فالراكسي الموالي المرابي الموالي المرابي الموالي الموالية المحالية المحالية

مفقه دندې له زعان علبه الدکمتورمحمت د شامه

بطلبس: مكتبة وهبة ١٤ شارع الجهورية - عابديث القاهرة : نسست ٩٣٧٤٧٠

مَظْبَعُهُ المُلْدَىٰ

المؤسّسة الشّعوديّة بالقاهسرّة الم الم الم الفياسيّة ت الم الم الم

## بسيت للتبالج للتحييم

﴿ قُلَ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَمَالُواْ إِلَىٰ كَلِيمَةً سَوَاءِ يَبْنَنَا وَبَبْنَكُمْ أَلاَ يَشْدَ إِلاَّ ٱللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَبْئًا ولاَ يَتَّخِذَ بَمْضَنَا بَمْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللهِ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُن دُونِ ٱللهِ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

( صدق الله العظيم )

# سيت الله الجالة على الماسية

#### مقدمة الطبعة الأولى

تتخذ مظاهر الصراع البشرى منذ بدء الخليقة أسلوبين:

— صراع فكرى .

وآخر يغلب عليه الطابع العضلى .

وما يمرف الآن في ميدان القتال بحرب التكنولوجيا ، فلا زالت المضلات تلمب فيه دوراً رئيسياً .

ولا يخلو عصر من الصراع الفكرى ، فاختلاف الآراء — وهو نوع منه — علامة على حيوية المجتمع ، ومقدمة حتمية لتطوره ، إذا أواد كل طرف الوصول إلى الحق حيثًا كان.

أما التقليد — وكذلك حل الناس على أن يعتقدوا بقدسية رأى بشرى ، عن طريق كبت المعارضة بقوة الحديد والنار — فهو نذير بانهيار المجتمع ، لأنه يقضى على البراعم الفكرية فيه ، ويوقف قلبه النابض بالحياة .

وغالباً ما ينحو الصراع الأيديولوجي بين الطوائف — وبين الشعوب — المختلفة في عقائدها ، ومذاهبها الدينية والسياسة ، منحى التعصب للمهدأ ، فيلجأ المفكرون إلى مايدعم رأيهم ، وإن كان منافياً للمسلمات الأولية ، وحينئذ يشتد الجدل ، وتكثر المحاورات التي قد تؤدى إلى صدام مسلح.

وعندما تضع الحرب أوزارها ، يتجه الحوار وجهة أخرى ، إذ يتساءل. المهزوم عن أسباب هزيمته :

هل يرجع ذلك إلى ضعف أيديولوجيته عن الصمود أمام المدو؟

بل يتسرب الشك في صحة العقيدة إلى ضعافِ النفوس ، والمترددين. في قبولها .

بينما ينشط المنتصر \_ فى ظل صدى الانتصار \_ ليكسب أتباعاً عن طريق إلقاء الشبه أمام العامة ، الذين لايدركون أن أسباب النصر \_ أو الهزيمة \_ لا ترجع كلما إلى طبيعة الأيديولوجية من حيث هى ، بل تدخل فيها عوامل أخرى ، لايستطيع رؤيتها إلا الخاصة .

وللتدليل على هذا يكفى المرء أن يتصفح تاريخ البشرية ، فسيجد أمثلة لاحصر لها ، من بينها ماوقع فى «طليطلة » ، فقد احتفظت تلك المدينة القوطية القديمة بين أسوارها بالجم الغفير من أبنائها المسيحيين ، الذين لم يقبلوا الإذعان ، والخضوع للحكم الأموى ، إلا بعد وقت طويل . ولم يكن هذا الإذعان إلا ظاهرياً فقط ؛ إذ عندما سقطت فى أيدى « الفونس » هذا الإذعان إلا ظاهرياً فقط ؛ إذ عندما سقطت فى أيدى « الفونس » السادس ، ملك « قشتالة » ، ارتدت إلى النصر انية . حظيرتها القديمة . وأعقب ذلك صراع فسكرى ، بين المسيحيين ، ومن بقى فيها من المسلمين ، واتخذ ذلك صورة حوار حول المقارنة ، بين مبادى ، المقيدتين : المسيحية والإسلام .

والكتاب الذى نقدم له ، هو إحدى مظاهرهذا الصراع ، وقع اختيارنا عليه لأنه يتناول مسائل ذات أهمية كبرى ، لمن يهتمون بدراسة علم مقارنة

الأديان. وليس أمامنا الآن سوى مخطوطة واحدة ، عثرنا عليها مصورة فى مكتبة الجامعة العربية وهى تحت رقم ٢٢٥ توحيد. والنسخة الأصلية فى مكتبة أحمد الثالث باستانبول تحت رقم ١٨٦٣.

و نظراً لضيق الوقت ، رأينا أن نخرج الـكتاب ، معتمدين على هذه النسخه فقط ، آملين أن يهدينا البحث \_ بتوفيق الله \_ إلى العثور على نسخ أخرى ، نرجع إليها \_ إن شاء الله \_ في الطبعة الثانية ، التي سنضمنها أيضاً نبذة عن الإسلام في الأندلس ، ودراسة لحياة مؤلف الـكتاب .

وقد آثرنا في تخريج فقرات الكتاب المقدس، أن نثبتها كاملة ، حتى لايضطر القارى، إلى الكشف عليها ، لأن فى ذلك مشقة عليه . وكذلك الأمر فى الآيات القرآنية ، التى أشار إليها النص ، أما التى ذكرت كاملة فيه ، فقد اكتفينا بتخريجها فقط .

ونمن إذ نقدم الكتاب، في صورته الراهنة ، لطلبة جامعة الأزهر، ندعو الله أن يوقفنا إلى المزيد من دراسة المواضيع ، التي اشتمل عليها في الطبعة الثانية.

إنه سميع مجيب م؟

محمد عبد الغنى شامة

القاهرة في ٤ أكتوبر سنة ١٩٧٢

اشتبك المسلمون مع المسيحيين في معارك كثيرة ، ومن أهم المناطق التي التحم فيها الصراع عسكرياً ، وفكرياً ، (١) أسبانياً التي أطلق عليها المسلمون « الأندلس »(٢) .

(۱) والكتاب الذى نقدم له يبين لنا احدى ظواهر الصراع الفكرى ، ولكى نلقى ضوءا على الظروف والملابسات التى أحاطت \_ وسبقت فى الزمن \_ المؤلف ، رأينا أن نعرض هنا موجزا لتاريخ الدولة الاسلامية فى أسبانيا ، ليستحضر القارىء فى ذهنه \_ أثناء قراءة هذا الكتاب \_ صورة الصراع السياسى الذى ابتلى به المسلمون منذ الفتح فى عام ٩٢ه ( ١٧١م ) حتى طردوا من أسبانيا نهائيا فى عام ١٩٨ه ( ١٤٩٢م ) وليس الغرض تقديم صورة كاملة للاحداث ، لأن هذا فى كتب التاريخ ، بل عرض الخطوط العريضة لها ، مع بيان أهم الأسباب التى أدت الى انهيار الدولة الاسلامية فى تلك الدقاع ، ومن أراد تفصيلا فليرجع الى المراجع التاريخية ،

(۲) يطلق المؤرخون والجغرافيون العرب كلمة « الأندلس » على شبه جزيرة « ايبيريا » المكونة من أسبانيا والبرتغال ( ياقوت في معجم البلدان تحت كلمة الأندلس ، والروض المعطار ص ١ ) ، وتطلق في الرواية العربية أيضا على أسبانيا المسلمة ، التي كانت عقب الفتح تشمل كل أسبانيا ما عدا « جليقة » ، وولايات جبال « البرنية » ، ولكن « الأندلس » تطلق في المصور المتأخرة ، وفي الجغرافيا الحديثة على ولايات الأندلس الواقعة في حبوب أسبانيا ، بين نهر الوادي الكبير والبحر وبين ولاية مرسية « واشعبيلة » ، وما زالت « الأندلس » (Andalacia) تحتل في تقسيم أسبانيا الاداري الحاضر نفس هذه المنطقة ، والرواية العربية تعلل هذه المتسمية بصور مختلفة ، فتقول مثلا أنها سميت أندلس باسم أول من مكنها من قديم الزمان ، وهم قوم من الأعاجم يقال لهم أندلوس ( نفح الطيب جاسم « اشبانس » أحد ملوكها ، وهذا هو اسمها عند « بطليموس » ( ج ٤ جاسم « اشبانس » أحد ملوكها ، وهذا هو اسمها عند « بطليموس » ( ج ٤ ص ١٢١ ) ، ولكن ابن خلدون يقدم لنا تعليقا أدق فيقول انها سميت

عبرت الجيوش الإسلامية المضيق الغربى للبحر الأبيض المتوسط \_ المعروف اليوم بمضيق جبل طارق \_ (١) ولم يكن الدافع الأول المسلمين الرغبة في التوسع الاستعارى ، بل كان ذلك تلبية انداء وجهه سكان البلاد الأصليين إلى المسلمين ليخلصوهم من نير القوط (٢) ، فقد كان المجتمع الأسباني

«الأندلس» باسم « قندلس» ولعلها « فندلس» ومن الواضح أنه يقصد « الفندال » أى « الوندال » ( ج ٢ ص ٢٣٥ في تاريخ القوط) • ويقدم لنا البكرى خلاصة دقيقة لهذه المسميات الجغرافية التاريخية فيقول في وصفه لجزيرة الأندلس: ان اسمها القديم « اباريه » (Iberia) من وادى « ابرة » ، ثم سميت بعد ذلك « باطقة » (هaetic\*) من وادى بيطسى وهو نهر قرطبة • ثم سميت « اشبانية » من اسم رجل ملكها في القديم كان اسمه « اشبان » • وقيل سميت باسم « الأشبان » الذين سكنوها في أول الزمان على جرية وقيل سميت باسم « الأشبان » الذين سكنوها في أول الزمان على جرية من « اشبرس» وهو الكوكب المعروف بالأحمر • وسميت بعد ذلك بالأندلس من أسماء « الأندليس » من الذين سكنوها « والأندلس » هم « الوندال » من أسماء « الأندليس » من الذين سكنوها « والأندلس » هم « الوندال » ان الاشتقاق مأخوذ من كلمة « فاندالوسيا» (Vandalusia) أى بلد « الوندال » ، ( نقله « جيبون » عن كتاب ممالك أوربا في هامش الفصل الحادى والخمسين ) • وهذا ما يقرره الفزيرى أيضا في معجم مخطوطات الاسكوريال

(Biblu. Arabico- Hispana Escurialensiall)

من عنان : دولة الاسلام في الأندلس ، هامش ص ٥٠ (P. 237. Casiri)

(۱) نسبة الى طارق بن زياد الليثى الذى اختاره موسى بن نصير وهو والى أفريقيا يومئذ لل لقيادة جيش الفتح ، ذلك الجندى العظيم الذى ضرب المثل فى الشجاعة ، والاقدام • أجمع المؤرخون على وصفه بلله ( فاتح الأندلس » ، غير أنهم اختلفوا فى أصله ونسبته ، فقيل هو فارسى من همدان ، كان مولى لموسى بن نصير ، وقيل انه من سبى البربر ، وقيل أخيرا بربرى من بطن من بطون نفزه ، وهذه فيما يظن أرجح رواية ، ويبدو منها أن طارقا تلقى الاسلام عن أبيه زياد عن جده عبد الله ، وهو أول اسم عربى اسلامى فى نسبته ، ثم ينحدر مساق النسبة بعد ذلك خلال أسماء بربرية محضة حتى ينتهى الى نفزة ، وهى القبيلة التى ينتمى اليها •

(۲) هم احدى القبائل أو الشعوب البربرية التي هبطت من شمال أوربا ، وقوضت صروح الامبراطورية الرومانية ، وتقول الأساطير القديمة أنهم نزحوا من « اسكندناوة »بعد أن تحرروا من « الجوتارة » في جنوب السويد ، ويذكر المؤرخ « تاسيتوس » أنهم كانوا منذ ظهور النصرانية الى أواخر القرن الثاني

يسكنون شواطىء البلطيق الجنوبية · وفي عهد الامبراطور « اسكندر سيقوروس » ( ٢٢٢ \_ ٢٣٥م ) ظهرت طلائع « القوط » في ولاية « داسيا » ( وتشغل مكانها الآن رومانيا والمجر ) الرومانية وأغارت على بعض مدنها ، وكان هذا نزوحهم الثاني حيث استقروا عندئذ في اقليم « اليوكرين » وفي عهد الامبراطور « ديسيوس » عبروا نهر الدانوب ، وخربوا ولاية « ميزيا » الرومانية ( وتشغل مكان بلغاريا الحديثة ) ثم تقدموا الى قلب البلقان ، فسار « ديسيوس » لقتالهم ، ولكنه هزم ومزق جيشه ( ٢٥٠م ) ، وسار « القوط » الى اليونان فعاثوا فيها وخربوها ، ولم ينقطع عبثهم حتى نشط الامبراطور « قسطنطين » الكبير لقتالهم ورد عدوانهم ، فحاربهم في عدة مواقع ، وهزمهم هزيمة شديدة ، وردهم الى أقاصى « داسسيا » ( سنة ٣٢٢م ) وفرض عليهم شروطا فادحة · ثم حاربهم الامبراطور « فالنس » قدصر قسطنطينية وهزمهم في سنة ٣٦٩م وفي سنة ٣٧٥م زحف « الهون » من المشرق على « القوط » ومزقوهم ، فانقسموا الى قسمين ، قوط شرقيون أذعنوا للهون وانخرطوا في جيشهم ، وقوط غربيون فروا تحت ضغط « الهون » الى ضفاف الدانوب ، واستغاثوا بالامبراطور ، وطلبوا الدخول في طاعته فأجابهم الى ذلك · واستقروا حينا في ولاية « تراقية » ، ولكنهم تاروا مرارا من جراء قسوة الحكام الرومانيين وعسفهم · وفي عهد الامبراطور «هونوريوس» هام « القوط » بثورة أعظمو أبعد أثرا بقيادةزعيمهم « ألاريك » وخربوا «تراقية » واليونان ، ثم عبروا الى ايطاليا وافتتحوا روما ونهبوها ( ٤١٠م ) • ولكن زعيمهم « ألاريك » توفى في نفس هذا العام فارتدوا الى الشمال · ثم عقدوا الصلح مع الامبراطور واندمجوا في الجيش الامبراطوري ، وقاموا بقمع الثورات فى « غاليا » أو « غاليس » ( جنوب فرنسا ) وشمالي أسبانيا ، ثم استقروا في أواسط فرنسا وجنوبها ، فيما بين نهرى اللوار والجارون ، واتخذوا « تولوز » ( تولوشية ) عاصمة لهم · وأقطع امبراطور ملكهم « فاليا » حكم هذا القطر ، وقامت بذلك مملكة قوطية تابعة للدولة الرومانية ٠

وعاون « القوط » الدولة على محاربة « الوندال » و « الآلان » و « السوابيين » ، وعاونها بالأخص ملكهم « تيودريك » الأول ، ولد « ألاريك » على هزيمة « آتيلا » التترى وبرابرته « الهون » في موقعة « شالون » ( ٤٥١ ) • ثم عبر خلفه وأخوه « تيوديريك » الثاني الى أسبانيا ، لانتزاعها من « الوندال » و « السوابيين » المتغلبين عليها ، مشترطا على الدولة أن يحتفظ بما يفتتحه من أسبانيا لنفسه ولعقبه ، وحارب « الوندال » و « السوابيين » وهزمهم ( سنة ٢٥١م ) وافتتح أسبانيا ما عدا ركنها الشمالي الغربي « جليقة » ، الذي استعصم به « الوندال » حينا • ولم تئات نهاية القرن الخامس حتى ملك « القوط » شبه الجزيرة كلها ، وامتد

يمانى صنوف الشقاء والبؤس، مزقته عصور طويلة من الظلم والإرهاق، ولم يكن « القوط » في الحقيقة أمة بمعنى الكلمة، فإنهم لم يمتزجوا بسكان الجزيرة، ذلك الامتزاج الذي يجعل الغالب والمغلوب، والحاكم والحكوم أمة واحدة، بل كان القوط يستأثرون بمزايا الغلبة، والسيادة، وينعمون بإحراز الإقطاعات والضياع الواسعة، ومنهم وحدهم الحمكام والسادة والأشراف، يليهم طبقة رجال الدين، حيث كانوا يتمتعون بأعظم قسط من السلطان والنفوذ، وساعدهم على بلوغ هذه الدرجة أن القوط كانوا أتقياء متدينين، يغلب عليهم الميل إلى إرضاء رجال الدين، وقد تمتع الأحبار والرهبان يغلب عليهم الميل إلى إرضاء رجال الدين، وقد تمتع الأحبار والرهبان والنظم، وصياغة الحياة المقلية والاجتماعية وفقاً لاتجاه الكنيسة وغاياتها، وقد استغل رجال الدين هذا النفوذ في إحراز الضياع وتكديس الثروات، واقتناء الزراع والأرقاء. وهكذا كانت ثروات البلاد كاما تجتمع في أيدى فئة قايلة ممتازة من الأشراف ورجال الدين، اختصت بترف العيش ومتاع الحياة، وكل نعم الحرية والكرامة والاعتبار.

أما سواد الشعب فكان يرزح تحت شقاء الحياة وبؤسها وهو يتكون

ملكهم من « اللوار » الى شاطىء أسبانيا الجنوبى • ولكن الفرنج غزوهم من الشمال وأجلوهم عن فرنسا فى أعوام قلائل ، فاستقروا فى أسبانيا ، واتخذوا مدينة « طليطلة » دار ملكهم ، ووضعوا لملكتهم الجديدة نظما وقوانين خاصة تتأثر بروح الحضارة والأنظمة الرومانية ، وكانوا أيضا قد اعتنقوا النصرانية منذ أواخر القرن الرابع ، كما اعتنقها « الوندال » وغيرهم من الشعوب البربرية ، التى تقاسمت تراث رومة وأملاكها • ولبث « القوط » زماء قرنين سادة لأسبانيا حتى الفتح الاسلامى ، وكان آخر ملوكهم « رودريك » « أو رذ ريق » كما يسميه العرب الذى هزمه القائد المسلم طارق بن زياد عام ١٩٧١م •

من طبقة متوسطة ، رقيقة الحال، وزراع شبه أرقاء يلحقون بالضياع ، وأرقاء للسيد عليهم حق الحياة والموت ، كان الشعب بطبقاته الثلاث \_ الطبقة المتوسطة ، والزراع والأرقاء \_ في حالة يرثى لها من الحرمان والبؤس ، يقاسى أشنع أنواع الظلم والارهاق ، ويفرض عليه وحده \_ دون الطبقات الممتازة \_ دفع الضرائب الفادحة ، ويلزم بتأدية المفارم المرهقة ، ويقوم بالأعمال الشافة \_ يساق إليها سوق العجماوات \_ في ضياع الأشراف والأحبار ، مفروضا عليه العبودية والرق ، مسلوباً عنه كل شعور بالعزة والكرامة .

وكانت هناك جالية يهودية كبيرة ، لم تسكن تنعم بالحياة الهادئة ؛ إذ كانت موضع البغض والسكراهية والتحامل ، فقد كان يهود الجزيرة يعانون أشنع ألوان الجور والاضطهاد ، وكانت السكنيسة منذ قوى نفوذها تحاول تنصيرهم ، وتمارس في سبيل تحقيق ذلك أشد أنواع العنف ، وأقسى طرق المطاردة .

هكذا كان الوضع في أسبانيا ، عندما افتتح المسامون أفريقيا ، واقتربوا من شواطيء الأندلس ، وكان على عرش أسبانيا يومئذ الملك « وتيزا » ، كان يحكم بملكة مزقها الخلاف وشعباً أضناه العسف والظلم والإرهاق ، ويقال : إنه حاول أن يقف في وجه طفيان الأشراف بالحد من سلطاتهم ، كا حاول كبح جماح رجال الدين فلم يستطع ، واتفق رجال الدين على بغضه ومحاولة التخلص منه ، كا كانت بقية الشعب غير راضية لما يقع عليها من جور وظلم . فدبرت ضده المؤامرات ، واستفل الموقف زعيم جرى ، هو ردريك ، فقام بالثورة ضده ونادى بنفسه ملكا ، واستطاع أن يخمد منافسيه ، غير أن العرش بتى مضطرباً يهتز في يد القدر ، ذلك أن أعدا ، منافسيه ، غير أن العرش بتى مضطرباً يهتز في يد القدر ، ذلك أن أعدا ، ورديك » حاولوا الإطاحة به ، ولما لم ينجموا في ذلك رأوا الاستعانة ،

بقوة من خارج الجزيرة ، وكان « الكونت يوليان » حاكم « سبته » محط أنظارهم ومساعيهم .

وفى الوقت الذى كانت فيه شبه الجزيرة الأسبانية تضطرم فيها هذه الحوادث، فتغرقها فى أزمات خطيرة، ومضايق خانقة ، كان المسلمون قد أثموا فتح المغرب الأقصى باستيلائهم على ثغر «طنجة»، وأشرفوا بذلك على شواطىء الأندلس من الضفة الأخرى من البحر، ولم يبق لإتمام فتح أفريقية سوى ثغر «سبته» الذى يقع فى مقابل طنجة فى الطرف الآخر من اللسان المغربي . حاول المسلمون الاستيلاء عليه، لكنهم لم ينجحوا ، لأن حاكم «سبتة» وهو «الكونت يوليان» كان متيقظاً ، فأحبط كل عاولة لأخذه ، وساعده على ذلك مناعة موقعه . ولكن موسى بن نصير لم ينفك لحظة عن التفكير فى افتتاح هذا الثغر المنيع ، وتطهير إفريقيا من ينفك لحظة عن التفكير فى افتتاح هذا الثفر المنيع ، وتطهير إفريقيا من المبقية الباقية من العدو . وبينا هو يرقب الفرص لتحقيق هذه الأمنية ، إذ وصلته رسالة «الكونت يوليان» نفسه ، يعرض عليه معقله ، ويدعوه إلى فتح أسبانيا ، وجرت بينهما مفاوضة فى هذا المشروع الخطير . .

وفى شهر رجب سنة ٩٦ ه (أبريل ٧١١ م) جهّز موسى جيشاً من العرب والبربر ، بلغ سبعة آلاف مقاتل ، وأسند قيادته إلى طارق بن زياد الليثى ، فعبر البحر من «سبتة » بجيشه تباعا فى سفن قليلة ، قدمها له «يوليان » ، وعسكر بالبقعة الصخرية المقابلة التى ماؤالت تحمل اسمه إلى اليوم ، أعنى جبل طارق .

ولما أثم استعداداته ، توغّل فى الجزيرة ، وحين أحسَّ « ردريك » بالخطر \_ وكان أميرًا شجاعً \_ استطاع أن يجمع حوله معظم الأمراء

والأشراف ، والأساقفة ،وحشد هؤلاء رجالهم وأتباعهم ، فاجتمع « للقوط » يومئذ جيش ضخم ، تقدره بعض الروايات بمائة ألف ، غير أنه لم يكن ملتحماً ؛ إذ كان كثير من قواده ورؤسائه خصما « لردريك » ، اضطروا إلى الالتفاف حوله لرد الخطر الخارجي ، وهم يتحينون الفرصة للفتك به .

لم تكن الظروف سهلة أمام المسلمين ، « فالقوط » أضعاف المسلمين ، والقتال في أرض العدو في هضاب ومفاوز شاقة ، ولكن قائدهم الجرىء – طارق بن زياد ـ تقدم إلى الموقعة الحاسمة بعزم ، دفعه إلى ذلك إيمانه وشجاعته ، وثقته بقدرته على اجتياز الحواجز والعقبات ، فكان اللقاء بين الجيشين في سهل « الفرنتيرة » ( Frantera ) على ضفاف نهر وادى « بكه » أو وادى « بكه » .

تلاقى العرب و « القوط » ، والإسلام والنصر انية فى الثامن والعشر بن من شهر رمضان سنة ٩٢ ه ( ١٧ يوليه ٧١١ م) فى معركة من أهم معارك التاريخ بين الإسلام والنصر انية ، واستمرت هذه المعركة الهائلة مضطرمة بين القوى النصر انية الضخمة وبين القوة المسلمة المتواضعة نحو أربعة أيام ، كان الجيش الإسلامي يحارب فيها ، وهو قوة واحدة متماسكة ، كالصخرة الصلبة ، أما الجيش القوطى فقد كان \_ على الرغم من كترته \_ مختل النظام ، منحل القوى ، لأن الرباط بين جناحيه وبين قلبه كان واهياً ، إذ كان يقود جناحيه « ايفا » و « وسيزون » خصما « ردريك » ، وتتكون صفوفها من أتباعهم ، وأتباع حلفائهم من الأمراء ، والزعماء الناقين ، الذين تظاهروا من أتباعهم ، وأتباع حلفائهم من الأمراء ، والزعماء الناقين ، الذين تظاهروا ملاخلاص وقت الخطر ، وكلهم يتحين الفرصة للايقاع بالملك المغتصب ،

وهناك عامل آخر سِاعد المسلمين على الفتك بالعدو ، ذلك أن

« يوليان » والأسقف « أوباس » \_ وكانا في صف المسامين \_ استطاعا أن يستميلا كثيراً من جند « القوط » ، وأن يبثا بدعايتهما في الصفوف الموالية « لردريك » كثيراً من عوامل الشقاق والتفرق ، فأخذ كل أمير يسمى لوقاية نفسه هو ، فتمكن الجيش الإسلامي \_ وهو قليل العدد \_ بشجاعة أفواده وثباتهم ، واتحاد كلمتهم من جيش « القوط » ، ولم يأت اليوم السابع من اللقاء ، حتى تم النصر لطارق وجنده ، ومزق جيش « القوط » شر ممزق ، ولحقت بهم الهزيمة المساحقة ، وشتتوا في كل صوب ، وفروا في كل أتجاه أما « ردريك » آخر ملوك « القوط » ، فقد اختنى بعد المعركة ، ولم يعثر له على أثر .

تعقب طارق بن زياد فاول المنهزمين ، فواصل زحفه متوغلا فى أرض الأندلس يفتح الثغور ، ويستولى على المواقع والحصون ، وتابع زحفه شمالا ، فعبر جبال « أشتوريش » (أستورياش ) ، واستمر فى سيره حتى أشرف على ثغر « خيخون » الواقع على خليج «بسكونية » (غسقونية ) فكان خاتمة زحفه ، ونهاية فتوحاته ، ورده عباب المحيط عن التقدم ، فعاد إلى « طليطلة » ، حيث تلتى أوامر موسى بن نصير بوقف الفتح ، وكان ذلك لعام فقط من عبوره إلى أسبانيا ، وكان لأوامر موسى بن نصير خطرها . وسنعرض لذلك بعد عرض آراء العلماء فى الفتح الإسلامى .

أنهارت سلطان الطبقات الممتازة بعد الفتح ، فتنفس الشعب الصعداء ، وخف عن كاهله ما كان ينوء به من الأعباء والمفارم ، ذلك أن المسلمين تحروا في فوض الضرائب المساواة التامة بين الطبقات والتزام العدل والاعتدال في تحصيلها ، وقد كانت من قبل تفرض حسب الهوى ، وبدافع الجشع والاستفلال . كذلك أمن الناس على حياتهم وحوياتهم وأموالهم

إذ ترك الفاتحون لهم حق تطبيق قوانينهم ، واتباع تقاليدهم ، والخضوع لمقضائهم وقضاتهم ، بل عينوا أيضا عليهم \_ فى معظم الأحوال \_ حكاما من أبناء جنسهم ، وعهد إلى هؤلاء الحكام سن الضرائب المطلوبة ، والاشراف على النظام والأمن . أما مسألة الدين والعقيدة ، فقد ترك الناس فيها أحراراً يعتقدون ماشاءوا ويؤمنون بعقيدتهم \_ من غير إكراه ولا اضطهاد \_ التي يختارونها ، وقد ضربت السياسة الإسلامية بهذا مثلا أعلى للتسامح الدينى ، فلم بظلم أحد أو يرهق أو يضطهد بسبب الدين أو الاعتقاد .

أشاد العلماء بالقتح الإسلامي لأسبانيا ، وإليك طائفة من أقوالهم . يقول العلامة المستشرق « دوزي » : \_

« لم يكن حال النصارى فى ظل الحمكم الإسلامى بما يدعو إلى كثير من الشكوى بالنسبة لما كانت عليه من قبل. أضف إلى ذلك أن العرب كانوا يتحلون بكثير من التسامح. فلم يرهقوا أحداً فى شئون الدين ».

ويقول « دوزى » عن آثار الفتح الاجماعية :

«كان الفتح المربى من بعض الوجوه نعمة لأسبانيا ، فقد أحدث فيها ثورة اجتماعية هامة ، وقضى على كثير من الأدواء التي كانت تعانيها البلاد منذ قرون . . . وحطمت سلطة الاشراف والطبقات الممتازة أو كادت تمحى ، ووزعت الأراض توزيماً كبيراً ، فكان ذلك حسنة سابغة ، وعاملا في ازدهار الزراعة إبان الحكم العربى ، ثم كان الفتح عاملافي تحسين أحوال الطبقات المستعبدة ؛ إذ كان الإسلام أكثر تعضيداً لقحرير الرقيق من النصرانية ، كما فهمها أحجار الملكة القوطية ، وكذا حسنت أحوال أرقاء

الضياع ، إذ غدوا من الزراع تقريباً ، وتمتعوا بشيء من الاستقلال والحرية » .

## ويقول الأستاذ « لابن بول » :

« أنشأ العرب حكومة قرطبة التي كانت أعجوبة القرون الوسطى بينما كانت أوربا تتخبط فى ظلمات الجهل ، فلم يكن سوى المسلمين من أقام بها مناثر العلم والمدنية » .

ويقول المستشرق الأسباني « جاينجوس » .

لا لقد سطعت فى أسبانيا (الأندلس) أول أشعة لهذه المدينة ، التى نثرت ضوءها فيا بعد على جميع الأمم النصرانية ، وفى مدارس قرطبة وطليطلة العربية ، جمعت الجذوات الأخيرة للعلوم اليونانية بعد أن أشرفت على الانطفاء ، وحفظت بعناية . وإلى حكمة العرب وذكائهم ، ونشاطهم ، يرجع الفضل فى كثير من أهم المخترعات الحديثة وأنفعها » .

\* •

أمر موسى بن نصير ، طارق بن زياد بوقف الفتح ، ويختلف المؤرخون في تعليل البواء على إصدار هذا الأمر ، فقيل: إن موسى لم يكن يتوقع هذا الفوز لقائده ومبغوثه ، فلما وقف على مبلغ فوزه وتقدمه ، تحول إعجابه إلى حسد وغيرة ، وخشى أن ينسب ذلك الفتح العظيم إليه دونه ، وقيل: إن موسى غضب على طارق عندما خالف الأوامر الصادرة إليه ، بألا يجاوز « قرطتة » ، خوفاً من أن يصاب الجيش الإسلامي بنكبة ، قد تفقده روحه . المعنوية ، إذا توغل في أراضي ، ومسالك مجهولة ، لا يحسن فيها القتال . وعلى . المعنوية ، إذا توغل في أراضي ، ومسالك مجهولة ، لا يحسن فيها القتال . وعلى .

أى حال ، فقد لحق موسى بطارق بعد أن استولى على بعض المدن فى طربقه ، ووصل إلى أقصى شمال أسهانيا ، وهناك فكر فى أن يخترق بجيشه جميع أوربا غازيا فاتحاً ، وأن يصل إلى الشام من طريق قسطنطينية ، وكان يمكنه ذلك ، لأن الإسلام يومئذ كان فى ذروة الفتوة ، والقوة ، والبأس ، وكانت أمم الغرب من جهة أخرى يسودها الضعف والانحلال ، ولكن تطور الأحداث حال دون تحقيق هذا المشروع ، ذلك إنه عندما التق بطارق عنفه على مخالفة الأوامر ، وزج به فى السجن ، ويقال أنه أراد قتله ، لكنه أطلقه بعد ذلك ، واشترك معه فى تدبير خطط الفتح ، إلا أن الخليفة فى دمشق عندما علم بالخلاف استدعاها إلى دمشق ، وكان ذلك خسارة كبيرة للاسلام ودولته ، إذ توقف الفتح — تقريعاً — عند هذا الحد ، وانشغل المسلمون بخلافاتهم التى نشأت فى الأندلس بعد الفتح ، ولكى نلقي ضوءاً على هذه الخلافات التى كانت مرضاً أصيبت به الدولة الإسلامية المجديدة يوم ، ولدها ، الأندلس بعد الفتح .

لقد ولدت الدولة الجديدة التي أنشأها الإسلام في أسبانيا حاملة معها منذ البداية جرثومة الخلاف الخطر ، وكان هذا المجتمع الذي جمع الإسلام شمله ، ومزج عناصره ، يجيش بمختلف الأهواء والنزعات ، وتمرقه العصبيات القبلية ، إذ ظهر التنافس القديم بين القبائل العربية من جانب ، وبين العرب والبربر من جانب آخر ، ذلك أن البربر — وكان معظم الجيش منهم — كانوا يبغضون قادتهم ، ورؤساء مم العرب ، ويحقدون عايهم لا ستثقارهم بالسلطة ، واستيلائهم على أكبر نصيب من الغنائم ، واحتلالهم لمعظم القواعد والوديان

الحصبة . وكثيراً ما رفع هؤلاء البربر لواء العصيان والثورة ، أو أيدوا فريقا من العرب ضد آخر في الصراع على السلطة . أما المسلمون الأسبان – وهم العنصر الثالث في تحرين المجتمع الإسلامي في أسبانيا – فكانوا محدثين في الإسلام ، يعتربهم الشعور بأنهم – رغم إسلامهم – أحط من الوجهة الاجتماعية من ساداتهم العوب ، وذلك أن العرب ، رغم ما تعلموه من أن الإسلام يسوى بين المسلمين جيعاً في الحقوق والواجهات ، ويقضى على كل فوارق الجنس والطبقات ، كانوا يشكون في ولاء المسلمين الجدد ، فضنوا عليهم بمناصب الثقة والنفوذ ، أضف إلى ذلك أن العربي في الأقطار النائية التي فتحها بسيفه ، كان يشعر بالغروو ، وتعاوده النعرة القديمة ، فكان يظن أنه أشرف الخليقة .

لو اقتصر الأمر على الخلاف بين العرب والبربر ، وبينهم وبين المسلمين المجدد لهان الخطب ، ولسكن المخلاف بين القبائل العربية ، كان أخطر ما في هذا المجتمع من عوامل التفكك والامحلال ، فقد ظهرت عصبية القبائل والبطون من جديد ، فتنافس الزعماء والقادة على السلطان والرياسة ، فمزقت صفوفهم ، ووهنت وحدة الدولة الإسلامية في الأندلس . وظل هذا هو المرض العضال الذي أعاق الدولة في كثير من الأحيان عن تأمين حدودها الشمالية ، حيث تسكونت الممالك النصر انية التي قادت عملية طرد المسلمين من الأندلس .

لعبت هذه الخلافات دور أر ئيسياً في تولية الولاة ، وقيام دولة بني أمية ، وسقوطها ، وقيام دول الطوائف ، وأخيراً اشتدت وطأتها ، فتهاوت الدولة

### أمام هجات النصر انية في عام ١٨٩٧ ه = ١٤٩٢ م (١).

\* \* \*

(۱) اعتبرت الأندلس في مبدأ أمرها ولاية تابعة لافريقية ، فكان واليها يعين من قبل والى أفريقية ، ثم يصدق الخليفة على ذلك • ثم استقلت بعد ذلك عن أفريقية ، فأصبح واليها يعين رأسا من الخليفة في دمشق • وأول وال للاندلس ، هو عبد العزيز بن موسى بن نصير ، وآخرهم يوسف ابن عبد العزيز الفهرى ، الذي هزمه عبد الرحمن الداخل في ١٠ ذي الحجة سنة ١٣٨ه (١٣ مايو سنة ٢٥١م) ، وبذلك انتهى عصر الولاة ، وبدأ عصر امارة بني أمية ٠٠

قامت دولة بنى أمية فى الأندلس على يد عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، ابن عبد الملك بن مروان الذى نجا من مذبحة أهله فى مجلس السفاح سنة ١٣٢ه، فهرب من العراق يطلب بلاد المغرب، بمساعدة مولى له اسمه بدر، لم يدخر وسعا فى انقاذه وحمايته فى اثناء ذلك الفرار، فلما وصل به الى المغرب، سعى له فى جمع الأحزاب، فقطع مضيق جبل طارق الى الأندلس، وفيها من موالى بنى أمية خمسمائة رجل، فأخبرهم بقدوم مولاه، وحرضهم على نصرته لاستبقاء هذه الدولة هناك، فنصروه وجمعوا كلمة المضرية واليمنية، وبعد حروب كثيرة، مهدوا له الطريق الى الحكم، واستقدموه اليهم فدخل الذلك، وتولى أمورها سنة ١٣٨ه (٢٥٥م)، ولذلك سموه الداخل،

لم يجسر عبد الرحمن في بادى؛ الأمر على انشاء خلافة أخرى ، مع وجود الخلافة العباسية ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم واحد ، وخليفته واحد ، استمر الأمويون يحكمون تحت اسم « الامارة » زهاء قرن ونصف حتى تولى عبد الرحمن الناصر ، فرأى أن يتسم بسمة الخلافة ، وكان ذلك في مستهل ذى الحجة سنة ٣١٦ه ، وشجعه على ذلك قيام الخلافة الفاطمية في الضفة الأخرى من البحر وانسياب دعوتها الى المغرب الأقصى ، على مقربة من شواطى؛ الأندلس ،

بلغت الأندلس ابان مجدها في عهد عبد الرحمن الناصر ، وفي عهد ابنه الحكم المستنصر ، ثم اخذت الأمور بعدهما في الاضمحلال ، فضعفت شـوكة الخلفاء ، واستبد الوزراء والجنود ، وهم من موالي الأمويين من البربر والصقالبة ، وكان العر بفي مقدمة رجال الدولة ، وأهل العصبية ، ولهم المقام الرفيع ، فلما استبد الصقالبة والبربر بالمناصب ، أخذت شوكة العرب مي الضعف تدريجيا ، حتى غلب ابن أبي عامر على أمر الدولة في أيام هشام بن الحكم ، ومكر بأهل الدولة ، وضرب بين رجالها ، وقتل بعضهم ببعض ، فانكسرت شوكة العرب من ذلك الحين .

اشتغلت الدولة الإسلامية بخلافاتها ، التي استنفدت معظم طاقاتها ، وصرفتها عن توجيه همتها لاتقاء خطر آخر ، ذلك أن شراذم قليلة من « القوط » لجأت عقب الفتح إلى الجبال الشمالية ، وامتنعت في مفاوز جبال « أشتوريس » فقامت إمارتان فصرانيتان صغيرتان في « كانتابريا » ،

ومازالت الدولة آنذاك آخذة فى الانحلال اقتسمها الولاة البربر وغيرهم فانقسمت مملكة الأندلس فى أوائل القرن الخامس الهجرى الى امارات تولاها أصحاب الأطراف والرؤساء ، وفيهم العرب والبربر والموالى ، فتغلب كل انسان على ما فى يده ، فصاروا دولا صغيرة متفرقة ، ولذلك سموا ملوك الطوائف وهاك أشهرهم مع أسماء اماراتهم :

| مدة الكحم                 | اسم الملكة     | اسم الدولة        |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| ≈ ££9 _ £•V               | مالقة والجزيرة | بنو حمود          |
| ٤١٤ _ ٤٨٤ ه               | أشبيلية        | بنو عباد          |
| × ٤٨٣ _ ٤٠٣               | غرناطة         | بنو زيري          |
| 773 - 153 4               | قرطبة          | بنو جهور          |
| <b>⇒</b> ٤٧٨ <b>⊥</b> ٤٢٧ | طليطاخ         | بنو ذي النون      |
| 713 _ NV3 æ               | بلنســـية      | العامريون         |
| ٠١٤ _ ٢٧٥ هـ              | سر قسطة        | بنو هود التجيبيون |

ولم تطل سيادة هذ الدولة ، اذ غلبت عليهم دولة المرابطين ، ثم الموحدين ، وظل الانقسام متتابعا بين تلك المالك ، والخصام متواليا ، والافرنج يغتنمون ضعفهم وانقسامهم ، ويسترجعون اماراتهم واحدة بعد واحدة ، وبلدا بعد بلد ، حتى غلبوا على المسلمين ، وأخرجوهم من الاندلس ، وآخر مدينة افتتحها الافرنج من تلك المملكة غرناطة ، وكانت في حوزة بني نصر ـ نسبة الى يوسف بن نصر ـ من سنة ١٦٦ ه ، توالى عليها منهم بضعة وعشرون ملكا آخرهم أبو عبد الله محمد بن على ، فاستخرجها الافرنج من يده سنة ماكا آخرهم أبو عبد الله ، وكان ذلك آخر عهد المسلمين بالاندلس ،

« وجليقة » ، غير أن الأولى كانت عرضة لاقتحام الجيش الإسلامي حين سار إلى فرنسا ، ولكن إمارة « جليقة » كانت تقع في أعماق جبال « اشتوريس » الوعرة ، بعيداً عن غزوات الفاتحين ، ولم يعن المسلمون لأول عهد الفتح بأمرهذه الشراذم المرزقة عناية كافية ، وكان فاتحا الاندلس موسى وطارق قد قاد كل منهما حملة إلى « جليقة » لسحق البقية الباقية من « القوط » ، ولكنهما لم يتمكنا من تحقيق غايتهما لاستدعائهما إلى دمشق . وكان إغفال هذه القلول الباقية بعد ذلك من أعظم أخطاء الفاتحين .

ومن أهم العوامل التي أعاقت تقدم الفتج الإسلامي في أوربا — وبالتالي ساعدت الإمارات المسيحية في شمال أسبانيا على التمركز ، وبناء قوة أخرجت المسلمين من الأندلس \_ النتيجة التي انتهت إليها معركة « بواتيه » في سهول فرنسا . أجل ! كان اللقاء حاسماً بين الإسلام والنصر انية في تلك المعركة ، وكانت له آثار بعيدة المدى على تاريخ العالم كله ، وتتلخص وقائع المعركة في أن الجيش الإسلامي اجتاح جنوب فرنسا ، بقيادة عبد الرحمن الغافقي ، مستولياً على ما وقع في يده من مغانم ، وكانت كثيرة جداً ، حتى وصل إلى السهل الممتد بين مدينة « بواتيه » ، و « تور » ، فاستولى المسلمون على « بواتيه » و نهبوها وأهرقوا كنيستها (١) الشهبرة ، ثم هجموا على مدينة « تور » الواقعة على صفة « اللوار » اليسرى ، واستولوا عليها ، وخربوا كنيستها أيضاً ، وفي ذلك الحين كان جيش الفرنج قد انتهى إلى اللوار بقيادة « كارل مارتن » ، دون أن يشعر المسلمون بمقدمه بادى بدء ، وأخطأت

<sup>(</sup>۱) مخالفین بذلك روح الاسلام وتعالیمه ، لأن الرسول صلى الله علیه وسلم كان یوصى المقاتلین دائما ألا یهدموا الكنائس والمعابد ،

الطلائع الإسلامية تقدير عدده وعدته . فلما أراد عبد الرحمن أن يقتحم « اللوار » ، لملاقاة العدو على ضفته الهني ، فاجأه كارل مارتن بمجموعة العبرارة ، وألني عبد الرحمن جيش الفرنجة يفوقه في الكثرة ، فارتد من ضفاف النهر ثانية إلى السهل الواقع بين « تور » و « بواتيه » ، وعبر « كارل » اللوار غربي « تور » ، وعسكر بجيشه إلى يسار الجيش الإسلامي ، بأميال قايلة بين نهر « كلين » « وفيين » فرعي « اللوار » .

ثم بدأ القتال في اليوم الثاني عشر من أكتوبر ٢٣٧م (أواخر شعبان ١٩٤هـ) فنشبت بين الجيشين معارك محلية مدى سبعة أيام أو ثمانية ، احتفظ فيها كل بمركزه ، وفي اليوم التاسع نشبت بينهما معركة عامة ، فاقتتلا بشدة وتعادلا حتى دخول الليل ، واستأنفا القتال في اليوم التالي ، وأبدى كلاها منتهى الشجاعة والجلد ، حتى بدا الإعباء على الفرنج ، ولاح النصر في جانب المسلمين .ولكن حدث حينئذ أن افتتح الفرنج ثفرة إلى معسكر الفنائم الإسلامي فارتفعت صيحة مجمول في المراكز الإسلامية بأن معسكر الفنائم سوف يقع في أيدى العدو ، فارتدت قوة كبيرة من الفرسان من قلب المركة إلى ماوراء الصفوف لحماية الغنائم ، وتواثب كثير من الجند للدفاع عن غنائمهم ، فدب الخلل إلى صفوف المسلمين ، وعبقاً حاول عبد الرحمن أن يعيد النظام ، وأن بهدى روع الجند ، وبيما هو يتنقل أمام الصفوف يقودها ويجمع شتاتها ، إذ أصابه من جانب الأعداء سهم أودى بحياته فسقط قتيلا من فوق جواده ، وعم الذعر والاضطراب في الجيش الإسلامي ، واشتدت وطأة الفرنج على المسلمين وكثر القتل في صفوفهم . ولكنهم صمدوا للعدو حتى جن الليل ، وافترق الجيشان دون فصل .

وكان ذلك فى اليوم الحادى والعشرين من أكتوبر ٧٣٢م (أوائل رمضان ١١٤هـ).

وهنا اضطرم الجدل والنزاع بين قادة الجيش الإسلامي ، واختلف الرأى وهاجت الخواطر ، وسرى التوجس والفزع . ورأى الزعماء أن كل أمل في النصر قد غاض، فقررا الانسحاب ، وفي الحال غادر المسلمون مراكزهم، وارتدوا في جوف الليل ، وتحت جنح الظلام ، تاركين أثقالهم ، ومعظم أسلابهم غنما للعدو .

ومن الأسباب التي عاقت الجيش الإسلامي عن إحراز نصر حاسم في تلك الموقعة، حالة القلق التي أصابته، بسبب الشقاق الذي كان يضطرم بين قبائل البربر التي يتألف منها معظم الجيش، وكان الكثير منهم يتوق إلى الانسحاب مؤثراً النجاة بغنائمه الكثيرة، ذلكأن المسلمين قد استصفوا ثروات فرنسا الجنوبية أثناء سيرهم المظفر، ونهبوا جميع كنائسها، وأديارها الغنية، وأثقلوا بما لا بقدر، ولا يحصى من الذخائر، والغنائم، والسبي.

فكانت هذه الأثقال النفسية تحدث الخلل في صفوفهم ، وتثير بينهم ضروب الخلاف والنزاع ، وكانت من الأسباب الرئيسية في تغيير سير العركة (١).

<sup>(</sup>۱) تظهر روح الصليبية واضحة من تعليق المؤرخين على نتيجة هذه المعركة ، واليك نموذجا منها يقول « السير ادوارد كريزى » : « ان النصر العظيم الذى ناله « كارل مارتل » على العرب سنة ٢٣٢م وضع حدا حاسما لفتوح العرب في غرب أوربا ، وأنقذ النصرانية من الاسلام » ويقول : « ادوار جيبون » متصورا النتائج لو انتصر العرب في معركة « بواتيه » : « بل ربما كانت أحكام القرآن تدرس الآن في معاهد « اكسفورد » ، وربما كانت منابرها

اشتد ساعد نصارى الشمال بعد هذه المعركة ، وحذوا حذو الفرنج في الاستفادة من تمزق الإسلام في الأندلس. ونصارى الشمال هم تلك البقية الباقية من « القوط » الذين ارتدوا أمام الفتح الإسلامي إلى ناحية الشمال واعتصموا « بجبال اشتوريس » وكان من أعظم أخطاء الفاتحين أنهم لم يعنوا بالقضاء على تلك الفلول ، إلى أن استفحل أمرها ، فكونت إمارات ، مالبثت أن اشتد ساعدها ، وأخذت تناهض الإسلام ، وتفالبه . وتعمل بكل ما وسعت لاسترداد الوطن القديم .

\* \* \*

ويبدو للباحث أن المسلمين ارتكبوا عدة أخطاء في سياستهم في الأندلس ، كان لها أثر بعيد المدى على انتشار الإسلام في أوربا ، وإليما يرجع السبب في ذهاب دولتهم من أسبانيا :

ا -- شيوع الأنانية ، وحب الذات بين القادة والأمراء ، والحرص على الدنيا بين كثير من المسلمين . وظهر ذلك في أول عهدهم بالأندلس ، تلمس ذلك حيمًا أمر موسى بن نصير طارق بن زياد بالتوقف عن الفتح ، لكي لا ينسب الفتح كله إلى طارق .

وكذلك فيما تلى ذلك من أحداث ، منها على سبيل المثال ، أن موسى أراد فيما يعد أن يخوض بجيشه سهول أورباوجبالها فاتحاً ، حتى يصل إلى دمشق من الطرف الآخر للقارة الأوربية ، ولكن حال دون ذلك ، استدعاء

تؤيد لمحمد صدق الوحى والرسالة • » ويقول : « ان هذه المعركة أنقذت آباءنا البريطانيين وجيراننا الغالبين ( الفرنسيين ) من نير القرآن المدنى والدينى ، وخطت جلال رومة ، وأخرت استعباد « قسطنطينية » ، وشسدت بأزر النصرانية ، وأوقعت بأعدائها بذور التفرق والفشل » •

ا حليفة له ولطارق إثر الوشاية بهما فى بلاط دمشق ، وبذلك أسدل الستار على هذا المشروع الخطير . وإذا أردت المزيد من هذه الأحداث التى أثرت على الإسلام والمسلمين فى الأندلس ، فاقرأ كتب التاريخ تنبئك عن خلافات أدت إلى قتل وصلب بين المسلمين أنفسهم ، إرضاء للنفس الأمارة بالسوء ، وإشباعاً لشهوة الحكم .

٧ — نشب الخلاف بين القبائل العربية التي ألقت رحلها في الأندلس افعادت إلى ما كانت عليه قبل الإسلام من التنافر ، والتناحر ، والتقاتل ، واد عليه ما وقع من خلاف بين العرب والبربر ، فكان المجتمع الأندلسي يموج بخلافات عميقة ، واضطرابات عنصرية . أدت إلى قيام ثورات امتدت عبر تاريخ المسلمين في الأندلس بين الأمراء والحكام وبينهم وبين الثائرين عليهم ، حتى قضى عليهم جميعاً ، وبالتالي على الإسلام نهائياً في أسبانيا . وليس غريباً أن تهزم النصرانية الإسلام في الأندلس ، بل الغريب أن يصمد أمامها ثمانية قرون ، لأن الخلافات التي نشأت بين أبنائه من يوم قيام دولته في الأندلس ، كانت كفيلة بأن تعجل بهزيمته في فترة أقصر من ذلك

٣ - شغلت هذه الخلافات المسلمين عن التفرغ النهائي للفلول القوطية التي فرّت أمام الفتح، واعتصمت بالجبال الشهالية، وكونت الإمارات النصر انية، إذ لم يجرد المسلمون لها حملة للقضاء عليها نهائياً، بل كانت الحرب بينهم، وبين هذه الإمارات، لا تخرج عن كونها حملات تأديبية فقط، رداً على عدوانهم على الثغور والحصون الإسلامية المتقدمة، ثم تطور فيا بعد إلى توازن بين الفريقين، ينتصر المسلمون في بعضها، وينهزمون في الجعض

الآخر: ولما دب الضعف في أوصال المسلمين في الأندلس رجعت كفة النصارى، وأصبحوا يقتطعون الثفور، ويستولون على المدن واحدة بعد الأخرى، ولولا النجدات التي عبرت من شمال أفريقيا إلى الأندلس لانتهت دولة الإسلام هنالك قبل سقوط غرناطة بقرنين على الأقل.

وقعت معارك كثيرة بين المسلمين والنصارى ، ولـكننا سنـكتنى بعرض موجز لثلاث فقط:

أولاها: تتعلق « بطليطة » المدينة التي كان سقوطها بداية استرداد المندلس من أيدى المسلمين ، وهي أيضاً مسرح المناقشات التي أدت إلى ظهور هذا الكتاب الذي نقدم له .

ثمانيها: معركة « الزلاقة » ، لأنها دفعت إلى الدم الإسلامي في الأندلس جرعة جديدة أحيت شبابه ، فساعدته على الصمود بضعة قرون أخرى .

ثالثها: قرطبة لأنها آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس.

#### سقوط طليطلة:

اشتد النزاع بين ملوك الطوائف ، فصار كل منهم يتربص بالآخر ، للاستيلاء على ما تحت يده ، ويبذل كل مافى وسعه للتغلب عليه وسعقه ، ولو كان ذلك عن طريق محالفة ملوك النصارى أعدائهم جميعاً ، فكانت النتيجة أن ضعفوا جميعاً ، وعجزوا عن حماية أنفسهم . واستغل ملك «جليقة» و « قشتالة » النصر انى ضعفهم ، ورأى أن الفرصة سانحة لامتلاك بلدانهم ، وبسط سلطانه عليهم ، فأخذ يهاجم الثغور الإسلامية، وينتزع المدن والحصون

من أمرائها ، ويفرض عليهم الجزية . وكان بمن أخضعه وألزمه على دفع الجزية أمير « طليطة » المأمون يحيى بن ذى النون .

واستمرت «طليطة » تؤدى الجزية « لفرديناند » الأول ملك «قشتالة» حتى مات ، فقطعها أمير طليطلة مستغلا النزاع الذى حدث بين أولاد «فرديناند » ووقوع الحرب الأهلية بينهم .

هرب أحد أولاد « فرديناند » \_ وهو ألفونس \_ إلى « طليطلة » مستجيراً بأميرها المأمون ، فأكرم وفادته وأنزله عنده عزيزاً مكرماً ، وعندما قتل أخوه ، غادر « طليطلة » إلى بلاده ، فاعتلى عرشها . واستغل « ألفونس » الصداقة التي قامت بينه وبين المأمون ، فعقد حلقاً معه ، تعاهدا فيه على الصداقة ، والتعاون المشترك

واعتمد المأمون على هذه الصداقة ، فوجه حملة ضد خصمه المسلم إبن عباد فى قرطبة ، وكان جيشه يضم جنوداً من القشتاليين النصارى ، فاستولى على قرطبة ، ولكنه لم يتمتع بالنصر طويلا ، إذ كان كبير السن ، فداهمه المرض ، ولم يكن له ابن ، فأوصى بالملك لحفيده القادر بن يحيى بن إسماعيل ، وكان قاصراً ، فأقام له مجلس وصاية ، من صديقه ألفونس ، والحارث بن الحكم وبعض الولاة . ولكن هذه الثقة بحليفه لم تقع موضعها ، فنسى ملك قشتالة إيواء « طليطلة » له يوم أن كان طريداً ، وعطفها عليه ، ونسى صديقه المأمون يوم آمنه من خوف ، ولم يذكر العهود التي أعطاها لصديقه ، بأن يرعى الأمير القاصر ، ويحميه . وأبت نفسه إلا أن تشعر بشور العرش ، ومصلحة وطنه ، ضارباً بكل العهود والمواثيق عرض الحائط ، فنجحت عنده مساعى ابن عمار وزير المعتمد ، فارتضى أن يحالف صاحب أشبيلية عدو الملك الذى

هو وصى عليه ، وأن يمده بالمساعدة فى توسعه ، ومحاربة أمراء المسلمين ، ورضى ابن عباد أن يساومه على أبناء ملته ، فيترك يده حرة تتصرف فى طليطلة ، ثم يؤدى له الجزية صاغراً ، لا يجد بها غضاضة فى سبيل مطامعه .

وبينما ابن عباد يزحف بجيشه إلى غرناطة ، ليخضع صاحبها ابن باديس ، إذ « ألفونس » يتهيأ لغزو « طليطلة » ، واحتلالها عام ١٠٧٩ م وكانت قد ثارت على أميرها القادر ابن ذى النون ، لإكثاره فى فرض الضرائب ، إرضاء لشهوانه وترفه . أو إشباعاً لمطامع ملك قشتالة .

فجاء « الفونس » إلى « طليطلة » متذرعاً مجعة الدفاع عن حليفه ، فعاث في ولايتها مخرباً القرى والحصون ، ثم ارتد عنها عندما وصلته الأنباء ، بأن المنصور أمير « بطليوس » خف لنجدتها . ثم عاد « ألفونس » في العام التالى ينشر الفساد في بسائطها ، ويستولى على زروعها ، ويدق قلاعها . ومازال يوالى عليها غاراته في كل عام حتى أضعفها ، وأنهك قواها ، وضيق عليها ، حتى أصيبت بالضيق والفاقة ، ثم سار إليها في السنة السادسة متوجهاً إلى العاصمة نفسها فحاصرها ، ومنع عنها كل صلة ومدد ، فاستغاثت المدينة بأمير « بطليوس » ، فأمدها بحيش على رأسه ولده المفضل ، ولكنه لم يصمد أمام قوات « ألفونس » الساحقة ، فانهزم مدحوراً . ولم يبق للقادر أمل في النجاة ، وكان الجوع يهدد المدينة ، فشي أن يؤدى الجزية ، ويكون تابعاً له ، فرفض « ألفونس » يطلب الصلح على أن يؤدى الجزية ، ويكون تابعاً له ، فرفض « ألفونس» ، وطالبه بفتح أبواب المدينة ، وتسليمها ، واعداً بأن يحافظ على أرواح المسلمين ، ومقتنياتهم ؛ وأن يترك لهم المسجد الجامع يصلون فيه ، وألا يعارضهم في دينهم وشرائعهم . وخيره في البقاء أو المجرة ، فن أحب

البقاء يؤدى الجزية ، كما يؤديها المسيحيون في بلاد المسلمين ، ومن آثر الهجرة يسمح له بأن يحمل أمواله حيث يشاء . وضمن للقادر أن بدع له إمارة بلنسية يتصرف فيها ، ولا يبخل عليه بالمساعدة ، إذا احتاج إلى الدفاع عنها .

وفي الخامس والعشرين من مايو ١٠٨٥ م (أول صفر ٢٧٨ هـ) دخل الغونس » السادس ملك «قشتالة » ، و « لاون » ، و « جليقة » ، و « طليطلة » ، عاصم، « القوط » القديمة ، تتقدمه مواكب النصر ، وتحيط به مظاهر العظمة ، والأبهة والجلال . وبذلك انتزع من المسلمين إحدى قواعد الأندلس الكبرى ، التي تتحكم في استراتيجيتها ، إذ كان موقعها على نهر « التاجه » ، يعد من أقوى المواقع دفاعياً ، فكانت بذلك حصن الأندلس الشمالي ، والسد المنيع الذي يرد عادية النصر انية . فجاء سقوطها ضربة شديدة الشمالي ، والسد المنيع الذي يرد عادية النصر انية . فجاء سقوطها ضربة شديدة المنعة الأندلس وسلامتها .

وانقلب ميزان القوى القديم فبدأت قوى الإسلام تفقد تفوقها في شبه الجزيرة ، بعد أن استطاعت أن تحافظ عليها زهاء أربعة قرون ، وأضحى تفوق القوى النصرانية أمر لا شك فيه . ومن ذلك الحين تدخل سياسة الاسترداد الأسبانية في طور جديد قوى ، وتتقاطر الجيوش « القشتاليه » لأول مرة منذ الفتح الإسلاى ، عبر نهر « الناجه » إلى أراضى الأندلس ، تحمل إليها أعلام الدمار والموت ، وتقطع أشلاءها تباعا ، في سلسلة لا تنقطع من الغزوات والحروب.

## معركة الزلاقة :

اغتر ملك « قشتالة » بعد سقوط « طليطلة » فتوغل في أراضي المسلمين وزحف بجيوشه يضرب ولايات الأندلس ، فاستولى على « قورية » ، من بني « الأفطس » ، وأغار على بسائط « أشبيلية » فأثخن فيها ، وأحرق قراها وحقولها ، ثم ارتد إلى قلعة سرقسطة يريد فتحها ، فضرب حولها حصاراً شديداً ، وأعمل الحديد والنار في ولايتها فدافعت عاصمة الدولة الهودية عن نفسها دفاع المستميت المستبسل . ولكن الأسبانيين ضيقوا عليها ، فراحت تستغيث بجاراتها المسلمة . غير أن ملوك الطوائف كانوا ضعافاً متمزقين ، ينظرون إلى الموقف منخلعة قلوبهم هلها ، لايستطيعون حراكاً ، لأن الخلافات ينظرون إلى الموقف منخلعة قلوبهم هلها ، لايستطيعون حراكاً ، لأن الخلافات أنهسدتهم ، وبددت قواهم .

أضحت الأندلس على وشك الفناء، ولاح فى الأفق أن دول الطوائف المهوكة ، الممزقة ، سوف تسقط تباعا فى يد عدوها القوى ، وساد الفزع والتوجس يومئذ جنبات الأندلس كلها ، حتى قال شاعرهم :

يا أهل الأندلس شدوا رحالكم فما المقام بها إلا من الغلط السلك ينثر من أطرافه وأرى سلك الجزيرة منثوراً من الوسط من جاور الشر لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحييات في سفط

أدرك ملوك الطوائف أن الموقف خطير ، وأن الدائرة ستدور عليهم جميعاً ولا يمكن لأحد منفرداً أن يقف أمام هذا العدو ، فلابد من الاتحاد كى يستطيعوا وقف توغله فى الأراضى الإسلامية . فتداعوا إلى مؤتمر يعقدونه فى مملكة ابن عباد ، أعظمهم دولة ، فاجتمعوا فى « أشبيلية » تم

«قرطبة » واتفقوا على ضم جهودها لدفع المغير ، وإنقاذ «سرقسطة » بيد أنهم لم يكونوا واثقين بالنصر ، لما يعلمونه من ضعف قواهم إزاء القوات الأسبانية ، فاتجهوا بأبصارهم إلى ما وراء البحر يستغيثون بالمرابطين ، وهم يومئذ في عنفوان دولتهم ، وأميرهم يوسف بن تاشفين يبسط سلطانه على أمم المغرب من الحيط غرباحتى تونس شرقاً ، وكان صاحب شوكة وسلطان ، يسيطر على شعب مخشوشن الأبدان ، يستطيب الحرب والسكفاح ، لم ينغمس في الترف والملذات - كأهل الأندلس - لتخور عزائمه ، فيتقاعد عن القتال .

تلقى أمير المرابطين دعوة أمراء الطوائف فى الأندلس لنجدتهم ، فحشد جيشاً قوامه خمسين ألفاً في « سبته » ، ثم اجتاز المضيق إلى الجزيرة الخضراء في شهر ربيع الآخر سنة ٤٧٩ ه ( أغسطس ١٠٨٦ م ) وبعد استقبال الأمراء له ، واستعداد الجيوش للقتال جاءت الأنباء أن « الفونس » زاحف بقواته إلى « بطليوس » فنشط المسلمون إلى ترتيب صفوفهم ومعسكر اتهم ، وتولى أمراء الأندلس قيادة جنوده .

خطب يوسف بن تاشفيين وابن عباد في أصحابهما ، وقام الفقهاء يمضونهم على الثبات ، ويحذرونهم من الفشل . ثم جاءت الطلائع تخبر أن العدو مشرف عليهم صبيحة يومهم وهو يوم الأربعاء ، فخرج المسلمون مبكرين ، وأخذوا مصافهم وأقبلت الجيوش الأسبانية بخيلها ، ورجلها ، تملأ الفضاء ، فنزلت على بضعة أميال من بطليوس ، في سهل تتخلله الغابات يعرف باسم الزلاقة (Sacratias) وعسكرت تجاهها الكتائب الأندلسية ، يفصل بينهما نهر صغير .

أقام يوسف بن تاشفين معسكره وراء أكمة عالية ، منعزلا عن معسكر الأندلسيين ، فلما أخذت الجنود مواقعها ، أرسل زعيم الموابطين إلى « الفونس » ، يعرض عليه الدخول في الإسلام ، أو تأدية الجزية ، أو مباشرة القتال ، ومن جملة ما قاله في كتابه إليه :

« بلغنا يا «ألفونس » أنك دعوت إلى الاجتماع بنا ، وتمنيت أن يكون لك سفن تعبر فيها البحر إلينا ، فقد عبرنا إليك ، وقد جمع الله في هذه الساحة بيننا وبينك ، وسنرى عاقبة دعائك ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ».

فلما اضطلع « ألفونس » على مضمون الـكتاب رماه إلى الأرض غاضباً وقال للرسول:

« إذهب فقل لمولاك ، إننا سنلتقي في ساحة الحرب » .

ولم يشأ العاهل الأسبانى أن يبدأ القتال دون أن يلجأ إلى بعض الخدائم المعروفة عنه ، فأرسل إلى يوسف بن تاشفين ، مقترحاً عليه عدم البدء بالقتال غداً ، يوم الجمعة ، لأنه العيد الأسبوعى للمسلمين ، ولا السبت لأنه يوم اليهود ، وفى كلا المعسكرين كثير منهم ، ولا الأحد لأنه يوم النصارى ، واللقاء فى المعركة يكون يوم الاثنين .

استحسن الأمير المفربي هذا الاقتراح ، ولكن ابن عباد شك في الأمر، لأنه يعرف الكثير من مكائد « ألفونس » ، فبعث عيونه بالليل يتجسسون حركات الأسبانيين ، فعادوا يخبرونه أنهم سمعوا ضوضاء الجيوش ، ورنين الأسلحة فبعث إلى يوسف بن تاشفين يطلعه على الأمر ويستحث نصرته .

قسم « أَلْفُونُس » جيشه إلى قسمين ، ودفع بالقسم الأول ، ليباغت الأندلسيين ، وإذا بفرسان المرابطين يصدونهم ، ويكسرون هجومهم ، ولم يكن الأسبانيون ينتظرون هذه المفاجأة ، فارتدوا إلى خط دفاعهم الثانى ، ثم أصلحوا أمرهم ،وعاودوا الكوة على المرابطين ، وحمل معهم «ألفونس» بسائر جيشه يخترق فرسانه المدرعون بالحديد الخطوط الأندلسية . وكانت الحلة عنيفة ، لم يصمد أمامها أمراء الأندلس ، فتراجعوا مقهورين ، ثم ركنوا إلى الغرار ، فطاردهم المسيحيون ، إلى أسوار « بطليوس » ، ولم يثبت في الميدان إلا فرسان « أشبيلية » وأميرهم ابن عباد والغرسان المرابطون ، وقائدهم داود ابن عائشة ، وأظهروا من ضروب البسالة ما يملأ النفس إعجابًا، فجاهدا بفرسانهما أروع جهاد، حتى لم يبق أمل من الدفاع ، ارتدا بأصحابهما إلى الأسوار، ملتحقين بأمراء الأندلس الذين انهزموا في بدء المعركة ، وتتبعهم « ألفونس » بالمطاردة ليجهز عليهم ، وظن أن الهزيمة لحقت بالمسلمين ، وأن يوسف بن تاشفين من جملة المندحرين . وبينما هو غارق في هذا الظن ، إذا بالصرخة تتعالى وراءه في معسكره ، وقرع الطبول يتجاوب في الهواء ، وكان زعيم المرابطين قد خرج بجنوده ، وانقض على معسكر الأسبانيين فأوقع بحاميته ، وأحرق الخيام ، واستولى على مافيها من الذخائر والأسلحة .

ارتد « ألفونس » لينقذ معسكره ، ودارت بينه وبين يوسف بن تاشفين معركة حامية رجحت فيها كفة المسلمين ، فارتد المسلمون الذين انهزموا في بدء المعركة وفيهم ابن عباد ، وداود ابن عائشة بفرسانهما ، فاشتدت عزائم المسلمين حين لاحت بوادر النصر لهم . وأطبقوا على الأسبانيين ، فحصروهم بين فكي الجيوش الإسلامية \_ يوسف بن تاشفين في قواته من جانب ،

والأمراء الأندلسيين من الجانب الآخر - وبدأت سيوف الإسلام تحصدهم من الأمام والوراء ، حتى دنت ساعة الغروب ، وكره يوسف بن تاشفين أن يأتى الظلام ، ويفصل بينه وبين النصارى دون أن يجهز عليهم ، فأمر فرقة من رجاله - وعدتهم أربعة آلاف - فترجلوا عن مطاياهم ، بأيديهم السيوف ، والدرق ، ومزاريق الزان ، فاقتصموا خيول الأسبانيين ، وأعملوا الطمن فى بطونها ، وصدورها ، فازورت بفرسانها ، وفرت من الميدان من ألم الجراح. وحملت جيوش المسلمين حملة صادقة ، فانهزم الأسبانيون ، واستمر القتل فيهم، فيرطويل العمر .

خسر الأسبانيون أكثر جيوشهم في هده الموقعة ، وكذلك كانت خسارة المسلمين جسيمة ، لأن الضائقة لزمتهم معظم النهار ، بيد أنهم وجدوا تعزية في النصر البهيح ، فأقاموا مهر جان الفرح مساء يومهم ، وبعث المعتمد ابن عباد حمامة إلى عاصمته تحمل رسالة البشرى لولده الرشيد ، فقوئت على الناس في المسجد الجامع ، واحتفلت « أشبيلية » بالنصر في اليوم نفسه ، على ما بينها و بين « بطليوس » من البعد . وبات الجيش ليلته في ميدان القتال حتى تنفس الصبح فصلوا صلاة الشكر فه العلى الجليل ، على ما وهبهم من النصر المبين .

وانتهت معركة « الزلاقة » بيوم واحد ، هو الجمعة ٢٣ ديسمبر ١٠٨٦ م، خدوً نت حدثًا عظيا في تاريخ الإسلام ، ولكنها لم تجتث الداء الذي سرى في أوصال الأمة الإسلامية في الأفدلس ، فأضعفها ، وأنهك قواها ، ألا وهو الاختلاف على السلطة ، فقد كان الخلاف بين أبناء هذه الأمة في تلك

الظروف العصيبة يذهب إلى حد التضحية بأقدس المبادى، وأسمى الاعتبارات، وكانت وشائج القومية والدين، والخطر المشترك، كلما تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة. ذلك أن ملوك الطوائف توجسوا خيفة من أطماع يوسف ابن تاشفين في الأندلس، إذ كانوا يعتقدون أنه جاء لنجدتهم فقط، فإذا انتهت هذه المهمة، شدّ رحاله راجعاً إلى بلاده، ولكنه أظهر بعد المعركة أنه لا يريد توك الأندلس لهم فنشبت الخلافات بينهم وبينه، فال ذلك دون استرداد ما استولى عليه النصارى قبل ذلك، ومنها «طليطلة» التي سبق الحكلم عنها. غير أن دولة الإسلام بقيت في الأندلس بقيادة المرابطين حتى عام عندما انهارت دولتهم في أفريقيا أمام الموحدين، الذي جازوا على الأندلس، وأخذوا يستولون على ثفورها ومدنها من المرابطين.

حافظ المسلمون على قوتهم فى الأندلس فى عصر الموحدين ، إلى أن قضى بنو مرين على دولتهم فى أواخر عام ٩٦٧ هـ ( ١٢٦٩ م ) ، فانتهت دولة الموحدين فى المغرب ، كما انتهت فى الأندلس ، بعد أن عاشت زهاء قرن وثلث ، وقامت مكانها دولة بنى مرين تسقطر على أمحاء المغرب الأقصى كله ، وتستقبل عهداً جديداً من القوة والسلطان .

انهارت قوى المسلمين فى الأنداس بعد ذهاب دولة الموحدين ، بل قبل ذلك ، عندما دب الضعف فى أوصالها ، بالذات بعد إحراز أسبانيا النصرانية لفوزها الحاسم على الموحدين فى موقعة العقاب عام ٦٠٩ ه. ومنذ ذلك الحين تجتاح أسبانيا المسلمة موجة عاتية من الفزو النصراني ، وتسقط قواعد الأندلس التالدة شرقاً وغرباً فى يد النصاوى ، فسقطت جزيرة « ميورقة »

(۱۲۲۰ هـ ۱۲۲۰ م) ، « وأبدة » ( ۱۳۱۱ هـ ۱۲۳۳ م) ، ثم « قرطبة » ( ۱۳۳۱ هـ ۱۲۳۱ م) ، « وبیاسة » « وأستجة » « والمدور » ( ۱۳۳۷ هـ ۱۲۲۷ ) ، « وبلنسیة » ( ۱۳۳۱ هـ ۱۲۳۸ م) « وشاطبة » « ودانیة » (۱۲۲۰ هـ ۱۲۲۰) » « ولفنت» «وأربولة » «وقرطاجنة» (۱۲۶۰ هـ ۱۲۶۲ م) ، « ومرسیة » (۱۶۱ هـ ۱۲۶۰ م) ، « وجیان » ( ۱۶۶۱ هـ ۱۲۶۱ م) ثم « أشبیلیة » ( ۱۶۲۱ هـ ۱۲۶۱ م) ، « وجیان » ( ۱۶۶۱ هـ ۱۲۶۱ م) ثم نفسه موجة مماثلة من الفزو النصرانی ، فسقطت « بطلیوس » ( ۱۲۲۱ هـ ۱۲۲۱ م) « وشلب» (۱۲۶۰ هـ ۱۲۲۲ م) « وشنتمریة » الفرب (۱۲۲۰ هـ ۱۲۳۰ م) « وولبة » ( ۱۲۰۰ هـ ۱۲۲۲ م) « وشنتمریة » الفرب ( ۱۲۲۰ هـ ۱۲۲۱ م) « وولبة » ( ۱۲۰۰ هـ ۱۲۲۱ م) « وهکذا لم یأت منتصف القرن السابع الهجری ( القرن الثالث عشر المیلادی ) وهکذا لم یأت منتصف القرن السابع الهجری ( القرن الثالث عشر المیلادی ) حتی کانت ولایات الأندلس الشرقیة والوسطی کلها ، قد سقطت فی ید أسبانیا النصرانیة ، ولم یبق من تراث الدولة الإسلامیة بالأندلس سوی بعض أسبانیا النصرانیة ، ولم یبق من تراث الدولة الإسلامیة بالأندلس سوی بعض ولایات صغیرة فی طرف أسبانیا الحنو یی .

وأخذت الأندلس عندئذ ، تواجه شبح الفناء مرة أخرى ، وطافت بالأمة الأندلسية التي احتشدت يومئذ في الجنوب في بسيطها الضيق ، ربح من التوجس والفزع ، وعاد النذير يهيب بالمسلمين ، أن يفادروا ذلك الوطن الخطر الذي يتخاطف العدو أشلاءه الدامية ، وسرى إلى الأمة الأندلسية شعور عميق بمصيرهم المحتوم .

ولكن شاء القدر أن يرجىء هذا المصير بضعة أجيال أخرى ، وشاء أن

يسبغ على الدولة الإسلامية بالأندلس، حياة جديدة في ظل مملكة «غرناطة »» تلك المملكة التي استطاءت أن تحافظ على قوة المسلمين نوعاً مافي الأندلس، حتى تكالبت عليها قوى النصر انية ، واستغاثت بالمسلمين في الطرف الآخر، ولكنهم لم يلبوا استغاثتها ، لضعفهم ، وانشغالهم عنها بأمورهم الداخلية ، فسقطت تحت سنابك خيل المعتدين .

### سقوط غرناطة:

لم يبق في أيدى المسلمين من الأندلس العربية بعد انهيار دولة الموحدين وسقوط «قرطبة»، «وبلنسية»، «وأشبيلية»، وسواها من المدن والقلاع، إلا مملكة «غرناطة». ويشمل حكمها «كورة ألبيرة» (Elvira) ومنها قطر «لوشة» (Loja) على نهر «غرناطة»، المعروف بنهر «شنيل» (Xcinuecar)، وجبال «البشرات» (Alpujarras) وبسطة» (Baza)، وأشهر مذنها التجارية على ساحل البحر مالقة (Alméria) «وألمرية» (Alméria).

نشأت هذه الدولة فى ظل ظروف صعبة ، إذ كانت الحرب الأهلية قد مزقت الأندلس عقب الهيار دولة الموحدين ، فعمت الفوضى ، وكثر الفساد ولسكن عزيمة محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خيس بن نصر بن قيس المخزرجى ، الملقب بابن الأحمر ، استطاعت أن تتغلب على كل عقبة فى تكوين تلك الدولة . ولعب موقعها الجغرافى ، والأحداث التى وقعت فى ذلك العصر دوراً كبيراً فى قيامها وبقائها مدة ما تنين وخسين عاماً أخرى

بعد أن سقطت ولايات الأندلس في يد النصارى ، ويمكن أن نلخص العوامل الني ساعدتها على الحياة هذه المدة فيا يلى :

١ — الموقع الجغرافى ، ذلك أن القواعد والنغور الجنوبية التى تقع فيا وراء نهر الوادى الكبير ، آخر الحواجز الطبيعية بين أسبانيا النصرانية ، وبين الأندلس المسلمة ، كانت أبعد المناطق عن متناول العدو ، وأمنعها ، وكانت في الوقت نفسه أقربها إلى الضفة الأخرى من البحر، إلى عدوة المغرب، وشمال إفريقيا ، حيث تقوم دول إسلامية شقيقة ، وحيث تستطيع الأندلس وقت الخطر الداهم أن تستمد الغوث والعون من إخوانها في الدين، وقد كان لها في ذلك منذ أيام الطوائف أسوة .

انشغل الماوك الأسبان عنها بمحاربة بعضهم بعضاً ، واستمرت الحرب بينهم حتى منقصف القرن الخامس عشر الميلادى .

" — اعتاد الملوك الأسبان على ابتزاز أموال المسلمين ، فكانوا يجدون الذة فى ضرب الجزية عليهم ، واعتبارهم من أتباعهم ، فقد عاون ابن الأحمر، النصارى ، فى الاستيلاء على ثفر « قادس » ، وبذل لهم ما استطاع من العون المادى ، والأدبى ، ضد الأمراء المسلمين ، وذلك طبقاً لاتفاق عقد بينه وبين ملك « قشتالة » يقضى بأن يترك ابن الأحمر ، يحكم مملكته ، وأراضيه باسم ملك « قشتالة » ، وفى ظله ، على أن يؤدى ابن الأحمر جزية ، سنوية ، ملك « قشتالة » ، وفى ظله ، على أن يؤدى ابن الأحمر جزية ، سنوية ، قدرها مائة وخمسون ألف قطعة من الذهب ، وأن يعاونه فى حروبه ضد أعدائه ! !

٤ - كان الملكة مكتظة \_ على ضيق مساحتها \_ بالسكان ، لأن معظم

المسلمين الذين هاجروا من الولايات الأندلسية ، التي احتلما النصارى لجأوا إليها ، واتخذوها مقراً ، فاجتمع فيها عدد كبير من المحاربين الشجعان ، كانت تستعين بهم فى رد عدوان النصارى ، عندما كانوا ينقضون عهد الأمان ، وكثيراً ما كان يحدث منهم ذلك .

انت إذا أحست بالخطو ، وشعوت بالخفاق يضيق عليها ، استصر خت سلاطين المغرب ، وفي مقدمتهم بنو مرين ، فيرسلون إليها بالجنود الشجعان ، لرد المعتدين عن أرضها .

كان لهذه العوامل كلها أثر كبير في بقاء مملكة «غرناطة »، إلى أن تغير الوضع الدولي آنذاك ، إذ استطاع البابا « إينوسان » الثالث ، أن يصلح بين الملوك الأسبانيين ، ويؤلف قلوبهم ، ويحبهم على محاربة المسلمين ، ودفع سقوط « قسطنطينية » في الشرق في أيدى العثمانيين سنة ١٤٥٣ م ، النصارى في أوربا ، على مساعدة ملوك أسبانيا ، للقضاء على الإسلام في الأنداس .

أضف إلى ذلك ماأصاب دولة بنى مرين من ضعف ، أعجزها عن تقديم المساعدة المستفيئين بها من الأبدلسيين ، ورافق ذلك تضعضع فى أحوال غرناطة من جراء خلافها الداخلى ، وانقسامها أحزاباً تحترب ، وتقصارع ، ويفزع بعضها إلى النصارى لمقاومة البعض الآخر ، فهدوا السبيل للنيل منهم، وتغلب العدو على مدنهم وقلاعهم .وكان من أخطر تلك الخلافات ماوقع فى قصر الحراء من دسائس النساء ومكايدهن ، ذلك أن السلطان أبا الحسن عليا أبن الأحر ، كان رجل لذّات وشهوات ، فأهمل رعاية الجيش ، وأقدم على قتل كبار القواد ، ليأمن انتفاضتهم ، ثم سلم زمام الحكم لوزيره ، واحتجب قتل كبار القواد ، ليأمن انتفاضتهم ، ثم سلم زمام الحكم لوزيره ، واحتجب

فى قصره عن الناس ، ليتفرغ لنسائه وملاهيه ، فأغضب العامة والخاصة ، وتمخض الأمو عن اندلاع ثورة ، بايعت أخاه أبا عبد الله محمداً ، الملقب بالزغل ، ونشبت الفتنة بين الأخوين ، ولكنها انتهت بإخضاع الزغل .

غير أنه مالبث أن نشأ خلاف ، أشد منه وأنكر ، خلاف بين الابن وأبيه ، ومنشؤه أن أبا الحسن وقع في غرام جارية أسبانية ، أسلمت ، وتسمت بالثريا ، استولت على إرادته فحملته على أن يتزوجها ، وتبوأت عنده المنزلة الأولى ، فجمل ولاية العهد لبعض أولادها ، فاشتعلت الغيرة في صدر زوجته عائشة وهي ابنة عمه السلطان الأيسر. ومازالت الثريا محرض السلطان أبا الحسن على عائشة وولديها حتى أمر السلطان باعتقالهم . أثار هذا التصرف غضب كثيرمن الكبراء ، الذين يؤثرون الأميرة الشرعية ، وولديها بعطفهم وتأييدهم، فكان نذير الاضطواب في المجتمع الفرناطي ، وانقسم الزعماء إلى فريقين خصيمين ، فريق يؤيد الأميرة الشرعية وولديها ، وفريق يؤيد السلطان وحظيته ، واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ مدى حين .

عمدت الأميرة عائشة إلى الاتصال بمصبتها وأنصارها ، فساعدوها على الفرارمن السجن مع ولديها. اختفى الفارون حينا حتى قويت دعوتهم ، وانضم إليهم كثير من أهل « غرناطة » ، وكان اسم عائشة ، ورفيع خلالها، وقصة فرارها الجرىء ، تثير أيما عطف وإعجاب .

ظهر ولدها الفتى محمد أبو عبدالله فى وادى آش ، حيث مجمع عصبته وأنصاره وغلبت دعوته ، فنشبت الثورة فى « غرناطة » ، ولم يستطع أبوه مواجهتها ، لسخط العامة على سياسته الداخلية ، ففر إلى « مالقة » ، وكان بها أخوه الزغل جلس أبو عبدالله محمد مكان أبيه على عرش «غرناطة» فى أواخر عام ١٨٨٨ وأطاعته «غرناطة» ووادى « آش » ، وغيرها . ولم يبق غير «مالقة » والناحية الغربية تحت نفوذ أبيه .

التقى الأبن والأب فى معارك طاحنة ، واضطرمت نار الحرب الأهلية بين المسلمين ، وكان ملك « قشتالة » يرقب الأحداث ، فلاحت له الفرصة للغزو ، ورأى أن الوقت قد حان للقضاء على آخر معقل للإسلام فى الأندلس، تنفيذاً لبعض شروط عقد الزواج المعقود بين «فرديناند» ملك «أرجوان»، « وإيزابيلا » ملكة « قشتالة » التى تنص على إدماج مملكتيهما فى مملكة واحدة ، لتحارب المسلمين وتخرجهم من أسجانيا .

قصد المسيحيون « مالقة » ، « وبلش » في نحو ثمانية آلاف ، فقاومهم الزغل وأوقع بهم خسائر فادحة ، ولما علم أبو عبد الله أن عمه أحرز نصراً على النصارى ، أحب أن يكون له قسط من الجهاد الوطني والدينى \_ وكان. يقاتل قوات أبيه في ذلك الحين وتغلب عليها \_ فشد قواته ، وخرج لقتال الأسبانيين ، فتجمع عليه الأسبان ، فهزموه ، وأخذوه أسيراً .

أجمع أمراء « غرناطة » على إرجاع والده ، وكان قد ذهب بصره ، فرفض أن يقوم بأعباء الملك ، وهو على هذه الحال ، فأشار عليهم أن يبايعوا أخاه الزغل ، فبايعه الأندلسيون ، وقدموا له فروض الطاعة .

خاض المسلمون بقيادة الزغل معاوك طاحنة ضد النصارى الذين أغارواعلى غرب « مالقة » في عام ١٩٨٠ (١٤٨٥م) وحاصروا رندة ،وهدموا أسورها . وفي أثناء ذلك ، أراد «فرديناند» أن يضرب المسلمين بعضهم ببعض ، ويستفيد من شقاقهم وتحاربهم ، فبعث إلى عبد الله \_ وهو أسير عنده \_ فضر إليه ، واتفق معه على أن يطلق سراحه ، ويساعده على استرداد عرشه من عه ، وأمده بالجنود والمال اللازم ، فثار عبد الله يطلب العرش ، وانضم إليه أهل « البيازين » ، وهو حى من أقدم أحياء « غرناطة » ، يتفشى الجهل بين.

سكانه ، وتبعهم بعض أهل «اغرفاطة» ، بدعوة أنهم يرجون الصلح مع المسيحيين على السلطان الأمير أبى عبد الله ، لما رأوا من عطف القشتاليين عليه ، فوقعت الفتنة بين المسلمين .

ثم جاء السلطان أبو عبد الله إلى « لوشة » ، فظن أهلها أنه أتى لمصالحة عمه الزغل ، وإذا صاحب « قشتالة » يكرهم « لوشة » بجيش كثيف فيحاصرها ، خف أهل « البيازين » إلى نصرة السلطان أبى عبدالله ، ولكنهم مالبثوا أن تبين لهم أنه كان على اتفاق مع الملك الأسباني ففتحت « لوشة » أبوابها « لفر ديناند » عام ١٩٨٨ ، وهاجر أكثر أهلها إلى غرناطة ، أما عبد الله ، فبقى مع الأسبانيين ، فصدقت شائعة تحالفه معهم .

استمر « فرديناند » في محاربة الزغل ، فأخذ منه حصونه وقلاعه واحدة بمد الأخرى ، وهو يظهر الصداقة لأبي عبد الله ، ويدعى مناصرته على عمه ومنافسه في الملك .

وكان غرضه الرئيسي عزل « غرناطة » عن جميع المدن والولايات الإسلامية فيسهل عليه امتلاكها إذا حاصرها ، ويحول دونوصول النجدات إليها ، ولا يخنى مافى هذه الجلة من دهاء وحسن تدبير .

وعندما سقطت أمام «فرديناند» جميع الحواجز التي كانت تعوق رّحفه إلى « غرناطة » كتب إلى عبد الله يستنزله عنها ، واعداً إياه بأن يضعه تحت حمايته ، ويعظيه مالا جزيلا ، ولكنه لم ينتظر الجواب ، بل داف إليه بجنوده لينجز الأمر سريماً .

جمع أبو عبدالله أعيان المدينة وقوادها ، وأطلعهم على كتاب «فرديناند»

فأجمعوا رأيهم على الجهاد ، فأرسل عبد الله إلى فرديناند يبلغه رفض طلبه واستعداده لقتاله .

نزلت قوات «فرديناند» أمام المدينة ، وضربت الحصارحولها ، وأمرت «إيزابيلا » زوجة «فرديناند» ببناء مدينة مقابلة لها ، لأنها رأت أن الحصار سيطول ، فبنيت المدينة ، وأطلق عليها « شنتني » ( Sante-Fe ) أى الإيمان المقدس .

صبرت « غر ناطة على الحصار ، وقصف مدافع العدو ، ولكن المؤونة لم تكن تكفيها سوى مدة قصيرة ، وليس لها باب مفتوح إلا من ناحية جبل « شلير » تأتيها منه المؤونة رشحا ، لوعورة المسالك ، فكان الضيق يدفع أهلها حينا بعد آخر إلى ترك الأسوار والحصون ، لمنازلة العدو ، فتقع معارك دامية ، يستبسلون فيها مقاتلين قتال الضوارى ، فيسيل مرج «غر ناطة» دما ، ويكتسى بالجثث والسهام . ولما اشتد الجوع على المسلمين ، دعا السلطان أبو عبداقة رجال الدولة وأهل الشورة يستطلع آواءهم فيما ينبغى عمله، فاتفقوا على إسلام البلد حفاظاً على النفوس أن تهلك حيث لا يجدى الهلاك. فاختاروا وفداً من رؤساء الجند للمفاوضة ، فحرجوا إلى معسكر الأسبانيين ، فاستقبلهم وفداً من رؤساء الجند للمفاوضة ، فرجوا إلى معسكر الأسبانيين ، فاستقبلهم شروط الأمان للمسلمين ، فقبل العاهلان دون تردد ، أن تفتح المدينة أبوابها صلحاً ، ووضعت معاهدة الاستسلام ، وهي تنضمن سبعة وستين شرط منها :

لا يجوز للجنود المسيحيين أن يدخلوا المساجد، إلا بإذن من الفقها، وتبقى

المساجد والأوقاف كما كانت ، ولا يمنع مؤذن ، ولا مصل ، ولا صائم عن أموره الدينية ، وكل مسيحى يضحك منهم فى أثناء إقامة شعائرهم يعاقب . لا يقسر من أسلم من النصارى على الرجوع إلى دينه ، أما من تنصر من المسلمين ، فإنه يوقف أياماً ، حتى يظهر حاله ، ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من النصارى ، فإن أبى الرجوع إلى الإسلام يترك على ما أراد ... إلى .

وقع « فرديناند » و «إيزابيلا» على هذه الشروط ، ثم وقع على النسليم أبو عبد الله فتوقفت الأعمال الحربية في ديسمبر سنة ١٤٩١م ( صفر ١٤٩٨ ه) وقتحت « غرناطة » وفي ٢ يناير سنة ١٤٩٦م ( ٣ ربيع الأول ١٩٩٧ ه ) فتحت « غرناطة » أبوابها ، ودخلها الملككان الكاثوليكيان في موكب حافل ، فساروا إلى الحراء ، بعد أن غادر قلعتها أبو عبد الله ، مجتازاً ساحة الأسود ، كسيراً ، مختلع الفؤاد ، يسير مطرقا إلى منفاه و بجانبه أمه عائشة صامتة ، قاطبة ، والناس وقوف في الشوارع ، والشرف يشيعونه بأنظارهم منقبضين ، ما بين راحم ، وناقم ، حتى إذا انعطف به الطريق ، وكادت الحراء تتوارى عنه ، أرسل وناقم ، حتى إذا انعطف به الطريق ، وكادت الحراء تتوارى عنه ، أرسل بيما النظرة الأخيرة ، وهطلت عيناه بالدموع ، فالتفتت إليه أمه ، وقالت له بحرارة الشامت المتألم :

إبك مثل النساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثرل الرجال

وهكذا سقط آخر معقل من معاقل الإسلام فى الأندلس ، وضاعت دولة المسلمين هناك إلى الأبد ، ولم يبق إلا تاريخها ، عبرة لمن تدبر ، وتعلم ، وأنات الشعراء الذين رثوها ، تهيج مشاعر المسلمين ، وتذكرهم بما حدث

لإخوانهم في الأندلس ، فيأخذون حذرهم ، حتى لا يلقوا نفس المصير ، وإليك أبيات من هذا الرثاء:

ووا أسفاكم من صوامع أوحشت وقد كان معتاد الأذان يزورها فمحرابها يشكو لمنبرها الجوى وآياتها تشكو الفراق وسورها وكم طفلة حسناء فيها مصونة إذا أسفرت يسبى العقول سفورها فأضحت بأيدى الكافرين رهينة وقد هتكت بالرغم من ستورها وكم فيهم من مهجة ذات ضجة تود لو انضمت عليها قبورها لما روعة من وقعة البين دأئم أساها وعين لا يكف هديرها فأكبادها حراء لفح هجيرها

فواحسرتاكم من مساجد حولت وكانت إلى البيت الحرام شطورها وكم من صغير في حجـــــــر أمه وكم من صغير يدل الدهر دينه وهل يتبع الشيطان إلا صغيرها

#### - Y -

نشبت معارك كلامية \_ بجانب المعارك العسكرية \_ حول الإسلام والمسيحية وتعاليم كل من الدينيين ، وكانت تشتد في المدن التي يسيطر عليها المسيحيون ، وفيها بعض المسلمين الذين اختاروا البقاء في الوطن الذي نشأوا فيه . فكانت ، هذه الطائفة هدفًا لهجوم منظم من جانب رجال الدين المسيحي، طبقاً لخطة وضعت لتنصيرهم ، فكانت تعاليم الإسلام موضوع الحاورات؛ والمناقشات التي تدور بين القسس وبينهم .

ومن مظاهر ذلك النقاش الكتاب الذي نقدم له ، فقد أعتاد قسيس من

﴿ لَأُسْمِانَ ، أَن يَلْقِي أَسْئُلَةَ عَلَى بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَدْيَنَةَ ﴿ طَلْمُطَلَّةً ﴾ \_ بعد سقوطها فی ید النصاری \_ کی یضعف من عقیدتهم ویخلخل إیمانهم ، ولم یکن هؤلاء المسلمين على قدر من الثقافة الدينية ، تمكنهم من الرد عليه ، ولكن غيرتهم على الدين دفعتهم إلى البحث عمن يستطيع مدهم بإجابة ، تفحم هذا القسيس ، فوجدوا أبا عبيدة الخزرجي (١). وكان شاباً كثير الاطلاع ، فكان يمدهم بالإجابة التي يردّون بها أسئلة القسيس .

أدرك القسيس ذلك ، مكتب إلى أبي عبيدة كتاباً ، يدعوه فيه إلى اعتناق المسيحية ، مبيناً له ـ من وجهة نظره ـ فضائلها . ومساوى. الإسلام

ولد في قرطبة عام ٥١٩هـ ( ١١٢٥م ) كان مشهورا في شبابه بالذكاء والنبل ، حافظا للحديث ، ملما بالتواريخ والقصص متينا في الأدب ٠

تذكر المصادر أنه شارك بوجه ما في الفتن التي انتابت قرطبة في عامی ۳۹/۵۶۰ه ( ۲۰/۱۱۶۱م ) ، وأسر سنة ۵۶۰ه ( ۱۱۶۲م ) ، وبقى أسيرًا في طليطلة الى سنة ٥٤٢ه ( ١١٤٧م ) ، وفي هذه الفترة ألف هذا الكتاب، وهو ابن اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين سنة ٠

ولا نعلم شيئا عنه بعد هذا التاريخ سوى أنه عاش حياة متقلبة ، غسكن غرناطة مدة ، وبجاية أخرى ، ثم استوطن مدينة فاس ، وأنه كف بصره غى آخر عمره ، وتوفى بفاس عام ٥٨٢هـ ( ١١٨٧م ) ٠ وله غير هذا الكتاب:

<sup>(</sup>١) هو أبو جعفر أحمد بن عبد المصمد بن أبى عبيدة ( بفتح العين المهلة ، وكسر الباء الموحدة بعدها ياء مثناه ) بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الحق الانصارى الخزرحى الساعدى ( نسبة الى سعد بن عبادة الصحابي)، فقيه أندلسي٠

<sup>... «</sup> آفاق الشموس وأعلان النفوس » • -- « أشراق الشموس » وهو مختصر لـ « آفاق الشموس ٠٠ »

<sup>-- «</sup> نفس الصباح » في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه

<sup>— «</sup> حسن المرتفق في بيان ما عليه المتفق فيما بين الفجر وقبل الشفق »

<sup>—</sup> قصد السبيل في معرفة آيات الرسول » - « مقام المدرك في افحام المشرك »

لكن لم يصلنا منها سوى هذا الكتاب الذي نقدم له ٠

\_ کا یدعی \_ فرد علیه أبو عبیدة بکتاب ، رد فیه علی مزاعمه ، شارحه ما حرفوه من دین الله .

ومن الموضوعات التي دار حولما النقاش:

التثليث عند النصارى .

صلب المسيح .

مشكلة الخطيئة الأولى .

معجزات عيسي عليه السلام.

معجزات الحواريين.

وينسبه البعض الى قرطبة ، مسقط رأسه ، فيقولون : القرطبى وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بهذا الاسم ، فظن الدارسون أنه القرطبى المفسر المتوفى ( ١٧١هـ \_ ١٢٧٣م ) ، ولم يعرفوا أن هناك أكثر من عالم ، اشتهر باسم القرطبى : منهم :

القرطبي : البياني ، المتوفى في عام ٢٧٦هـ - ٨٩٠م ، وهو من أعلام الفقهاء والمحدثين ٠

والقرطبي : محمد بن أحمد ، المتوفى عام ٣٨٠هـ ـ ٩٩٠م ، وهو قاض. محـدث ٠

والقرطبي : عبد الرحمن بن حسن ، المتوفى عام ٤٤٦هـ ـ ١٠٥٤م ، وكان عالما بالقراءات .

والقرطبي : عبد الوهاب بن محمد ، المتوفى عام ٤٦١هـ ـ ١٠٦٩م وكان عجبا في تحرير القراءات ٠

والقرطبى : ابن عبد البر المتوفى عام ٤٦٣هـ ـ ١٠٧١م ، وكان من كبار حفاظ الحديث ، مؤرخا وأديبا ، وله مؤلفات كثيرة فى مختلف الفنون من تاريخ ، وفقه ، وحديث وغيرها ٠

والقرطبى : أحمد بن عمر المتوفى عام ٢٥٦هـ ـ ١٢٥٨م ، فقيه مالكى ، من رجال الحديث •

وغيرهم : ولذا حذفت النسب الى قرطبة من أبى عبيدة ، حتى لا يختلط الأمر على القارىء ·

طبيعة المسيح.

خوارق العادات التي تظهر في الكنائس.

الشرائع في التوراة والإنجيل.

الطلاق في المسيحية.

تعدد الزوجات في اليهودية ، والمسيحية ، والإسلام .

القتال في الأديان الثلاثة.

تحريف التوراة والإنجيل.

الجزاء الأخروى في الأديان الثلاثة .

وأورد أبو عبيدة فى رده على القسيس كثيراً من نصوص الكتاب المقدس الذى يقسمه المسيحيون إلى قسمين :

قسم منها: يدعون أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام، والآخريزعون أنه كتب بالإلهام بمدعيسى عليه السلام، ومجموع السكتب من القسم الأول يطلقون عليها إسم: العهد القديم، والقسم الثانى يسمونه: العهد الجديد، ومجموع القسمين يطلقون عليه « بيبل »، وهو لفظ يونانى بمعنى السكتاب، وهو الاسم المعروف به السكتاب المقدس فى اللغات اللاتينية.

يضم العهد القديم تسعة وثلاثين كتابا:

١ \_ سفر النكوين ، ويسمى : سفر الخليقة أيضاً .

سفر الخروج ٣ ـ سفر الأحهار ، ويسمى : سفر اللاو بين أيضاً .
 ل ع ـ بين الإسلام والمسيحية )

ع \_ سفر العدد ٥ \_ سفر التثنية ، ويسمى : سفر الاستثناء أيضاً .

ومجموع هذه الكتب الخمسة يسمى بالتوراة ، وهو لفظ عبرانى بمعنى التعليم والشريمة . وقد يطلق اسم التوراة على مجموع كتب العهد القديم كلما مجازاً .

٣ \_كتاب يشوع (يوشع) بن نون ٧ \_كتاب القضاة ٩ \_ سفر صمو ثيل الأول ۸ \_ كتاب راعوث ١١ ـ سفر الملوك الأول ٠ ١ \_ سفو صمو ئيل الثاني ١٣ \_ السفر الأول من أخبار الأيام . ١٢ ـ سفر الملوك الثانى ١٤ ـ السفو الثانى من أخبار الأيام ١٥ ـ سفر عزرا ١٨ \_ كتاب أستير ۱۷ \_ سفر نحمیا ١٩ \_ المزامير (الزبور) ١٨ ـ كتاب أبوب ٢١ \_ كتاب الجامعة . . ٧٠ \_ أمثال سلما**ن** . ٢٢ \_ كتاب نشيد الإنشاد . ۲۵ ــ مر آبی أر میاء ۲٤ \_ كتاب أرمياء . ۲۷ \_ كتاب دانيال . **۸۷ – « هوشع** ۲۹ ـ ﴿ يُونُّيلُ. ۳۰\_ « عاموس (أو عاموص) ۳۱\_ « عوبديا. . اخیم » \_ ۳۳ ۳۲\_ « يونان. ٣٥\_كتاب حبقوق ۲۶ ـ كټاب ناحوم. » \_ ۲۷ منجي . ۳٦\_ « صفنيا . ۳۸\_ « زکویا. ۳۹ « ملاخی .

وكان ملاخي النبي ، قبل ميلاد المسيخ بنحو أربعائة وغشرين سنة .

وهذه الكتب كانت مسلمة عند جمهور القدماء المسيحيين ماعداكتاب استير ، والسامريون لايسلمون منها إلاسبعة كتب:

الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام ، وهي المعروفة باسم التوراة وكتاب يوشع بن نون ، وكتاب القضاة . وتخالف نسخة توراتهم نسخة توراة البهود .

وهناك كتب أخرى لم يعرف بها ، واستعبدت من نسخة العهد القديم الموجودة بين أيدينا ، وهذه الكتب هي :

۱ \_ كتاب باروخ ۲ \_ كتاب طوبيا ۳ \_ كتاب يهوديت ع - « المقابيين الأول ع - « المقابيين الأول ٧ \_ « المقابيين الثاني .

أما العهد الجديد، فعشرون كتابا:

۱ - إنجيل متى . ٢ - إنجيل مرقس . ٣ - إنجيل لوقا . ٤ - إنجيل يو حنا.

ويقال لهذه الأربعة الأناجيل . ولفظ الإنجيل مختص بكتب هؤلاء الأربعة ، وقد يطلق مجازاً على مجموع كتب العهد الجديد ، وهذا اللفظ معرب كان في الأصل اليوناني (أنكليون) بمعنى البشارة والتعليم (١).

<sup>()</sup> وهذه هى الاناجيل الأربعة التى اعترفت بها الكنيسة ، بعد أن اختارتها من عدد كبير من الاناجيل ، وأصدرت قرارا باعدام ما عداها واتخذت اجراءات صارمة فى تنفيذ هذا القرار ، حتى لم يبق منها سوى انجيل برنابا •

حاب أعمال الرسل (الحواريون) ٦ - رسالة بولس إلى أهل رومية ..
 حرسالته إلى أهل كورنثوس . ٨ - رسالته الثانية إليهم .

٩ - « إلى أهل أفسس .

۱۱ - « إلى أهل فليبي ١٢ - « إلى أهل كولوسي .

10 - « الأولى إلى أهل تسالونيكي ١٤ - « الثانية إليهم .

١٥ « الأولى إلى تيموثاوس ١٦ ـ رسالته الثانية إليه.

۱۷ ـ « إلى تيطس. ١٨ ـ « إلى فليمون.

۱۹ ـ « إلى العبر انيين ٢٠ ـ رسالة يعقوب .

٢٦ ــ رسالة بطرس الأولى .
 ٢٢ ــ رسالة بطرس الثانية .

٢٣ - « يوحنا الأولى .
 ٢٤ - رسالته الثانية .

٢٥ \_ رسالته الثالثة . ﴿ ﴿ ٢٦ \_ رسالة يهوذا .

۲۷ ـ رؤيا يوحنا <sup>(۱)</sup>.

(۱) ثبك المسيحيون في صحة بعض كتب العهدين ، ثم اعترفت مجالسهم بها ، ثم عادت بعض الفرق ونقضت هذا الاعتراف ، فقد انعقد مجلس علماء المسيحية في عهد « قسطنطين » في بلدة « نائس » عام ٢٢٥م لبحث مسألة الكتب المشكوك فيها فقرروا بعد المشاورة : أن كتاب « يهوديت » واجب التسليم ، وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشكوكا فيها كما كانت ، ثم بعد ذلك انعقد مجلس آخر يسمى مجلس ( لوديسيا ) في عام ٢٦٤م ، فأبقى حكم الجلس الأول في كتاب « يهوديت » على حاله ، وزاد عليه سبعة كتب أخرى ، وجعلها واجبة ، وهي هذه :

١ \_ كتاب أسـتير ٠

٢ \_ رسالة يعقوب ٠

٣ \_ الرسالة الثانية لبطرس ٠

٤ \_ الرسالة الثانية ليوحنا ٠

٥ \_ الرسالة الثالثة ليوحنا •

٦ \_ رسالة يهوذان

اعتمدنا في التحقيق على ثلاث نسخ:

الأولى: نخطوطة مكتبة أحمد الثالث ، باستنبول تحت رقم ١٨٦٣ . وعددأوراقها ٩٢ ، بكل ورقة صفحتان وعدد سطور الصفحة ١٥ ، ومتوسط عدد كلمات السطر سبع وهي بخط جيد ، إلا أن بعض كلماتها غير واضحة ، عجزت عن قراءتها ، ولم يسعفني الاهتداء إليها إلا النسختين الأخريين . وقد حصلنا على نسحة مصورة لها ، من معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية

بقى كتاب مشاهدات « يوحناً » فى هذين المجلسين خارجا مشكوكا فيه كما كان • ثم انعقدبعد ذلك مجلس آخر فى عام ٢٩٧م وكان عدد المجتمعين ١٢٧ من العلماء المشهورين فأبقوا حكم المجلسين الأولين بحاله ، وزادوا على حكمهما هذه الكتب:

- ۱ \_ كتاب وزدم ٠
- ۲ \_ کتاب طوبیا ۰
- ۳ \_ کتاب باروخ ۰
- ٤ \_ كتاب ايكليزيا ستيكس٠
  - ه ، ٦ \_ كتابا المقابيين
    - ٧ \_ رؤيا يوحنا ٠

لكن أهل هذا المجلس جعلوا كتاب «باروخ » بمنزلة جزء من كتاب «أرميا » لأن «باروخ » كان بمنزلة النائب والخليفة «لأرميا » ، ثم انعقدت بعد ذلك ثلاثة مجالس : مجلس « ترلو » ، ومجلس « فلورنس » ، ومجلس « ترنت » وعلماء هذا المجلس الأول أبقوا حكم المجلس المنعقد في عام ٢٩٧م ، على حاله ، لكن أهل المجلسين الأخيرين كتبوا اسم كتاب «باروخ » في فهرست أسماء الكتب على حدة ، فبعد انعقاد هذه المجالس ، صارت هذه الكتب المشكوك فيها ، مسلمة بين جمهور المسيحيين ، وبقيت مكذا حتى ظهرت فرقة ( البروتستانت ) في القرن السادس عشر الميلادي ، فرد علماؤها حكم هؤلاء الأسلاف في :

كتاب « باروخ » ، وكتاب « طوبيا » ، وكتاب « يهوديت » ، وكتاب « وزدم » ، وكتاب « انكليزيا استكس » ، وكتابى المقابيين ، وقالوا : ان هذه الكتب واجبة الرد وغير مسلمة ٠

( راجع : رحمة الله الهندى ج ١ ص ٥١ ـ ٥٥) ٠

٧ \_ رسالة بولس الى العبرانيين ٠

بالقاهرة . وعنوان الكتاب في هذه المخطوطة : « مقامع هامات الصلبان ، ومراتع روضات الإيمان » .

وتاريخ نسخها القرن التاسع الهجرى . ولم يذكر ناسخها شيئًا عن نفسه ، ولا عن النسخة التى نقل عنها ، بل أضاف تذييلا بدأ . بقوله : قال المراجع : ليعلم كل بصيرة . . . . . . الخ . وقد رمزنا لها بالحرف «ج».

الثانية: المخطوطة الموجودة في المكتبة الأحمدية بتونس تحت وقم ٢٠٦٣ وهي بخط مغربي ، صعب القراءة ، وتقع في ٤٦ ورقة تضم الورقة صفحتان ، وعدد سطور الصفحة ٢٣ سطراً متوسط عدد كلماته تسع كلمات وعنوان الكتاب في هذه المخطوطة :

« كتاب مقامع الصلبان في الرد على عبدة الأوثان » .

غير أنه ذكر في هامشها أنه سمى أيضاً بروضات الإيمان ، وبهذا يتفق مع نسخة «ج» وقد ذكر ناسخها اسمه ، وتاريخ النسخ قال:

« افتهت الرسالة المباركة بحمد الله ، وحسن عونه ، وتوفيقه ، وتأييده يوم الأربعاء للسابع والعشرين خلون من ذى الحجة الحرام ، متمم شهور سنة ١٢٨٠ ، ثمانين ومائتين وألف . على يد العبد الفقير ، المقر بالعجز والنقص ، الراجى من مولاه الحليم الستار ، تخفيف الذنوب ، والأوزار ، عبده وأقل عبيده ، محمد بن على عمار (١) التونسى الدار ، التميمى ، غفر الله له ولوالديه ، عبيده ، محمد بن على عمار (١)

<sup>(</sup>١) هو عالم من أهل تونس ، قدم الى مصر ، وجعل ناظرا لسبد أبى الذهب ، وأوقافه ، واتصل بابراهيم باشا ، فكان يعلم أولاده العربية ، وكان عالما ذكيا درس في الأزهر ، وحسنت حاله • ولما مات ابراهيم باشا

ولمشايخه ، و لجميع المسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، بجاه صاحب المعجزات ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسلما » .

وقد رمزنا لها بالحرف « ت ».

الثالثة : نسخة طبعت بمصر عام ١٣١٦ ه بدون تعليقات ، وهي بعنوان :

« الفاصل بين الحق والباطل »

ولم تنسب إلى أبي عبيدة ، بل ذكر ناشرها تحت العنوان :

يقضمن

« حجة عز الدين الحمدى على حنا مقار العيسوى ».

ونصه هو نص النسختين السابقتين ، غير أنه يختلف عنهما في بعض الأشياء .

أولا: اختلفت مقدمته عن مقدمتها إذ جاء فيها:

« إننى فى سنة ألف وثلثمائة من الهجرة ، كنت رأيت كتاباً عربياً طبع ببلاد أوربا اسمه « رسائل الكندى » يقول طابعه أنه وجد فى أحد المساجد القدمة (۱). وهذا الكتاب يشتمل على رسالتين :

نّفاه الخديوى عباس ، فذهب الى الحجاز ، ثم رحل الى القسطنطينية ، فمات فيها عام ١٢٨٦ه ( ١٨٦٩م ) •

من كتبه : « تعديل المرقاة ، وجلاء المرآة \_ خ » ، « وحاشية على مرآة الأصول للاخسرو » • ( الزركلي \_ الاعلام ) •

<sup>(</sup>۱) ليس من المحتمل أن يكون قصده « رسائل الكندى الفلسفية » التي احتوت على :

\_\_\_ رسالة في أنه لا تنال الفلسفة الا بعلم الرياضيات ٠

الأولى من مسلم يدعو صاحبه المسيحي إلى دين الإسلام .

والثانية رسالة من المسيحى يرد فيها على رسالة المسلم رداً مطولا. وبعد اطلاعى على ذلك الكتاب، وفهم مبادئه وغاياته، كنت عزمت على أن أرد عليه، وإن كنت لست من رجال هذا الميدان، ولكن الصدفة أحياباً تفعل ما لايفعله القاض، فإنى عثرت على كتاب قديم في أحد المعابد القديمة اسمه «الفاصل بين الحق والباطل» فأخذته، وبعد اطلاعى عليه مع التأمل، أعجبنى، واكتفيت به عماكنت عزمت عليه، لأننى وجدته عكس رسائل الكندى. أعنى مجتوى على رسائين:

الأولى: من مسيحى اسمه: « حنا مقار » يدعو صاحبه المحمدى واسمه: « عز الدن » إلى النصر انية .

لأنه لا يوجد بينها ما أشار اليه ناشر كتاب « الفاصل بين الحق والباطل » من تبادل رسالتين بين مسيحى ومسلم •

أما ما عرف باسم: « رسالة الهاشى ورد الكندى عليها » وهى رسالة عبد الله اسماعيل الهاشمى الى عبد المسيح بن اسحق الكندى ، يدءوه فيها الى الاسلام ، ورسالة عبد المسيح الى الهاشمى يرد بها عليه ويدعوه الى النصرانية ، فقد أثبت البكرى \_ فى مقال نشر فى العدد الأول من مجلة كلية الآداب سنة ١٩٤٧م \_ أنهما رسالتان موضوعتان ، وضعهما السريان فى عصر متأخر ، وزعموا وقوع هذه المساجلة فى عصر المأمون • ( الرد الجميل ص ٦٤ ) •

\_\_ رسالة في مدخل المنطق •

\_\_\_ رسالة في المقولات العشر •

\_\_\_ رسالة في المناظر الفلكية •

\_\_ رسالة في الغذاء والدواء المهلك .

\_\_ رسالة في أن النفس جوهر بسيط .

\_\_\_ رسالة في ما للنفس ذكره ، وهي في عالم العقل تبل كونها في عالم الحس ·

\_\_ رسالة في الأخلاق •

والثانية: من المحمدى يرد فيها على المسيحى رداً شافيا. ولذلك قد صرفت فراغى فى إصلاح ما أفسده الزمان من ذلك الكتاب ، وتصحيح مافعله تقادم العهد عليه . وها أنذا الآن أنشره لإخوانى ذوى العقول من نوع الإنسان على العموم ، ليس فى ذلك غاية ، سوى ما فى الزوايا من الحجايا ، ولكل مقام مقال .

### قال عز الدين المحمدى:

« دخلت مصر فی أمر عوض علی ، فاتفق اجتماعی « محفا مقار » وهو أحد مشاهیر النصاری ، وأوائل أفاضلها ، فتحدثت معه ، واستحسن حدیثی . فتصاحب معی ، و تردد إلی ، وقصد ترغیبی فی دینه ، فتباحث معی یوماً فی أمر دین النصرانیة . فقلت له بحضرة جماعة من العدول : أنا لا أكلف النصاری إقامة دلیل علی صحة دینهم ، بل أطالبهم كلهم أن یصورا دینهم تصویراً یقبله العقل فإذا صوروه ، اكتفیت بذلك من غیر مطالبتهم بدلیل علی صحته . فحاول هو فی نفسه تصویر دینهم ، فعجز عنه . فلما عجز ، قال : علی صحته . فحاول هو فی نفسه تصویر دینهم ، فعجز عنه . فلما عجز ، قال : ما كلفنا بالتصویر ، بل كلفنا السید المسیح بالاعتقاد ، فلا نلتزم مالایلزمنا ، وما لیس من دیننا . وجنح إلی القول بالتقلید ، وعدم النظر فیایصح ویفسد . « فقلت له : الاعتقاد لابد فیه من أن تثبت شیئاً لشی ، ، أو تنفیه ، فهو مركب من تصورین : تصور الحكوم علیه ، وتصور الحكوم به ، وأنتم علی ماقلتم مكلفون بالاعتقاد كلف بالاعتقاد مكلفون بالاعتقاد كلف بالاعتقاد كلف بالاعتقاد مكافون بالاعتقاد كلف بالاعتقاد كلف بالاعتقاد مكافون بالاعتقاد كلف بالاعتقاد مكافون بالاعتقاد كلف بالاعتقاد كلف بالاعتقاد مكافون بالاعتقاد كلف بالاعتقاد كلف بالكلام ، ورأى أنه قد أصیب من مأمنه ، ولزمه السؤال « فانقطم عن الكلام ، ورأى أنه قد أصیب من مأمنه ، ولزمه السؤال

من قوله. فقال: أمهلني ثلاثة أيام ، حتى أجتمع على « ابن العسال » وهوأحد أثمة اللاهوت — فأستحضر من البراهين القاطعة.

« فذهب ، ولم أوه ، ولم يرجع ، ثم بعد مامضى أكثر من شهر، أرسل إلى كتاباً مطولا يدعونى فيه إلى النصر انية ، التى عجز عن تصويرها فضلا عن إقامة الدليل عليها ، فقرأته و تأملته ، فوجدت أن القوم ليس لهم حظ من النظر القديم ولا العقل المستقيم ، بل وجدوا آباءهم على الضلال عاكفين ، فهم على آثارهم يهرعون ، قد غرهم الجهل ، وغرهم العاء . فلذلك نويت عدم مخاطبة هؤلاء ومراجعتهم في الخرافات ، ولكن قد ألح على بعض الإخوان على مراجعته ، والرد عليه ، فامتثلت لأموهم وكتبت هذا الجواب رداً على تلك الرسالة من نصوص كتبهم وسميته :

« الفاصل بين الحق والباطل » .

ولما حان وقت سفرى أتممته وأرسلته إلى «حنا مقدار » ومضيت إلى حيث أتيت طالباً من الله أن يجعل هذا الكتاب تنبيهاً للغافلين ، ودليدلا للحائرين ، فيستيقظوا من غفلتهم ، وينظروا إلى هدده المساوىء القبيحة ، والفضائح الفظيمة ».

ثم يسير النص مع المخطوطتين السابقتين .

ثانياً: زاد في كتاب المسيحي ، بعد بيان كيفية الصلاة عند المسيحيين ، أركان الدين المسيحي الخمسة ، وهي: التغطيس ، والإيمان بالتثليث ، والاعتقاد بالالتحام بين أقنوم الابن وعيسى في بطن مريم ، والإيمان بالقربان . ثم

الاعتراف بالذنوب أمام القسيس. وهيأمور لم تذكر في المخطوطتين. ولذا لم نوردها في النص. بل أشرنا إلى مضمونها في الهامش.

ثالثاً: أضاف زيادات طفيفة في رسالة أبى عبيــدة وحذف منها بعض الفقرات وقد أشرنا إلى كل ذلك في مواضعها.

ولم يذكر الناشر عن نفسه شيئًا ، سوى أنه ليس من أهل هــذا الغن ، ولمذا نرى أن من المحتمل أنه عثر على مخطوطة للرسالتين فقط<sup>(۱)</sup> ، وليس عليهما مايدل على كاتبيهما ؛ فزاد عليهما شيئًا من عنده ، ووضع لكل منهما اسمًا يناسبه وقدم لهما وقد استنتجنا هذا الرأى بما يلى :

١ - مقدمة المخطوطتين أقرب إلى القبول منطقياً وعقلياً من المقدمة التي وضعها ، فالقسيس في « طليطلة » ينال من الدين الإسلامي ، وهو دين أقلية ، ليس في يدها سلطة ؛ فيهرع المسامون إلى أبي عبيدة للرد على هذا الهجوم ، فيمدهم بما يفحم القسيس ثم يعلم القسيس ذلك فيكتب إليه خطابا يعرض عليه فيه الدخول في المسيحية ، وذلك هو هدف المسيحيين في « طليطلة » ، بعد أن سقطت في يد المسيحيين . ثم يكتب أبو عبيدة رداً عليه و يخشى أن يرسله إليه خوفا على نفسه من أن يبطش به المسيحيون والسلطة في أيديهم . فينظر حتى يحين موعد رحيله ، فيعطيه لمن أوصله إلى القسيس .

<sup>(</sup>۱) يحتمل أن تكون من النسخة التى نسخها التميمى ، ويقوى هذا الاحتمال أن التميمى كان بمصر فى عهد محمد على ، وكان يدرس فى الأزهر ، فلعل طالبا من طلابه نسخ الرسالتين فقط ، ثم وقعت النسخة فى يد ناشر « الفاصل بين الحق والباطل » الذى حضر الى مصر بعد موت التميمى. بأربعة عشر عاما فقط •

تسلسل منطق ، وعقلي لاغبار عليه ، أما مقدمة ناشر « الفاصل بين الحق والباطل » » فيرد عليها اعتراضات :

(۱) يبدو الانتحال على الاسمين اللذين زعم أنهما كتبا الرسالةين: «حنا مقار » و « عز الدين الحمدى » ، إذ أن كلمة « الحمدى » يطلقها الأوربيون على المسلم، نسبة إلى محمد فى مقابل نسبة المسيحى إلى المسيح، والمسلمون يرفضون هذه النسبة. كذلك لم أجد أثراً لهذا الاسم بين علماء الإسلام. أضف إلى ذلك أن العلماء والمؤلفين فى تلك العصور ، اعتادوا أن يكتبوا أسماءهم مطولة على مؤلفاتهم ، تصل أحياناً إلى الجد السادس.

(ب) ذكر فى مقدمته أن عز الدين أفحم « حنا » فى مناظرة عامة ، نم بعد مدة أرسل حنا إليه يدهوه إلى اعتناق المسيحية ، ولا يعقل أن يصدر هذا من « حنا » ، لأنه هزم أمامه ، و إنما المعقول ، أن يتوارى عنه ، ولا يفاتحه فى مسائل العقيدة إطلاقاً .

كيف يطلب المهزوم من المنتصر أن يعتنق المبادىء التي لم يستطع إقامة الدليل على صحتها ؟ لو انتصر « حنا » في مناظرته ، لقبلت هذه الرواية !! .

(ح.) لماذا انقظر عز الدين \_ على فرض صحة هذه الرواية \_ حتى يحين موعد سفره ، ثم أرسل رسالته إلى « حنا » ؟

أكان يخشى على نفسه من المسيحيين؟

هذا غير صحيح ، لأن السلطة في مصر ، في يد المسلمين منذ أن فتحما عرو ابن العاص حتى الآن ، ولم يخش العلماء في أي عصر الجهر بآرائهم الدينية ، مادامت لا تناهض السلطة الحاكمة ، والرد على المسيحي في هذا الكتياب ديني بحت ، لا يهاجم السلطة المدنية ، ولا يتعرض لها بنقد إطلاقاً .

ولهذا اعتمدنا \_ أساساً \_ على المخطوطتين، وما زاد عنهما فى نسخة عز الدين، وضعنا له قوسين معقوفين بينهما نقط، هكذا [ . . . . . ] ، من ذكرنا الزيادة فى الهامش، إما نصاً أو تلخيصاً إن كان النص طويلا. ولا فائدة من ذكره كله.

والنسخ الثلاث خالية من التبويب ، ومن هنا وضعنا لكل مسألة عنواناً بين قوسين معقوفين [ ] ، كذلك كل كلمة من عندنا اقتضاها النص .

اعترض القسيس على تعاليم الإسلام فى تسع مسائل ، ذكرناها تحت عنوان الشبه ، فقلنا : الشبهة الأولى ، الشبهة الثانية ... إلخ ، وذكرنا رد أبى عبيدة ، عليها تحت عنوان : الرد على الشبهة الأولى ، والرد على الشبهة الثانية ... إلخ ، وتناولنا فى تعليقنا عليها الجوانب التي لم ترد فى رد أبى عبيدة ولهذا ينبغى على القارى ، أن يقرأ الشبهة ، والتعليق ، ورد أبى عبيدة معا \_ ويفعل ذلك أيضاً فى المسائل التي تناولت عقيدة المسيحيين من تثليث ، وصلب ... إلخ . لأن الحافظة على ترتيب النص ، كا هو ، حالت دون جمع رد أبى عبيدة عقب كل شبهة .

وقد رد أبو عبيدة على جميع ما أورده القسيس من شبهات كل على حدة، إلا الشبهتين الثالثة ، والسادسة: اختلاف حكم رد المطلقة إلى زوجها ، فى التوراة عنها فى القرآن ، ومسألة طرد إبليس من الجنة التى وردت فى رؤيا « يوحنا ، فقد جاه الرد عليهما ضمنا فى بيان مافى التوراة والإنجيل من تحريف وقد بينا المنبع الذى استقى منه «بوحنا » ، ما نسخه من خيال حول مسألة طرد إبليس من الجنة .

※ ※ 🛊

تنتشر اليوم في المجتمعات الإسلامية نغمة تدعو إلى عدم التعصب ضد أتباع الأدبان الأخرى ، مع أن المسلمين لم يكونوا في يوم من الأيام ، متعصبين بالمعنى المفهوم من هذه الكامة لدى أصحاب هذه الدعوة . ولا يقصد من هذا سوى توهين الملاقة بين المسلمين ودينهم ، وفصل المسلم عن عاداته ، وتقاليده الدينية ، تحت ستار مسايرة العصر ، وإلاكان رجعياً ومتخلفاً ، ويعيش بعقلية القرون الوسطى . وقد الزلق كثير من أرباب الفكر في العالم الإسلامي في هذا الجال ، فطفقوا يدعون إلى التنازل عن الأفكار الدينية في الحياة الاجتماعية والسياسية ، ويستند المعتدلون منهم إلى أن الظروف الدولية تستدعى منا أن ننهج هذا السبيل ، وإلا كنا شواذ في المجتمع الدولي ، لا نستطيع أن نتحرك بحرية ، فنفشل ، وتضيع حقوقنا بين التيارات السياسية المعاصرة ، ويدللون على ذلك بأن الساسة الغربيين – وهم مسيحيون – طرحوا مسألة الدين جانباً ، وتصرفوا – ولا زالوا – على أساس علما في بحت .

ونسى هؤلاء أن تصريحات السياسيين العلنية فى تلك البلاد ، تختلف إلى حد ماعا يرسمونه من خطط تهدف إلى السيطرة \_ بل القضاء \_ على المقائد والمذاهب التى تقف عقبة فى سبيل مايتخذونه عقيدة ومذهبا ، وإلا فهل يستطيع هؤلاء أن يفسروا انا مفزى زيارة رؤساء الدول الكبرى للبابا ، وبيينون لنا مضمون الأحاديث التى تدوربينه وبينهم فى الاجتماعات التى تستمر أحياناً وقتاً طويلا ؟!!

وما هو السبب فى أن الأحزاب المسيحية ، لازال لها السيطرة فى معظم بلاد الفرب ولم تستطع الأحزاب الليبرالية أن تحرز نصراً فى مواجهتها ، إلا بعد أن أظهرت عطفها على الكنيسة ، وتأييدها لها ؟؟!!

ومن الافتراء على الحقائق ، ما تردده الصحافة فى الدول الإسلامية ، من أن قيام دولة فى هذا العصر على أساس دينى ، كما هو الحال فى دولة إسرائيل \_ وكذلك الصراع الدينى بين الكاثوليك والبروتستانت فى إيرلندا \_ من الأمور الاستثنائية ، لأن الصراع فى كثير من بقاع العالم يحمل \_ فى صور متعددة ، وأشكال مختلفة \_ طابعا أبديولوجيا \_ دينيا أو مذهبا \_ ويظهرذلك واضاً فى الأمثلة الآتية :

- اتفاق روسيا مع الهند على ضرب الجيش الباكستاني ، للقضاء على واحدة من أكبر الدول الإسلامية في آسيا .

- تجرى دماء المسلمين في الفلبين على يد المسيحيين ، دون أن تفطى وسائل الاعلام العالمية هذه الأحداث ، ولوكان الأمر بالعكس ، لملئت الدنيا صياحاً وعويلا .

- محت روسيا معالم الإسلام من المناطق التى احتلتها ، مثل طشقند وبخارى ، والقرم ، وغيرها ، فقد حولت مساجدها إلى مسارح ، وبجرى الآن \_ بطريقة منظمة وشاملة \_ استئصال العقيدة من الأجيال الناشئة ، وسوف ينقرض ماتبق من الإسلام في هذه المناطق بانقراض الجيل القديم . ونفس الأسلوب يجرى في ألبانيا \_ ومعظم سكانها مسلمون \_ ومع جميع الطوائف الإسلامية في البلاد الشيوعية .

- قضت العلمانية على الطابع الإسلامى فى تركيا التى كانت مركزاً للخلافة الإسلامية فى البلاد التى نشأت فيها العلمانية أكثر ظهوراً منه فى تركيا . ولا يوجد تفسير لهذه الظاهرة ،

سوى تصميم المعسكر الغربى على محوكل المظاهر الإسلامية في تركيا .

- تتسم الحرب الدا رة بين « إريتريا » والسلطات الأثيوبية بطابع ديني .

- ذُبح كثير من المسلمين فى إحدى دول شرق إفريقيا فى ستينات هذا القرن ، وكان الدافع الرئيسى لهذه المذابح نزعة عنصرية دينية .

- عندما قامت حركة انفصالية في إحدى دول غرب إفريقيا ، تلقت مساعدات من « الفاتيكان » ، ومن معظم الدول الأوربية المسيحية ، لأن معظم سكان المنطقة التي أعلنت الانفصال مسيحيون ، ولم تخف وسائل الإعلام الغربية وجهها ، عندما كانت تدعو مواطنيها إلى التبرع « للدولة المسيحية » الناشئة ، رغم أنها لم تكن سوى مجموعة تمردت على السلطة الشرعية ، كذلك اعترفت بعض الدول المسيحية في إفريقيا بدولة الانفصاليين.

وهناك الكثير من الأحداث العالمية التى تأخذ الطابع الدينى ، وتحركها وتوجهها عواطف العقيدة \_ ديناً أو مذهباً \_ وتتلقى التأييد من ساسة الدول. الأخرى على أساس علمانى بحت ، ولورمت حصر مايقع منها في العالم . لطالت هذه المقدمة عن المألوف .

وينبغى ألا يفهم من هذا . أن على زعماء الدول الإسلامية أن يكونوا جامدين فى تحركاتهم السياسية . ويقطعوا كل صلة بتلك الأمم التى تنهج هذا السبيل . بل عليهم ـ طبقا لما نفهمه من روح التشريع الإسلامى ـ أن يسايروا المصرفى مجال السياسة . ولا يألوا جهداً فى بناء دولهم على أسس حديثة عصرية

لتتقدم علمياً ، وفنياً وعسكرياً ، وفي الوقت نفسه لا يكونوا سذجاً ، يتبرءون من الدين ويتفكرون لمن ينادى بالتمسك به ، بحجة أنهم تقدميون ، وإلا دارت عليهم الدئرة ، كاحدث لأمراء المسلمين في الأندلس، ولن يشفع لهم يومئذ كفرهم بكل مايمت إلى الإسلام بصلة .

\* \*

يواجه المسامون المعركة فى مجالين: سياسى ، وفسكرى . وقد خسروا جولات فى كليهما . فنى الحجال السياسى ضاعت الأندلس . ودول البلقان والقرم . وبخارى وطشقند وغيرها .

وفي المجال الفكرى ، سيطو الفكر العلماني على القادة ، فتنكر بعضهم للاسلام وتجاهله آخرون . وتدرض كثير من الشباب ـ وخاصة بعض الذين درسوا في الخارج ـ لجملات التشكيك في صلاحية الإسلام للمجتمع المعاصر . إذ يحاول المبشرون ـ ومن يسلكون دروبهم ـ تشويه المبادى الإسلامية لهم ، زاعين تارة أنها متخلفة عن العصر ، وبالتالي كانت سبباً في تخلف الشعوب الإسلامية ، وأخرى بالهجوم مباشرة على عقائد الإسلام وتعاليم ، فاهتزت عقيدة الشباب نتيجة لهذه الجملات ، وضعفت العلاقة بينهم وبين الإسلام ؛ فصاروا لقمة سائفة للتيارات الإلحادية والموجات الصليبية .

كان هذا هو الدافع الرئيسي لأن أقدم هذا الكتاب للقارى و عارضاً في مقدمته جزءاً من تاريخ الصراع بين المساهين والنصارى في الأندلس ، ليكون سهماً في ميدان الدفاع عن الإسلام فكريا ؛ وصوتا يذكر المسلمين \_ حكاما ومحكومين \_ بما أصاب إخوانهم بالأمس المهيد في الاندلس ؛ ( • \_ بين الإسلام والمسيحية )

ليأخذوا حذرهم ؛ ويعتصموا محمل الله ، إخوانا متحابين ، غير متحاربين . يساعد بعضهم بعضا على النهوض بمجتمعاتهم فى النواحى الثقافية ، والفنية . والعسكرية . ويمدوا يد العون لمن يتعرض منهم للخطر ، حتى لايؤكلوا كا أكل المسلمون فى الأندلس ، ولن يقيهم من عدوهم ساعتئذ ، إدراكهم لخطئهم وندمهم على مافاتهم ولن يملكوا إلا أن يرددوا المثل القائل :

« أكلت يوم أن أكل الثور الأبيض »

ألا هل بلغت ، أللهم فاشهد .

كانو \_ نيجيريا في { ٧٧ رمضان ١٣٩٠ م محمر عبر الغني شامة

# بيت اللها الع الأحتيم

# و به ثقتی ، وصلی الله علی سیدنا محمد و علی آله ، و سلم تسلیما

لما نفذ القضاء من أله تعالى على قرطبة (١) ، باند القضاء من اله تعالى على قرطبة (١) أهلها عنها ، لتتابع ضنكها ، ألحق منهم « بطليطلة » ، صبياً من آل عبدالحق الخزرجي، يوصف بالذكاء (٢)، وكان بها قسيس من القوط (٣) يكثر الاعتراض في الدين على نفر كانوا تابعين له (<sup>١)</sup> من المسلمين ، فجعلوا يرفعون أسئلتهم (<sup>٥)</sup> إلى الصبي فيجبيهم (٦) الصبي عليها ، فيرجعون بذلك إلى القسيس ، فأنكر إجابتهم (٧) ، لعلمه أنهم ليسوا من أهل الذكاء ، فاستفهمهم ، فأعلموه بذلك ، فكتب القوطي(٨) إليه كتاباً، وسألهم أن يوصلوه إليه ، ويأتوا منه بجواب.

<sup>(</sup>١) عي مدينة في أسبانيا ، أسسها الفينيقيون ، واستعمرها الرومان ، ثم صارت عاصمة الخلفاء الأمويين في الأندلس ، فازدهرت على أيامهم ، اذ شيدوا فيها المبانى الفخمة ، منها قصر الزهراء ، وهي مسقط رأس ابن رشد •

<sup>(</sup>۲) في ج : «بذكر»

<sup>(</sup>٣) في ج : « القرط » وهو خطأ ، اذ أن القرط بطون من بني كلاب يقال لهم القروط وقد أطلق لفظ قرط على رجل من سنبس كما أطلق على قبيلة من مهرة بن حيدان ، وهذا كله بعيد الصلة عن القصود في النص ، خاصة اذا عرفنا أن القوط ( بالواو ) قبائل أوربية كما سبق الكلام عنها ٠

<sup>(</sup>٤) في ج : « يألونه » ٠

<sup>(</sup>ه) في ج : «سوالاتهم» ·

<sup>(</sup>٦) في ج، ت: «فيجاوبهم» ٠

٧) في ج ، ت : «جوابهم » ٠

<sup>(</sup>A) في ج: « القرطبي » وهو واضح التحريف ·

### رسالة القبس إلى أبي عبيدة

\_ هذاكتامه:

### [قصة التثليث]

من فلان إلى فلان (١) باسم الأب ، والابن ، والروح القدس ، إلـ م واحد (٢) سلام عليك أيها الفتى ، الإسماعيلى ، المحمدى ، ورحمة الله وبركاته .

(۱) من ت وفي ع: « من حنا مقار العيسوى الى عز الدين المحمدى » ،. ولم تذكر في ج ·

(۱) قضية نسبة البنوة الى الله عز وجل ، ليست غريبة على العقل البشرى ، ولا هى بالستحدثة فى تفكيره ، فقد كان فراعنة مصر يعتقدون أنهم آلهة وأبناء آلهة ، وكذلك كان الشأن عند قياصرة الرومان ، وأكاسرة الفرس ، وغيرهم من أصحاب الملك والسلطان • انهم كانوا ينظرون الى الناس من سماوات عالية ، كما كان ينظر اليهم الناس من هذه الأرض على أنهم آلهة ، نزلوا من السماء ، فقدسوهم وعبدوهم •

وكان أتباع الفيلسوف اليونانى « فيثاغورس » يعتقدون أنه الاله « أبولون » ، وأنه لم يمت ، وسيبعث بعد حين ، ويؤمن أتباعه بعد موته بأنه يلهمهم الكشوف العلمية ، ويلقنهم عظات الحكم ، والأخلاق الحسنة ،

وعلى هذا فاذا قال دعاة المسيحية ، بأن المسيح ابن الله ، فانهم لم يقولوا بدعا من القول ، لم يعرفه العقل البشرى ، وان كان بدعا وتحريفا في الشرائع السماوية كلها ،

فاذا كانت نسبة البنوة الى الله ، لها سابقة فى الفكر الانسانى ، فمن أين استقى المسيحيون عقيدة التثليث ؟

لم ترد كلمات:

الاب ، الابن ، الروح القدس فى الانجيل ، الا فى عبارات ، وتراكيب مختلفة ولا نجد عبارة واحدة تجمع بينها فى سياق واحد ، وذلك باستثناء ما نسب الى المسيح فى انجيل متى حيث قال لتلاميذه :

# « فَأَذْهَبُوا وَ تَلْمِذُوا جَمِيعَ آلاَّمَم وَعَمَّدُوهُمْ بِأَسْمِ آبِلَابِ وَأَلِاً بْنِ وَالْهِبْنِ وَأَلِا بْنِ

( متی ۲۸ : ۱۹ )

ولو استعرضنا جميع أعمال الرسل ، ورسائلهم التي الحقت بالاناجيل، وصارت جزءا متمما لها ، لوجدنا انها لم تحدث عن شيء مما أصبح عقيدة مقررة عند المسيحيين ، بعد مؤتمر « نيقية » الذي قرر أن المسيح هو أقنوم الابن في الله ذي الثلاثة أقانيم •

غير أننا رأينا أن رسائل « بولس » الرسول ، تحتوى على عبارات لاموتية غامضة يمكن أن تحمل على محاميل شتى ، من بينها أن يكون المسيح ابن الله ، بمعنى لاموتى : هو الولادة العقلية !!

يقول « ول ديورانت » في موسوعته قصة الحضارة :

وأضاف « بولس » الى اللاهوت الشعبى الموسى ، بعض آراء صوفية غامضة ، كانت قد ذاعت بين الناس ، بعد انتشار « سفر الحكمة » ، و « فلسفة فيلون » ٠٠ من ذلك قول « بولس » : ان المسيح هو حكمة الله وابن الله الأول ٠٠ وبكر كل خليقة ٠٠ فان فيه الكل ١٠ الكل به ، وله قد خلق ٠٠ الذى هو قبل كل شيء ، وفيه يقول الكل ٠٠ وليس هو المسيح المنتظر ، « المسيا » اليهودى الذى سينجى اسرائيل من الأسر ٠٠ بل هو الكلمة ، التى ستنجى الناس كلهم بموته (قصة الحضارة ج ١١ ص ٢٦٦) ٠

لقد عزل « بولس » المسيح من اليهود ، وجعله مسيحا ، غير « المسيا » الذى ينتظرونه لخلاصهم! وذلك ليستطيع أن يجعل منه الاله ، الذى تجسد ، ثم صلب من أجل خلاص العالم ، لا من أجل خلاص اليهود وحدهم! وبهذا يضمن لدعوته مجالا ، يتحرك بها فيه فى الامبراطورية الرومانية ، بين الرومان والشعوب الخاضعة لدولتهم • وبهذا أيضا ، يفسح المجال لأمل اليهود فى مسيح منتظر بعد يسوع الذى «صلبوه» •

اعتمد المؤتمرون في « نيقية » ، على أقوال « بولس » الغامضة ، في التخاذ قرارهم في طبيعة السبح ، وتتلخص قصة هذا المؤتمر فيما يلى :

فى سنة ٥٣٢٥م اجتمع المؤتمر السكونى فى «نيقية » ، بأمر المك التسطنطنين الكبير ، وقد حضر هذا المؤتمر ٣١٨ أسقفا ، من شتى أنحاء العالم ومن مختلف الطوائف المسيحية • وكانت المسألة الأولى ، والوحيدة ، التى خاقشها المؤتمر ، هى طبيعة المسيح ، وذلك بعد أن قرر القس « آريوس » الاسكندرى رأيه فى المسيح ، وأنه مخلوق !

ويروى سعيد بن البطريق \_ بطريق الاسكندرية \_ في تاريخه المعروف

المسمى « نظم الجواهر » مقالة « آريوس » ، وما كان لها من آثار فى اثبات الخلاف والفرقة بين المسيحيين ، وما انتهى اليه الرأى فيه ، وفى مقالته ، يقول ابن البطريق : كان بالاسكندرية رجل يقال له « آريوس » يقول :

ال الأب وحده هو الله الفرد والابن مخلوق مصنوع ، وقد كان الأب اذ لم

يكن الابن

فقال البطريرك \_ أى بطريرك الاسكندرية \_ لتلميذيه : ان المسيع لعن « آريوس » ، فاحذرا أن تقبلا قوله ، فانى رأيت المسيح فى النوم مشقوق الثوب فقلت له : يا سيدى : من شق ثوبك ؟ فقال لى : « آريوس » فاحذروا أن تقبلوه ، وأن يدخل معكم الكنيسة ، كنيسة الله ٠

فبعث قسططين الملك الى جميع البلدان ، فجمع البطاركة والأساقفة فاجتمع في مدينة « نيقية » ـ بعد سنة وشهرين ـ ألفان وثمانية وأربعون أسقفا كانوا مختلفي الآراء • فمنهم من يقول : المسيح ومريم الهان من دون الله وهم المريمانية •

ومنهم من يقول: ان المسيح من الآب ، بمنزلة شعة نار ، تخلقت من شعلة نار ،، نظم تنتقس الأولى ، لا يقاد الثانية منها ، وهي مقالة «سباريون » وأتباعه •

ومنهم من كان يقول: لم تحمل مريم لتسعة أشهر، وانما مر نور في بطنها كما يمر الماء في الميزاب، لأن كلمة الله دخلت من أذنها، وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها، وهي مقالة «اليان » وأشياعه •

ومنهم من كان يقول: ان المسيح انسان ، خلق من اللاهوت كواحد منا ، وأن ابتداء الابن من مريم ، وانه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر الانسى ، صحبته النعمة الالهية ، فحلت فيه المحبة والمشيئة ، فلذلك سمى ابن الله ، وبقولون : ان الله جوهر واحد وأقنوم واحد ، يسمونه بثلاثة أساماء ، ولا يؤمنون بالكلمة ، ولا بروح القدس ، وهى مقالة « بولس الشمشاطى » بطريق أنطاكية ، وأتباعه .

ومنهم من قال بثلاثة آلهة : صالح ، وطالح ، وعدل بينهما ، وهي مقالة « مرقيون » و أشـياعه •

ومنهم من يقول: ربنا هو المسيح: وتلك هي مقالة « بولس » الرسول ، ومقالة الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا ·

فلما سمع قسطنطين مقالاتهم ، عجب من ذلك ، وأخلى لهم دارا وتقدم لهم بالاكرام والضيافة ، وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم ، لينظر من معه الحق فيتبعه ، فاتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا على دين واحد ، ورأى واحد ، فناظروا بقية الاساقفة فأفلجوا عليهم حججهم ، وأظهروا «الدين المستقيم » •

عاد المراجع ال

أما أهم ما قرره المجمع \_ مجمع الثلاثمائة والثمانية عشر \_ فهو هذا القرار ، الذي جعل المسيح ربا ، هو ابن الله ، ومساويا له في جوهره • وأما صيغة القرار فهي :

« نؤمن برب واحد ، وأب واحد ، ضابط الكل ، خالق السموات والأرض ٠ كل ما يرى وما لا يرى ٠

نؤمن برب واحد ، يسوع المسيح ابن الله الوحيد ، المولود من الأب قبل كل الدهور من نور ١٠ اله حق ، من اله حق ١٠ مولود غير مخلوق ، مساو للاب في الجوهر ١٠ الذي به كان كل شيء ، هذا هو الذي من أجلنا نحن البشر ، ومن أجل خلاص نفوسنا ، نزل من السماء ، وتجسد من الروح القدس ومن مريم المعذراء ، وتأنس (أي صار انسانا) ، وصلب على عهد «بيلاطس» وتألم ، وقبر ، وقام من بين الأموات في اليوم الثالث ، كما كتب في الكتب ، وصعد الى السماء ، وجلس عن يمين الأب ، وأيضا يأتى في مجده ، ليدين الأحياء ، والأموات الذي ليس الملكة انقضاء » ،

فالايمان الذى يبشر به هذا القرار ، هو ايمان بالأب ، والابن فقط ، أما الروح القدس ، فلم يتبوأ مكانه المعروف الآن ، لدى الكنيسة المسيحية ، وظل هذا الوضع \_ وهو اغفال الروح القدس \_ حتى عام ٣٨١ه حيث أمر الملك «تيئود وسيوس» الكبير ، بعقد مجمع مقدس ، في مدينة القسطنطينية للنظر في مقولة « مكونيوس » بطريرك القسطنطينية ، التى كان ينادى بها ، في محيط كنيسته ، ويذيعها في أتباعه ، وهي أن الروح القدس ، مخلوق كسائر المخلوقات ،

وقد اجتمع في هذا المؤتمر ، مائة وخمسون أسقفا ، يمثلون جميع الهيئات المسيحية ، وكان من بينهم « تيموتاوس » ، بطريرك الاسكندرية الذي أسندت الله رئاسيته ·

وانتهى المؤتمر بادانة « مكونيوس » ، ومن كان على رأيه ، من الأساقفة ، ثم خرج المجمع بالمصادقة على قرار مجمع « نيقية » ، ثم اضافة نص جديد في شان « الروح القدس » •

ا اوكان نصه ما يأتي :

« نعم ، نؤمن بالروح القدس ، الرب ، المحيى ، المنبثق من الأب ، نسجد له ونمجده مع الأب والابن ، الناطق في الأنبياء ، وبكنيسة واحدة ، مقدسة جامعة ، رسولية ، ونعترف بمعمودية واحدة ، لمغفرة الخطايا ، وننتظر قيامه الأموات ، وحياة الدهر الآتي آمين » •

( راجع هذا الموضوع عند الشهر ستانى : ج ١ ص ٢٢٠ وما بعدها ، وابن تيمية ج ٣ ص ٢٠٠ وما بعدها ، ابن حزم : الفصل في الملل والنحل

## [صلب المسيح]

أما بعد حمد الله الذي هدانا لدينه ، وأيدنا بيمينه ، وخصنا بابنه ، ومحبويه ، ومد علينا رحمته بصلبه (۱) يسوع (۲) المسيح إلهنا ، الذي خلق السموات والأرض ، وما بينهن ، والذي فدانا بدمه المقدس ، ومن عذاب جهنم (۱) وقانا ، ورفع عن أعناقبا الخطيئة (٤) ، التي كانت في أعناق بني آدم

جا ص ٣٨ ـ ٤٠ ، والعقاد : الله ص ١٤٦ ـ ١٦٧ ، ١٦٦ ـ ١٧٢ ، والخطيب : المسيح في القرآن والتوراة والانجيل ص ١٣٧ ـ ، ٣٠٥ ، ، Nolle, ، ٥٠٠ ، ٤٧ ص ٤٠ ، والخلور واقرأ تفسير الاتجاه العقلي في العقيدة المسيحية لبنوة الله عند الأستاذ الدكتور محمد البهي : الجانب الالهي ج ١ ص ١٠١ ـ ١٠٨ ، ثم راجع بطلان التثليث عند رحمة الله الهندي ج ١ ص ٣٦ ـ ٣٩٠ ، وج ٢ ص ٣ ـ ٢٧) .

( ۱ ) اقرأ رأى المسيحيين في حادث الصلب في متى : ۲۷ ، مرقس : ١٥ ، لوقا : ٢٧ ، ويوحنا : ١٩

ثم قارن معارضة القرآن لهذا الرأى في قوله تعالى:

« وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْمَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى آبْنَ مَرْبَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا عَلَوُهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَ لَكِن شُبِّهَ لَهُمْ » إلناء: ١٥٧].

ثم ارجع الى مناقشة ابن حزم لعقيدة السيحيين في صلب عيسى عليه السلام: الفصل في الملل والنحل ج ١ ص ٢٦ ـ ٥١ .

( ٢ ) في ج : « روح المسيح » ٠

( ٣ ) في ت : « الجديم » ·

(٤) جاء ف الإنجيل: « وَمَنْأَرَادَ أَنْ يَصِيرَ فِيكُمُ ۚ أَوَّ لاَ يَكُونُ لِلْجَمِيعِ عَبْدًا. لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ أَيضاً لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدُمَ وَلِيَبْدُلُ لَ مَنْسَهُ فِذْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ ﴾ [مرقس ١٠: ٤٤ \_ ٥٠]

« لِأَنَّهُ لَمَ كُذَا أَحَبَّ أَنَهُ أَ الْمَالَمَ حَتَّى بَذَلَ أَبْنَهُ أَلُوحِيدَ لِكَيْ الْمَالَمَ حَتَّى بَذَلَ أَبْنَهُ أَلُوحِيدَ لِكَيْ لَا يَهُ إِلَّا لَكُونُ لَهُ أَكُمْ يَلُونُ أَنْ أَكُونُ لَهُ أَكُمْ يَلُونُ لَهُ أَكُمْ يَلُونُ لَهُ أَكُمْ يَكُونُ لَهُ أَكُمْ يَكُونُ لَهُ أَكُمْ يَكُونُ لَهُ أَكُمْ يَلُونُ لَهُ أَكُمْ يَكُونُ لَهُ أَكُمْ يَعْلَى إِلَيْهُ لَكُمْ يَكُونُ لَهُ أَكُمْ يَعْلَى إِلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ لِللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُو

# بسبب كله من الشجرة (١)، التي نهى عنها ، فلصنا المسيح بدمه ،

وقال بولس: ﴿ مِنَّ أَنَّهِ مِا لُإِيمَانِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ إِلَى كُلِّ وَعَلَى كُلِّ ٱلَّذِينَ مُؤْمِنُونَ ، لِأَنَّهُ لاَ فَرْقَ إِذَ ٱلْجُمِيمُ أَخْطَأُوا وَأَعْوَزَكُمْ تَجْدُ اللهِ . مُتَبَرِّينَ مَجَّانًا بِنِعْمَةِهِ بِٱلْفِدَاءِ ٱلَّذِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي قَدَّمَهُ الله كَ قَارَةً بِدَمِهِ لِإِظْهَارِ بِرِّهِ مِنْ أَجْلِ ٱلصَّفْحِ عَنِ ٱلخَطَابَا ٱلسَّالِفَةِ ٧٠.

﴿ رَسَالُهُ بُولُسَ الَّى أَهُلَ رَوْمِيهُ ٣ : ٢٢ ـ ٢٥ ) . ﴿ فَإِنَّـٰى سَلَّمْتُ ۚ إِلَيْكُمُ ۚ فِي ٱلْأَوَّلِ مَا قَبِلْتُهُ ۚ أَنَا أَيْضًا أَنَّ ٱلْمُسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْل خَطَاياناً حَسَبَ الْكُتُّ »

( رسالة بولس الأولى الى أهل كورنثوس ١٥ : ٣ ) ٠

(١) لو قارنا بين نص التوراة ، في سيفر التكوين ، الاصحاح الثالث ، وبين ما أشهار اليه القرآن الكريم (البقرة: ٣٦ ، الأعراف: ٢٠ ، طله: ١٢٠) في تحديد مرتكب الخطيئة الأولى ، لوجدنا أن التوراة تحمل حواء مسئولية هذه الخطيئة ، فقد جاء في سفر التكوين أن حواء :

« أَكَلَتْ وَأَعْطَتْ رَجُلَهَا أَيضًا مَعَهَا فَأَكَلَ ... فَقَالَ آدَمُ ٱلْمُوْأَةُ ٱلَّتِي جَمَلْتُهَا مَعِيهِي أَعْطَتْنِي مِنَ ٱلشَّجَرَةِ فَأَ كَلْتُ ﴾ [الدكوين ٣: ٦-١٢]

أما القرآن الكريم ، فينسب الخطيئة اليهما معا ، فهما متضامنان في متحمل المسئولية ، اقرأ قوله تعالى :

« فَأَرَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَلِينُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مَّا كَانَا فِيدِ ».

( البقرة : ٣٦ )

بل نصت آية طه ، على أن الشيطان وسوس الى آدم فقط فيقول

« مَوَسُوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَلِينُ قَالَ اللَّهُمُ هَلْ أُدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لاَّ يَبْلَى . فَأَ كَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءًا ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا ۖ من وَرَق الْجُنَّة وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَّىٰ ﴾ [طه: ١٢٠ ـ ١٢١] وفدانا(١) بدمه ومن عذاب جهنم وقانا .

# أهرق (٢) دمه في مرضات جميع ولد آدم ، إذ كان الذنب باقياً في أعناق جميمهم (٢) ،

ولا شك أن تبرئة القرآن المرأة ، على هذا النحو ، يرفع عنها لعنة ، لحقتها عبر القرون ، ويرفع عنها سبة الضعف المطلق ، والانهيار السريع أمام المغواية ، ولا يخفى أثر هذا الاتجاه على وضعها في المجتمع .

(۱) في ج : «وبرأنا» ٠

(۲) في ج : «هـرق» ٠

(٣) يرفض القرآن الكريم أن تنسحب خطيئة آدم وحواء على كل الناس كما يعتقد علماء اللاهوت المسيحيون ، فالمسئولية الدينية في نظر القرآن الكريم شخصية محضة ، أنزل الله ذلك في آيات عدة ، نذكر منها على سبيل الشال :

« لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْنَسَبَتْ ». [ البقرة ٢٨٦]

« وَمَن يَكْسب إِثْماً فَإِنَّما يَكْسبُهُ عَلَىٰ نَفْسه » [النساء: ١١١]

« مَّن آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِلْهَ أَسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ

تَزْرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الإسراء ١٠]

« لَّا يَجْزَى وَالِدْ عَن وَلَدِهِ وَلاَ دَوْ لُودْ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيئًا »

( لقمان : ٣٣ ) ﴿ اَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ »

( غافر : ۱۷ )

« وَالْكُلُّ وَرَجَّتُ مِمَّا عَلِهُواْ ﴾

( الاحقاف: ١٩) •

# « وَأَن لَّيْسَ لِلا نِسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ »

( النجم: ٣٩ ) ٠.

بل ان القرآن ليصور لنا أخذ البرى، بالمذنب ، لا على أنه مضاد للشريعة محسب ، بل هو كذلك غير متوافق مع الفكرة الأساسية للعدالة الانسانية :

« قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَن أَنْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَعَمَا عِبْدَهُ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمِمُونَ » . (يوسف: ٧٩) .

# فكامهم تخلُّص منه ، إلا من كفر به ، وشك فيه. [. · · ]<sup>(۱)</sup>. [ دعوته إلى الإيمان بألوهية المسيح]

فإذا أردت أن يتفعدك الله برحمته ، وتفوز بجنيّه ، فآمن بالله وقل إن المسيح بن الله الذي هو الله ، والروح القدس<sup>(٢)</sup> ، ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد<sup>(٣)</sup> فستنجح وترشد .

(۱) زيد في ع: «أما بعد ، فقد أعجبني عقلك ، وتحققت من شدة نطنتك ، وذكائك ولذلك صاحبتك ، وجالستك ، وتباحثت معك في أمر ديني و ورغبت أن أهديك اليه سبيلا ، لولا تعصبك في دينك السقيم ، ومغالطتك في البحث ، واني لمتأكد أنه لو تكرر اجتماعنا كنت أقنعك بصحة ديننا ، فتهتدى اليه ، ولكن أبي الدهر الا أن يمنعني عن وفاء ما وعدتك به لأسباب انحراف صحتى ، ولذلك كتبت اليك هذا الكتاب ، لأخبرك أن أسرار ديننا وحكمه ، هي أمور لا تدركها العقول الا بعد اعتناقه ، والدخول فيه هي أمور التدرك العقول الا بعد اعتناقه ، والدخول فيه هي المهر الدينيا و كمه ، هي أمور الدينيا و كمه و كمه ، هي أمور الدينيا و كمه و كمه

( م) في ت : « القدس الذي هو الله ، وابن ، وروح » ·

(٣) يقول عوض سمعان : « الاقنوم » أو « القنوم » كلمة سريانية ، يطلقها السريان على كل من يتميز عن سواه على شرط أن يكون من شخص ، وله ظل ٠٠ ولذلك فانه يراد بالاقنوم التعيين ٠٠ وقد وردت في اللغة اللاتينية كلمة تشبه هذه الكلمة في النطق تماما ، « أقوانيمتس » ، ومعناها الصدارة ٠٠ وقد تعنى أيضا الانسجام في الفكر ، والشعور ، والصفات الطيبة ٠

أما القول بأن كلمة « أقنوم » معناها الأصل كما وردت في بعض كتب الفلسفة ، فليس بصحيح اذ فضلا عما تقدم من دليل لغوى ، فاننا لا نؤمن بأن الأقانيم هم أصول العالم ، لأنها تعين الله أو الله معينا ، والله دون سواه ، هو أصل العالم ومبدعه ، (سمعان : ص ١٠٢) .

وليس مناك تعارض بين التفسير اللغوى ، الذى ذكره عوض سمعان ، وبين مفهومها لدى الكنيسة المسيحية ، فالأصل مميز عن الفرع ، وما يتميز عن غيره معين ، فالأقانيم أصل العالم ، فهى مميزة ، ويرد ما يرمى اليه بهذا التفسير اللغوى ـ وهى نفى أن كلمة أقنوم معناها أصل ـ محاكاة المعقيدة المسيحية ، لما ورد في الفلسفة ، فان تحديدها بثلاثة يرجع الى تأثير الفلسفة الاغريقية في علم الكلام السيحى ، يقول الأستاذ الدكتور محمد البهى : « تسمية هذه الامور بالاقانيم ، أو الاصول يرجع الى أثر الفلسفة

ألم تسمع مافى الكتاب ، الذى جاه به صاحب شريعتك : أنه روح الله وكلمته (۱) وأنه كان وجيها فى الدنيا والآخرة ، ومن المقربين (۲) ، وأين من آلام الله على الدنيا والآخرة من للسيح ابن الله ؟

[ من ] (۳) هو أوجه فى الدنيا والآخرة من للسيح ابن الله ؟

[ معجزات عسى فى القرآن ]

وفى الـكتاب، الذى جاء به صاحب شريعتك، أنه أحيا الموتى (١٠) وكنى بذلك دليلا على أنه هو الله.

الاغريقية في تفلسف المسيحية ، وتحديدها بثلاثة ، يرجع الى المصدر نفسه أيضا ، لأن ما نراه في المسيحية على هذا الوجه يذكرنا بر ( مثل ) أفلاطون ، فقد جعلها أصول هذا « الوجود » المشاهد ، واعتبره ظلالها وشبيها بها فقط ، كما يذكرنا « بثالوث » أفلوطين المصرى ، الذي يتمثل في الواحد ، والعقل ، ونفس العالم ، ولو فتشنا على الألفاظ الدالة ، على هذه المعانى الثلاثة في المصدر النصى للمسيحية ، وجدناها : الله ، كلمة الله ، الروح القدس .

( البهى : الجانب الالهى ٠٠ ج ١ ص ١١٣ )

(١) يشير إلى قوله تعالى:

« يَيْأً أَهْلَ ٱلْكِكَتَٰكِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمُ ۖ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ إِلاَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَلِيمَ ٱللهِ اللهِ وَكَلِيمَ أَلْقَالُهَا إِلَىٰ اللهِ وَكَلِيمَ أَلْقَالُهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَسُولُ ٱللهِ وَكَلِيمَهُ أَلْقَالُهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ (النساء: ١٧١) .

(٢) يشير إلى قوله تمالى:

« إِذْ قَالَتِ الْمَلَمَٰ عَلَهُ لِمَرْبَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكُ بِكَلِمَةً مِنْهُ اللهُ يُبَشِّرُكُ بِكَلِمَةً مِنْهُ اللهُ الل

(٠) فمي ع : « نعم ! وأين الاوجه في الدنيا والآخرة ٠٠ » ٠

(٤) يشير إلى قوله تعالى:

« وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِي ۖ إِسْرَآئِيلَ أَنِّي قَدْ جِنْتُكُمْ ٰ بِئَابَةٍ مِن رَّبِّكُمُ ٰ أَنِّي أَدْ جِنْتُكُمْ ٰ بِئَابَةٍ مِن رَّبِّكُمُ ٰ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْنَةً لَا لطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأَنْدُكُمُ مِنَا اللّهِ وَأَبْرِي اللّهُ وَأَنْدُكُمُ مِنَا وَأَخْلِي اللّهِ وَأَنْدُنُ لَا لَهُ وَأَنْدُتُكُم مِنَا اللّهِ وَأَبْرِي اللّهُ وَأَنْدُنُ لَا لَهُ وَأَنْدُنُ لِللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَأَخْلِي اللّهِ وَأَنْدُنُ لِللّهِ وَأَنْدُنُ لِللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَأَخْلِي اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### [معجزات الحواربين ]

ثم أنه أيد بإحياء الموتى بعض الحواريين (١) . فأحيوا الموتى . كمثل ما فعل المسيح .

= تَأْكِلُونَ وَمَا تَدَّخِرُ وَنَ فِي مِيُوتِكُمُ ۖ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَآيَةً لَكُمُ ۖ إِن كُنْتَم مُوْمِنِينَ » ( آل عمران : ٤٩ ) ·

(۱) ورد فى الانجيل فقرات متعددة ، تشير الى أن عيسى عليه السلام ، أمر حوارييه أن يقوموا بأفعال خارقة ، كتلك التى أظهرها الله على يديه تاييدا له واظهارا لن أنكر بعثته ، وجحد أنه مؤيد من الله :

«وَقَالَ لَهُمْ: اذَ هَبُوا إِلَى المَا لَمُ أَجْمَعُ وَأَكْرِزُوا بِالْإِنْجِيلِ الْخَلِيقة كُلها. مَنْ آمَنَ وَا عَتَمَدَ خَلَصَ. ومَنْ لَمْ بُوْمِن بُدَنْ . وَهَذِهِ الْآيَاتُ تَلْبَعُ الْمُؤْمِنِينَ . يَعْمِلُونَ خَلَيْنَ . يَعْمِلُونَ خَلَيْتِ بُعْرِ جُونَ الشَّيَاطِينَ بِالسَّمِي وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِفَةً جَدِيدة . يَعْمِلُونَ خَلَيْتِ فَي بُعْرِ جُونَ الشَّيَاطِينَ بالسَّمِي وَيَتَكَلَّمُونَ بأَلْسِفَةً جَدِيدة . يَعْمِلُونَ خَلَيْتِ وَيَضَعُونَ أَيْدِيبَهُمْ عَلَى الْمَرْضَى فَيَبْرَأُونَ » ويَضَعُونَ أَيْدِيبَهُمْ عَلَى الْمَرْضَى فَيَبْرَأُونَ » مَرْسَسِ اللهَ عَلَى المَرْضَى فَيَبْرَأُونَ » مَرْسَسَ ١٦ : ١٥ ـ ١٨ ) و

« هَا أَنَا أَعْطِيكُم اللَّهَانَا لِتَدُوسُوا الْحَيَّاتِ وَالْهَ هَارِبَ وَكُلَّ قُوَّةِ الْهَدُوِ وَلاَ يَضُرُّ كُم شَيْء »

(الوقا ۱۰ : ۱۹) ۰

ويبدو من هذه النصوص ، أن عيسى عليه السلام ، لم يشر الى أنهم يستطيعون احياء الموتى ، بل أن ايمانهم يعطيهم قوة خارقة ، للسيطرة على انشياطين ، وفى سحق العقارب وهزيمة الاعداء ، وقد يكون ذلك مجازا لما يستطيع المؤمن القيام به ، نتيجة زيادة الدفع الايمانى ، الذى يكمن بين حنساته .

غير أن هناك نصا في الانجيل يشير الى أن عيسى أرسل حوارييه الاثنى عشر ، وأمرهم - فيما أمرهم به - باحياء الموتى :

« هٰؤُ لاَ ۚ الاِثْنَا عَشَرَ أَرْسَلَهُمْ يَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ قَائِلاً . إِلَى طَرِيقِ أَمَمِ لاَتَمْضُوا وَإِلَى مَدِينَةِ لِلسَّامِرِ يَدِينَ لاَ تَدْخُلُوا بَلْ اُذْهَبُوا بِالْحَرِيِّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ. وَفِيمَاأَنْتُمْ ذَاهِبُونَ آخُرِزُوا قَائِلِينَ إِنَّهُ ۖ وأرسلهم المسيح إلى جميع الأجناس<sup>(١)</sup> .

قَدَ أَقْتُرَبُ مَلَكُونَ السَّمُواتِ. إِشْفُوا مَرْضَى . طَهْرُوا بُرْصًا . أَقِيمُوا مَو ْ تَى. أُخْر جُوا شَيَاطِينَ »

( متی ۱۰ : ۵ - ۸ ) ۰ فقوله : « أقيموا موتی » يحتمل أن يكون تعبيرا مجازيا على حـد

«أَوْمَن كَانَ مَنْيَمًا فَأَحْيَيْهَا لُهُ وَجَعَلْهَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي أَلْنَاسِ كَمَن مُّثَلَهُ فِي الظُّلَمَاتِ لَيْسَ مِخَارِجٍ مُّنْهَا » •

(الانعام: ۱۲۲) ٠

اذن ، ليس هناك في الاناجيل الأربعة ، نص يدل صراحة ، على أن الحواريبين أحيوا الموتى ، ولكن جاء في أعمال الرســل:

«... فَقَامَ بُطْرُسُ وَجَاءَمَهُمَا. فَلَمَّا وصَلَ صَعِدُوا بِهِ إِلَى ٱلْعِلِيَّةِ فَوَ قَفَتْ لَدَيْهِ جَمِيعُ الْأَرَامِلِ يَبْكِينَ وَيُرِينَ أَفْصَةً وَثِياًبًا مِمَّا كَانَتْ تَعْمَلُ غَزَالَةُ وَهِيَ مَعَهُنَّ فَأُخْرَجَ بُطْرُسَ أَلْجُمِيعَ خَارِجًا وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَنْهِ وَصَلَّى ثُمَّ ٱلْنَتَفَتَ إِلَى ٱلْجَسَدِوَقَالَ بَاطَا بِيثَا تُومِي ﴿ فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهِا ، وَكُنَّا أَبْصَرَتْ بُطْرِسَ جَلَسَتْ . فَهَاوَلَهَا يَدَهُ وَأَقَامَهَا . ثُمَ نَاهَى ٱلْقِدِّيسِينَ وَٱلْأَرَامِلَ وَأَحْضَرَهَا حَيَّةً »

( أعمال الرسل ٩ : ٣٩ ـ ٤١ )

ولا يخفى على القارىء أن أعمال الرسل ، تأتى في مرتبة تلى مرتبة الاناجيل ، فهي ليست وحيا \_ يتفق في ذلك علماء المسيحية \_ بل تعبيرا عن رأى كاتبها ولم يتفق علماء العقائد السيحية ، على حجيتها في التشريع • (راجع هذا الموضوع عند ابن حزم: الفصل ج ٢ ص ٢٢) ٠

(١) جاء في انجيل متى

« ... فَتَقَدَّمْ يَسُوعُ وَكَلَّمَهُمْ قَائلًا . دُفعَ إِلَى كُلُّ سُلْطَان فِي ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى اُ لاَ رُض . فَا ذُهَبُوا وَ تَلْمِذُوا جَمِيتُ اللَّهُمْ وَعَمِّدُو هُمْ بِأَسْمِ ۖ ٱلْآبِ وَ اللَّا بْنِ وَأَلرُّ ورح الْقُدُس »

( متی ۲۸ : ۱۸ ـ ۱۹ ) ۰

وفي انجيل مرقس:

وَ مِنْ الْمِهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وفى انجيل لوقا:

« ... وَقَالَ لَمُمْ هُ لَكُذَا هُو مَكْتُوبُ وَهُكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمَسِيحَ يَقَأَلَّمُ وَيَقَوْمُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فِي ٱلْيَوْمِ اللَّهَالِثِ . وَأَنْ يُكُرْزَ بِاسْمِهِ بِٱلتَّوْبَةِ وَمَغْفِرَةِ ٱلْخُطَابَا لِجَمِيعِ الْأَمْمِ »

( لوقا ۲۶: ۲۶ ـ ۷۷ ) ٠

ما مدى حجية هذه النصوص:

ان خير اجابة على هذا السؤال ، أن نستعرض بايجاز ، تاريخ تدوين هذه الاناجيل التي اشتملت على هذه النصوص :

هتى: أحد تلاميذ المسيح ، الاثنى عشر ، الذين لازموه ، وعاشوا معه ٠ وتقول المصادر المسيحية ، انه كتب انجيله باللغة العبرية ، لليهود ، وقد ضاعت النسخة الأصلية ، ولم يبق الا ترجمتها اليونانية ٠

واختلفوا فى تاريخ تدوينه ، فقيل : سنة ٣٧ ، أو سنة ٣٨ ، أو سنة ٤١ ، أو سنة ٣٨ ، أو سنة ٦٤ ، أو سنة ٦٤ ، أو سنة ٦٤ من المبلاد ٠

غير أن النقاد ينكرون نسبة الانجيل الى متى ـ كما يروى «ول ديورانت» ـ ويرون أنه من تأليف أحد أتباعه ، وقد نسبه الى الحوارى ، ليقع من الناس موقع الاطمئنان والقبول •

ومما يزيد الشك في صحة هذا الانجيل ، أن المصادر المسيحية ، لم تذكر اسم المترجم ، فبين أيدينا كتاب ، لا يعرف على وجه التأكيد اسم مؤلفه ، ثم ضاعت النسخة الأصلية ، ووجدت ترجمتها ، ولا نعرف شيئا عن الشخص الذي ترجمها ، حتى اسمه مجهول لنا ، فكيف يعتمد عليه ؟ ومل يعقل أن نصدق بأن كتابه مقدس ؟

هرقس: ليس من الحواريين، ولم يجتمع بالسيد المسيح، وان عد من السبعين ويقال: انه بشر بانجيله في الاسكندرية، باللغة اليونانية ويختلفون في تاريخ تدوينه، فقيل: سنة ٥٦ أو ما بعدها الى ٦٥، والأغلب أنه ألف سنة ٦٠، أو سنة ٣٦ من الميلاد وكما اختلفوا أيضا في نسبة هذا الانجيل اليه فقيل: ان بطرس كتبه رواية عن « مرقس » مع ان بطرس هو رئيس

الحواريين ، فكيف ينقل عن شخص ، لم ير المسيح ؟ وبعضهم يشك في نسبة الباب الأخير اليه •

كذلك اختلفوا في مولد ، وصناعة مرقس ، فقيل : انه انطاكي ولد بانطاكية ٠ وقيل : انه كان طبيبا ٠ وقيل : انه كان مصورا ٠

لكنهم اتفقوا على أنه من تلاميذ « بولس » ورفقائه ، ولم يكن من تلاميذ المسيح ، ولا من تلاميذ حواريه • « ولبولس » هذا شأن خطير في صياغة السيحية ، كما سنعرض له ، بعد أن ننتهى من بيان حال الاناجيل الأربعة • لوقا : ليس من الحواريين الاثنى عشر ، وانما هو من السبعين ، وقد

بوف . ليس من الحواريين الاللي عسر ، والما هو من المنبعين ، ولحد بشر بانجيله باليونانية ، ويعلن لوقا في مقدمة انجيله أنه يهدف بتأليفه الى هداية الكفار ، لا اليهود •

اختلف في تاريخ تدوينه ، فقيل : سنة ٥٣ ، أو سنة ٦٣ ، أو سنة ٦٣ من الميلاد • ويشك العلماء في نسبة بعض الأبواب اليه ، فيقول « وارد كاتلك » : صرح « جيروم » في مكتوبه ، أن بعض القدماء ، كانوا يشكون في بعض الآيات من الباب الثاني والعشرين ، من انجيل لوقا ، وبعض القدماء كانوا يشكون في البابين الأولين ، من هذا الانجيل • وما كان هذان البابان. في نسخة فرقة مارسيوني » •

واختلفوا في شخصية لوقا ، وفي صناعته ، وفي القوم الذين كتب لهم. هذا الانجيل ، لكنهم اتفقوا على أنه ليس من تلاميذ المسيح ، وأنه كان صديقا «لبولس » •

يوحنا: يعتقد جمهور المسيحيين، أن انجيل يوحنا، من تأليف الحوارى يوحنا بن زبدى الصياد، ويختلفون فتاريخ تدوينه، فيقولون: سنة ٦٨، أو سنة ٦٨، أو سنة ٩٨ من الميلاد.

وينكر المحققون ، نسبة هذا الانجيل « ليوحنا » الحوارى ، ويرون أن كاتبه ، رجل آخر ، يتنق مع الحوارى فى الاسم فقط • ويدعم هذا الرأى ، أن علماء المسيحية فى القرن الثانى الميلادى ، أنكروا نسبة هذا الانجيل الى بوحنا الحوارى ، وسمع ذلك الانكار « أرينتوس » تلميذ « بوليكارب » الذى هو تلميذ يوحنا الحوارى ، فلم يرد عليهم ، بأنه سمع صحة نسب الانجيل الى الحوارى من « بوليكارب » •

ومن المستبعد ، أن « أرينتوس » لم يسمع ذلك من « بوليكارب » ، وهو الذي روى عنه أشياء ، أقل أهمية من ذلك بكثير ·

وليس صحيحا أنه نسى ذلك ، لأنه كان مشهورا بقوة الحافظة ، فقد روى عنه أنه كان يقول : « سمعت هذه الأقوال بفضل الله ، بالامعان التام ، وكتبتها في صدرى ، لا على الورق » •

كتب « استادلين » في كتابه : أن كاتب انجيل يوحنا ، طالب من طلبة الاسكندرية ، بلاريب •

وقال المحقق « برطشنیدر » : ان هذا الانجیل کله ، وکذا رسائل « یوحنا » لیست من تصنیفه ، بل صنفها واحد فی ابتداء القرن الثانی المیلادی ۰

أضف الى ذلك كله ، أن العلماء فى « القرون الأولى من الميلاد ، صرحوا بأن الاناجيل حرفت أكثر من مرة ، فقد كان « سلسوس » \_ وهو من علماء المشركين الوثنيين \_ يصبح فى القرن الثانى : بأن المسيحيين بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات و أن « فاسنس » \_ وهو من علماء فرقة مانى \_ كان يصبح فى القرن الرابع : بأن هذا المعهد الجديد ، ما صنفه المسبح ، ولا الحواريون ، بل صنفه رجل مجهول الاسم ، ونسب الى الحواريين ورفقاء الحواريين ليعتبره الناس ،

ونستخلص من ذلك :

۱ \_ نسبة الاناجيل الى كاتبها \_ « متى » و « مرقس » و « لوقا » و « يوحنا » \_ مشكوك فيها ٠

٢ - يكاد يجمع العلماء ، على أن « يوحنا » الحوارى ، لم يكتب هذا
 الانجيل النسوب اليه ، فقد جاء في دائرة المعارف البريطانية :

« أما انجيل يوحنا ، فانه لا مرية ، ولا شك كتاب مزور ، أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضها لبعض ، وهما القديسان : « يوحنا » ، « ومتى » · وقد ادعى هذا الكاتب المزور ، فى الكتاب ، أنه هو الحوارى الذى يحبه السيح ، فأخذت الكنيسة هذه الجملة ، على علاتها ، وجزمت بأن الكاتب ، هو « يوحنا » الحوارى ، ووضعت اسمه على الكتاب نصا ، مع أن صاحبه غير « يوحنا » ليعينا · ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض صاحبه غير « يوحنا » يقينا · ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراه ، التي لا رابطة بينها ، وبين ما نسبت اليه ، وانا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ، ليربطوا ، ولو بأوهى رابطة ، ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ، ليربطوا ، ولو بأوهى رابطة ، ذلك الرجل الفلسفى ـ الذي ألف هذا الكتاب فى القرن الثاني \_ بالحوارى « يوحنا الصياد الجليل ، فان أعمالهم تضيع عليهم سدى ، لخبطهم على غير هـدى · · » ·

 $^{7}$  \_ لم يكن « لوقا » \_ ولا « مرقس » \_ من الحواريين الاثنى عشر ، وأغلب الظن أنه لم يكن يهوديا ، بل كان صديقا « لبولس » \_ كما كان « مرقس » أيضا \_ وهذا يعطى ضوءا على ورود النص السابق فى انجيله ، اذا عرفنا أيضا أن الاناجيل قد حرفت ، وبدلت أكثر من مرة ، وأن « بولس » كان المصدر الرئيسي للتشريع المسيحى •

( ٦ - بين الإسلام والمسيحية)

وأمرهم بإفشاء أمره . بعد أن كان يشرح (١) لهم شرائعه بنفسه ، ورآه الناس بأعينهم . وهو يتواضع . فوجب عليهم (٢) أن يفعلو اكما رأوا خالقهم يفعل .

### [كيفية الحلول وتعليله]

لأنه عز وجل ، لما كلم معالم على ألسنة أنبيائه ، الذين جعلهم رسله ووسائطه (٣) إلى خلقه ؛ ليعلموهم (٤) الإفرار بربوبيته ، ولينهوهم عن عبادة

وعليه فيكون من الراجح ، أن مصدر هذا النص ، هو « بولس » ، الذى يقول علماء الاديان عنه ، انه نقل المسيحية من ديانة محلية خاصة باليهود الى ديانة عالمية « لجميع الأمم » • (انظر

Nölle, unter Paulus and Anwander, unter Apostél.

والذى دفعه الى ذلك ، أنه كان بحكم نشأته وثقافته ومواده ، مهياً لأن يلعب هذا الدور ، فقد كان والده مواطنا رومانيا ، ورث عنه ابنه « بولس »، هذا الحق الثمين ، فكان يعيش بين اليهود ، وفي اليهود بهذا الامتياز ،الذى انتفع به ، في كثير من مواقفه ٠

ولاشك أن هذه « الرعوية الرومانية » ، التى كانت ميراثا فى بيت قد أثرت تأثيرا مباشرا ، وغير مباشر ، فى حياة الأسرة المادية ، والعقلية ، ووثقت الصلة بينها وبين العقلية الرومانية ،

لقد عزل بولس المسيح عن اليهود ، وجعله مسيحا غير « السحيا » الذي ينتظرونه لخلاصهم • وذلك ليستطيع أن يجعل منه الآله ، الذي تجسد ، ثم صلب من أجل خلاص العالم ، لا من أجل خلاص اليهود وحدهم ، وبهذا يضمن لدعوته ، مجالا يتحرك بها فيه ، في الامبراطورية الرومانية بين الرومان ، والشعوب الخاضعة لدولتهم •

(رحمة الله الهندى ج ١ ص ٧٦ - ٨٠ ، ول ديورانت : ج ١٢ ص ٢٦٦ ، الخطيب : المسيح ٠٠ ص ٨٥ وما بعدها ) ٠

- - (٢) في ج : « فيجب لهم » وفي ع : « فيجب عليهم »·
    - (٣) في ج: « ووسائله »·
      - (٤) في ج : ( ليماسهم )٠

الأوثان والأصنام (١) الفاشية ضلالتها في جميع الأرض ، ولم يمتثلوا لهم ، ولم يمتثلوا لهم ، ولم يمتثلوا لهم ، ولا هو سبحانه ، بعد ذلك من السهاء ، ليكلم الناس بذاته ، لئلا تكون لهم حجة عليه ، فتنقطع حجتهم حينئذ ، من أجل أن كلمهم بذاته ، لا بواسطة عينهم وبينه ، فارتقعت الماذير عمن ضيع عهده ، بعد ماكلمه بذاته ، إتماما لرحمته على الناس .

(۱) فى ج ، ت ، ع : « وشرعوا لهم ترك أوثانهم وأصنامهم » · اضطرب القاموس فى تحديد معنى الوثن والصنم ، ففى باب الوثن عجد : الفرق بين الثن والصنم ، أن الوثن : كل ماله جثة معمولة ، من جواهر الأرض ، أو من الجشب والحجارة كصورة الآدمى ، وتنصب فتعبد ·

وتحت باب الصنم نقرأ:

الصنم : هو ما اتخذ الها من دون الله ، وقيل هو ماكان له جسم أو صورة ، فان لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن ٠

ويحتمل أن يكون سبب هذا الاضطراب ، أن الكلمتين تطلقان على المعنيين ، كما ذهب بعض العلاء ، اذ لم يفرقوا بينهما وأطلقوها على كلا المعنيين .

(٢) جاء في انجيل متى :

« هُوَ ذَا ٱلْمَذْرَاءِ تَحْبَلُ وَتَلِدُ أَبْنَا وَيَدْعُونَ أَسْمَهُ عِمَّا نُونِيلَ ٱلَّذِي

(متی ۲: ۲۳)

وفى لوقسا :

« وَفِي أُلشَّهْ ِ السَّادِسِ أُرْسِلُ جَبْرَائِيلُ الْمَلاكُ مِنَ اللهِ إِلَى مَدِيغَةِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ عَدْرَاء تَغْطُو بَةٍ لِرَجُلٍ مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ الْمَدُ بُوسُفُ . وَاسْمُ الْعَذْرَاء مَرْيَمُ »

( لوقا ۱ : ۲۷ ـ ۲۷ )

البتول (۱). أمالنور فاتخذ (۲) [لنفسه] منها حجابا كاسبق في حكمته الأزلية ، لأنه في البدء كانت الكلمة ، والكلمة هوالله ، وهو خلوق من طريق الجسم ، وخالق من طريق النفس (۳) هو خلق جسمه ، وهو خلق أمه ، وأمه كانت من قبله

فما معنى كلمة العذراء؟

فسر علماء اليهود كلمة العذراء، التي وردت في كتاب أشعياء:

هَا ٱلْعَذْرَاهِ تَحْبَلُ وَ تَلِدُ ٱ بِنَا وَتَدْعُو آسْمَهُ عِمَّا نُونِيلَ »

( أشعياء ٧ : ١٤ )

بأنها المرأة الشابة ، سواء فضت بكارتها أم لا ٠

وفسر هذا اللفظ بالمرأة الشابة في التراجم اليونانية الثلاثة ، وعليه فيكون متى مخطئا ، في نقل نص أشعياء ، لأن المسيح عليه السلام ، لم يدع بعمانوئيل اطلاقا ، والاستدلال به على أن العهد القديم ، قد بشر بالمسيح ، استدلال باطل ٠

أما علماء الاسلام فيذهبون الى أن المراد بعذرية مريم ، طهارتها وعفتها كما قال القرآن الكريم على لسانها :

( مريم : ۲۰ ) ٠

- (١) البتول من النساء: المنقطعة عن الرجال ، لا أرب لها فيهم ، وبها سميت مريم أم المسيح والتبتل: ترك النكاح ، والزهد فيه ، والانقطاع عنه
  - (۲) في ج ، ع : « فأخذ » ٠
  - (٣) جاء في إنجيل ﴿ متى ٣ :

لا فَقَالَ لِلتَّلَامِيذِ ٱجْلِسُوا هَالْهَا حَتَّى أَمْضِى أَصَلًى هُمَاكَ . ثُمُّ أَخَذَ مَعَ أَخَذَ مَعَ أُخَذَ مَعَ أُخَذَ مَعَ أُخَذَ مَعَ أُخَذَ مَعَهُ بُطُرُسَ وَآبْنَى ۚ زَبَدِى وَآبْنَدَأَ يَحْزَنُ وَ بَكْتَيْبُ مَقَالَ لَهُمْ نَفْسِى حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى آلْمَوْتِ »

(متی ۲۱: ۳۷ – ۲۸) خ

فى الناسوت وهو كان من قبلها فى اللاهوت ، وهو الإلـٰـ التام ، وهو الإنسان التـام (١) .

وفى إنجيل ﴿ يُوحِنا ﴾ :

( يوحنا ١٢ : ٢٧ ) ٠

« أُلْآنَ نَفْسِي قَدَ أَضْطَرَ بَتْ »

فهذا يبطل ما جاء في النص : « وخالق من طريق النفس » ، اذ نسبة الحزن والاكتئاب، الى النفس يدل على أنها مخلوقة ، لا خالقة ونسبة الفعل الميها ، وهو ( الحزن ) يدل على أنه كان له جسد بشرى ، ولا يأتي هذا الا اذا كانت له نفس مخلوقة ، لها خصائص بشرية ، فصورة الانسان ، وكذلك أعضاء جسمه ، تكتسب خصائصها من النفس ، اذن من الخطأ القول : مأن هناك فرقا بين حسد المسيح ، ونفسه ، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر ٠ ذهب الى ذلك بعض الفلاسفة ، فقد رأى أرسطو أن الانسان لديه جوهر واحد كالتمثال تماما ، فالجسد مادته ، والنفس صورته ، وفيه تتخد المادة والصورة اتحادا جوهريا كما أنه لا يمكن فصل صورة التمثال عن الحجر أو الرخام ، الا بتحطيم التمثال نفسه • كذلك لا يمكن فصل النفس عن البدن ، الا بالقضاء على هذا الأخير • ومعنى ذلك أن أرسطو يجزم بأن المادة والصورة بكونان جوهرا واحدا فلا تنفك احداهما عن الأخرى بحال ما ، ويترتب على هذا أنه ليس من المكن القول باستقلال النفس عن الجسم ، أو بأن لهذا الأخير وجودا مستقلا دونها ، ولذا فالبدن جزء من ماهية النفس ، وكيف يجوز لنا أن نعدها جوهرا مستقلا ، وهي لا تؤدي وظائفها المختلفة ، الا اذا استعانت بالجسم على نحو ما ؟ فهي تستخدم الحواس في الابصار ، والسمع ، واللمس ، والذوق ، والشم ، وهل لها أن تتخيل ، أو تشتهي أو تغضب ، دون أن تكون على صلة وثيقة بالبدن ؟ (قاسم ص ٦٧ \_ ٦٨) .

(١) بدأ « يوحنا » إنجيله بهذا المقطع:

« فِي ٱلْبَدْء كَانَ ٱلْكَلِمَةُ وَٱلْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ آللهِ. وَكَانَ ٱلْكَلِمَةُ أَللُهُ مَا تَلْ . فَي ٱلْكَلِمَةُ أَللُهُ . . . كُلُّ شَيْء بِدِ كَانَ وَبِغَيْره لَمْ بَكُنْ شَيْء بِمَّا كَانَ . فِيه كَانَتِ أَوْرَ ٱلنَّاسِ. . وَٱلْكَلِمَةُ صَارَ الْخَيْسُونُ وَٱلنَّالُ مَانَ الْخَيْسُونُ وَٱلنَّالُ مَانَ الْخَيْسُونُ وَٱلنَّالُ مَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَانَ اللْهُ مَانَ اللَّهُ مَانَانُ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَانُ اللَّهُ مَانَانُ اللَّهُ مَانَانُ اللَّهُ مَانَانُ اللَّهُ مَانَانُ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَانَانُ اللَّهُ مَانَانُ اللَّهُ مَانَانُونُ مُنْفَالِهُ مَانَانُ اللَّهُ مَانِهُ مَانَانُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَقُولُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ مِنْ الْمُعْلَقُولُ مَانِهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقُولُ مُلِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقُولُ مُنْ الْمُعْلَقُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ الْمُعْلَقُولُ مُلْمُولُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَقُولُ مُنْ الْمُعْلَقُولُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْلَقُولُ مُنْ الْمُعُلِمُ مُنْ الْمُعْلَقُولُ مُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقُولُ مُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَقُولُ مُنْ الْمُعْل

فهم دعاة المسيحية من هذا النص أن الكلمة هي الله ، وأن الله هو الكلمة ، وأن الكلمة تد خلق كل شيء ، وأنه صار جسدا ، وحل بيننا في شخص المسيح .

# [ الصَّلب كما يراه المسيحيون ]

ومن تمام رحمته على الناس ، أنه رضى بإراقة (١) دمه - [ليرفع] عنهم وزر خطيئة آدم] - (٢) فى خشبة الصليب ، فحكن اليهود - أعداءه - من نفسه ، ليتم سخطه عليهم ، فأخذوه ، وصلبوه ، وغار (٦) دمه فى إصبعه ، لأنه لو وقع منه شى - فى الأرض ليبست ، إلا شى - يسير وقع فيها ، فنبت فى موضعه النوار (٤) لأنه لما لم يكن فى الحكمة الأزلية ، أن لا ينتقم الله من عبده العاصى آدم (٥) الذى ظامة ، واستهان بقدره ، ولم يرد الله الانتقام منه ، لا عتلاء منزلة السيد وسة وط منزلة العبد .

ويرد القرآن دعواهم هذه فيقول:

« لَّقَدْ كَمْ فَرَ الَّذَيْنَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ آبِنُ مَرْيَمَ قُلُ فَمَنَ عَلَيْكُ مِنَ اللهِ هَدْيَا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْفَهُمَا يَخْلُقُ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْفَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَسْمَلُواْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْفَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشْهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشْهُمُ اللَّهُ هَا يَعْمَلُهُمَا يَعْلَقُ مَا يَشْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشْهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

- (۱) فمنى ج : « بهرق » وفى ت ، ع : « باهراق » ٠
- (٢) زدنا ما بين القوسين المعقوفين وكذلك وضعنا علامة الجملة المعترضة-لتفهم العبارة ٠
  - (٣) عار يغور غورا : أتى الغور وغار الماء : ذهب في الأرض •
- (٤) لم تذكر الاناجيل الأربعة أن دمه غار فى أصبعه ، ولم تشر الى مذا النبت الذى خرج من الموضع الذى وقع فيه شىء من دمه ، ولكن ورد هذا فى الأساطير التى حكيت حول أحداث الصلب .

## (o) غفر الله لآدم خطيئته فقال تعالى :

« ثُمُّ آجْتَبُلهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ » (طه: ١٢٢)٠

اكن السيحيين يصرون على أن الله لم يغفر له هذه الخطيئة ، ليبرروا اعتقادهم في أن المسيح قد صلب تكفيرا لها ، كي يخلص البشرية من وزرها -

أراد [ الله ] أن ينتصف من الإنسان الذي هو إله مثله ، فانتصف من حطيئة آدم ، بصلب عيسى المسيح ، الذي هو إله مثله (١) .

فصلب ابن الله عز وجل الذي هو الله ، في الساعة التاسعة من يوم الجمعة ، صلبته اليهود الملاعين (٢٠) .

واليهود تقر أنها صلبته ، وأنتم تنكرون ذلك (٢) كفراً منكم ، لأن إنكار الصلب منكم كفر (٤) من ينكرها فهو كافر ، ولكنكم تعظمون المسيح ، فمن أجل ذلك أرتجى منكم أن يهديكم الله إلى الحق .

[ دعوة القسيس أبا عبيدة إلى الايمان بمقيدة المسيحيين في المسيح]
وما عقائدكم كلما إلا حسنة ، وكان عندكم عدل كثير في أصل دينكم
وخير شامل فاو آمنتم بالمسيح وقلتم :

إنه هو الله ، خالق السماوات والأرض لكمل إيمانكم ، ولا شك أنك تقرأ التوراة . والزبور . والنبوات (٥) فاعتبر! فبها شواهد على ذلك كله .

<sup>(</sup>۱) في ت: « الذي هو الله متساو معه » ٠

<sup>(</sup>۲) أقرأ أخبار الصلب عند « متى » ۲۷ ، « مرقس »١٥ ، « ولوقا » ٢٣ ، « ويوحنا » ١٩٠ ٠

<sup>(</sup>m) **لأن** الله يقول في كتابه الكريم:

<sup>« . .</sup> وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ » .

<sup>(</sup> النساء ۱۵۷ ) • انظر مالك بن بنى : ۳۱۹ \_ ۳۲۰ •

<sup>(</sup>٤) في ج، ع: « لأن انكار الصلوبية عندنا كفر » ٠

<sup>(ُ</sup>وْ) يطلق اسم التوراة ، على الكتب الخمسة الأولى ، من الكتاب المقدس ، ومعنى التوراة في اللغة العبرية القانون • جاء في دائرة معارف لاروس تحت كلمة توراة ما يئتى :

# [ صيغة الصلاة عند المسيحيين ]

# وصلاتنا(۱) أحسن صلاة تقرأ ، وهي هذه :

« العلم العصرى ، ولاسيما النقد الألمانى ، قد أثبت بعد أبحاث مستفيضة فى الآثار القديمة ، وعلم اللغات ، أن التوراة لم يكتبها موسى ، وأنها عمل أحبار ، لم يذكروا اسمهم عليها ( انظر سينورزا ص ٢٦٠ – ٢٧٥ ) الفوها على التعاقب معتمدين فى تأليفها ، على روايات سماعية قبل أسر بابل ، بل ذهب بعض العلماء الى أن هذه الأسفار الخمسة ، ليس فيها كل الروايات الاسرائيلية ، لكنها تحتوى فقط ، على اشارات ، ورموز ، وحكايات ، وأن هجرة مصر ، ما هى الا قصة وهمية ، أو حادثة رمزية ، ليس لها أدنى أصل حقيقى » •

لئن صح ما قاله العلماء ، من أن موسى لم يكتب التوراة الموجودة بين أيدينا • فلا يمكن \_ نحن المسلمين \_ أن نتفق معهم ، فى أن هجرة بنى السرائيل ، قصة خرافية ، لأن القرآآن الكريم ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، أخبرنا أن يوسف ، واخوته ، جاءوا الى مصر ( اقرأ سورة يوسف ) وأن ذريتهم ، خرجوا منها الى سيناء بزعامة موسى عليه السلام ( اقرأ سورة طه ٩ \_ ٩٩ ، والشعراء ١٠ \_ ٧٧ ) •

الزبور : الكتاب جمعه زبر ، وقد غلب لفظ الزبور على الكتاب الذي أنزل الى داود عليه السلام ، فقوله تعالى :

### « وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا »

( النساء ١٦٣ )

أى وأعطينا دواود ، كتابا خاصا ، مزبورا ، فالزبور بمعنى الزبور ، كالركرب بمعنى الركوب وهو المكتوب ، وكل كتاب فهو مزبور ، ومنه قول المرىء انقيس :

لن طلل أبصرت فشجانى كخط زبور فى عسيب يمانى هل الزبور الذى أنزل على داود هو المزامير الموجود فى العهد القديم الذى بين أيدينا ؟ يشك باحثو الاديان ، فى نسبة المزامير ، الى داود عليه السلم .

( انظر سبينوزا ص ٣٠٩)

النبوات : هى أخبار أنبياء بنى اسرائيل ، اللحقة بالعهد القديم · (١) فى ج : « وصلواتنا » ·

أبانا الذي أنت في السياء تقدس اسمك ، وليأت (١) ملكك ، ولكن إرادتك في السياء مثلها في الأرض .

أعطنا خبزنا ، كفافنا<sup>(٢)</sup> ، وأغفر انا ذنوبنا ، كا نففر محن لمن أذنب إلينا ، ولا توقمنا <sup>(٣)</sup> في الحجن ، وسلمنا من الشرور<sup>(٤)</sup> .

[ نزول النور في بيت المقدس ]

فهذه صلاتنا(٥) ، [ . . . ] (٦) وينزل الله علينا من السماء النور ، في

« أَبَانَا ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاواتِ ، لِيَتَقَدَّسَ ٱسْمُكَ لِيَأْتِ مَلَكُونُكَ ، لِيَتَقَدَّسَ ٱسْمُكَ لِيَأْتِ مَلَكُونُكَ ، لِيَتَقَدَّسَ أَسْمُكَ لِيَأْتُ كَفَافَهَا أَعْطِهَا لِيَسَكُنْ مَشِيئَتُكَ فِي السَّمَاء كَذَّ لِكَ عَلَى ٱلأَرْضِ خُبْزَنَا كَفَافَهَا أَعْطِهَا ٱلْمُوتِ مَنْ أَيْضًا لِأُمَذُ نِبِينَ إِلَيْهَا . وَلاَ النَّيْومَ ، وَٱغْفِرْ لَهَا ذُنُو بَهَا كَمَا نَغْفِرُ لَحْنُ أَيْضًا لِأُمَذُ نِبِينَ إِلَيْهَا . وَلاَ تَدُخِلْهَا فِي تَجْرِبَهِ . لَكُنْ نَجِّهَا مِنَ الشِّرِّبِرِ . لِأَنَّ لَكَ ٱلْمُلْكَ وَٱلْقُوةَ وَٱلْقُوةَ لَا لَهُ لَهُ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

#### (متى ٦ : ٩ ـ ١٣ )

وزاد فى ع: « السلام عليك يا مريم ، يا ممتلئة ، نعمة الرب معك ، مباركة أنت فى السماء ، ومبارك هو ثمرة بطنك يسوع • يا قديسة مريم ، يا والدة الله ، صلى لاجلنا نحن الخطاة ، الآن ، وفى ساعة موتنا • آمين » (•) فى ج: « صلواتنا »

#### (٦). زاد في ع تفصيلا لأركان السيحية الخمسة ، نوجزها فيما يلي :

- (أ) التغطيس ، ذلك أن في كل كنيسة حوضا ، يملاه القسيس بالماء ،
- ويقرأ عليه شيئًا من الانجيل ، ويرمى فيه ملحا أو شيئًا من دهن البلسان ٠
- فاذا أراد أحد اعتناق النصرانية ، يقام له احتفال يحضره بعض الأعيان ،

<sup>(</sup>١) في ج: « وات » بدون نقطة على الحرف الواقع بعد الالف ·

<sup>(</sup>٢) في ج ، « الماتم » بدون نقط ، وفي ت : « الملايم » وساقطة من ع فوضعنا كلمة كفافنا الواردة في انجيل « متى » •

<sup>(</sup>٣) في ج : « توسقنا » بدون نقطة على الحرف الواقع بعد الواو ·

<sup>(</sup>٤) جاءت صيغة الصلاة في أنجيل « متى » على النَّحو التالي : `

# كل سنة في بيت المقدس(١).

ويتلو فيه القيسيس عليه مبادى، المسيحية ، ثم يسأله : هل آمنت بهذا كله ؟ فيقول : نعم ، وحينئذ يأخذ القسيس جزءا من الماء المذكور ، ويسكبه عليه ، وهو يقول : وأنا أغطسك باسم الأب والابن ، والروح القدس ، ثم، بمسح الماء عنه بمنديل ، وينصرف ، وقد أصبح مسيحيا .

ويقام هذا الاحتفال لأولاد المسيحيين ، في اليوم الثامن من ولادتهم ، غير أن أبا الطفل هو الذي يجيب على سؤال القسيس ، ولا يمكن أن يعتبر أحد مسيحيا ، الابعد أن تقام له هذه الطقوس ·

( ب ) الايمان التثليث •

( ج ) الاعتقاد بأن أقنوم الابن قد التحم بعيسى في بطن مريم ٠

(د) الايمان بالقربان ، وهو الاعتقاد بئن فطيرة من خبيز ، اذا قبرأ عليها القسيس بعض كلمات تصير بعينها جسد المسيح ، كما أنه اذا قرأ على بعض شراب الخمر ، فانه يصير دم عيسى ، وتجرى طقوسا في الكنيسة ، فبعد أن يتم صنع الفطيرة ، يأمر القسيس بضرب ناقوس الكنيسة ، فيأتى المسيحيون ، ويقفون صفوفا ، ثم يتقدم القسيس أمام الصفوف ويستقبل المشرق ، ويقوم ببعض الطقوس ، ثم يأكلون الفطير ، على أنها جسد المسيح ، ويشربون الخمر على أنه دم عيسى ، وذلك كما فعل المسيح ليلة القبض عليه كما يزعمون ،

انظر متی ۲۲: ۲۱ ـ ۳۰ ومرقص ۱۶: ۲۲ ـ ۲۲ ، ولوقا ۲۲: ۹۱:

( ه ) الاقرار بجميع الذنوب للقسيس ، اذ يعتقد المسيحيون أنه لا يمكن . دخول الجنة ، الا بعد الاقرار بالذنوب للقسيس •

هذه هي أركان شريعتنا ، ألفها ، واتفق عليها ائمتنا ، وفقهاؤنا في زمن « قسطنطين » الروماني • ثم أورد نص القرار الذي أصدره مجمع « نيقية » وختم ذلك بقوله :

" فهذه هي عقائدنا ، التي أجمعت عليها جميع فرقنا ، واتفقوا على أنه لا يتم لنا عيد ، ولا قربان ، الا بها ، فانظر ، وتأمل الى معانيها الشريفة وحكمها العظيمة ، عسى الله أن يلهمك بأسرارها ، فتخلص مما أنتم عليه من الاباطيل » .

(۱) يعتقد المسيحيون ، أن قيام عيسى من القبر ، هو نور الهى ، أرسله الله الى البشرية ليهديها الى « الطريق المستقيم » ، لذلك يحتفلون كل عام بهذه المناسبة ، في كنيسة القيامة في القدس ، وتتضمن مراسيم الاحتفال اطفاء أنوار الكنيسة ، واشعال النار في مكان اتخذوه رمزا ، لقبر عيسى \_ فهو المكان الذي دفن فيه كما يزعمون \_ يشعل المحتفلون الشموع من .

#### [مكانة المطرن عند المسيحيين]

وقد جمل الله في أيدى المطارين (١) مالم يجعله في يد أحد ، وذلك أن (٢) كل ما يفعلونه في الأرض يفعله الله في السماء ، فإذا أذنبنا ، فهم الذين يقبلون التوبات (٢) ويعفون عن السيئات ، بأيديهم صلاح الأحياء والأموات .

هذه النار ، ويدخلون بها الى الكنيسة المظلمة \_ بعد اطفاء أنوارها \_ لبضيئوها «بنور المسيح» •

ويعتقد كثير من المسيحيين ، أن هذه النار نزلت عليهم من السماء ٠

بين أبو عبيدة في رده على القسيس هذه الخدعة ، فليرجع اليها القارى، ٠

وكان قيصر روسيا - قبل قيام الثورة البلشفية - يرسل كل عام سفينة الى القدس محملة شموعا ، لاشعالها من هذه النار ، لتضاء بها كنائس روسايا •

(١) المطران والمطران: رئيس الكهنة، وهو فوق الأسقف ودون البطريرك جمعها: مطارنة ومطارين •

وتتدرج الألقاب الكهنوتية على النحو التالى:

۱ ـ شماس ۲ ـ قسيس ۲ ٣ ـ أسقف ٢ ٤ ـ مطران ٠

٥ ـ بطريك ٠ ٦ ـ بـابـا ٠

(٢) فى ج : « أنهم » وفى ت : « أن جميع » ، وفى ع : « أنهم كلما يفعلونه » ٠

(٣) منحت المجامع الدينية البابا ، سلطات دينة ترفعه الى مرتبة غفران الذنوب ، فقد قرر مجمع روما المنعقد سنة ١٢١٥ م أن الكنيسة البابوية ، تملك حق الغفران وتمنحه لن تشاء ٠

ومن يملك حق الغفران ، يملك بالتالي حق الحرمان !!!

وقد باشر رجال الدين في الكنيسة ، هذه السلطة وتوسموا فيها ، فأخذوا ببيمون صكوك النفران ، ويصدرون قرارات الحرمان ، حتى لو تعلقت بالملوك والعظاء .

وشاع بين المسيحيين ، أن الله يغفر لمن يرضى عنه آباء الكفيسة ، فانتشرت مكوك الغفران ، وذاعت ، ومارستها كل الكفائس ، الق كانت تخضع للكنيسة البابوية ، فكان المذنب يدفع قدراً من المال ، في مقابل الحصول على صك مكتوب فيه :

« ربنا يسوع المسيح يرحمك يا ...: (يكتب اسم الذي سيغفر له ) ويحلك باستحقاقات آلامه السكلية القداسة ، وأنا بالسلطان الرسولي المعلى لي ، أحلك من جميع القصاصات والأحكام ، والطائلات السكنسية ، التي استوجبتها ، وأيضاً من جميع الإفراط ، والخطايا ، والذنوب ، التي ارتسكبتها ، مهما كانت عظيمة وفظيمة ، ومن كل علة ، وإن كانت محفوظة لابينا ، الأقدس البابا ، والسكرس الرسولي ، وأمحوا جميع أقذار الذنب ، وكل علامات الملامة ، التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة ، وأرفع القصاصات ، التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطهر ، وأردك حديثا ، إلى الشركة في أسرار السكنيسة وأقرنك في شركة القديسيين ، أردك ثانية إلى الطهارة ، والبر ، اللذين كانا الله عند معموديتك ، حتى إنه في ساعة الموت ينطق أمامك الباب ، الذي يدخل منه الخطاة إلى على العذاب والمقاب ، ويفتح بنبي ما الذي يؤدي إلى فردوس الفرج ، وإن لم تحت منين مستطيلة ، فهذه النعمة تبقي غير متغيرة ، حتى تأتي ساعتك الآخيرة ، باسم الآب ، والابن ، والروح القدس » .

ويمتمد أبناء الكنيسة في غفران الذنوب ، على النص الذي جاء في إنجيل حنا :

« مَن ۚ غَفَر ْتُمُ خَطَايَاهُ ۗ تَغْفَرْ لَهُ . وَمَن أَمْسَكُمْ خَطَايَاهُ أَمْسِكَتْ ﴾ [ يوحنا ٢٠ : ٢٣ ]

[ أنظر Stohlin S.58FF ، وشلبي ص ٨ — ٢٩]

أما الإسلام فيبين أن الله وحده ، هو الذي يففر لمن يشاء ولا يمـكن لأى إنسان \_ مهما بلغت منزلته \_ أن يدعى هذا الحق ، يقول الله تمالى النبيه صلى الله عليه وسلم :

« أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْمِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ » .

[ التوبة ٨٠٠]

# [ ما أورده من شبهات ]

وأما دينكم، فقد ألف كثير من أساقفتنا كتباً ، فى الطعن فيه (١) ، و أما دينكم ، وحيله ، ووصفوا أشياء .

فرأينا أنكم لستم على الحق ، وإنما الحق معنا . ولا فائدة في شريعتكم ، لأنا نجد الأحكام الشرعية حكمين :

# [ الشبهة الأولى ]

الأول: الحسكم التوراوى ، والذى هو من لطمك فالطمه (٢٠).

الآخر: الإنجيلي ، الذي هو: من لطم خدك الأيمن فانصب له الأيسر (٣).

(٢) لم يرد هذ التمبير في التوراة ، وإنما ورد في سفر اللاوبين :

ُ ﴿ وَإِذَا أَحْدَثَ إِنْسَانٌ فِي قَرِيبِهِ عَنْبُا فَكَمَا فَعَلَ كَذَ لِكَ يُمْمَلُ مِهُمَا وَعَلَى كَذَ لِكَ يُمْمَلُ مِهِ . كَسَرُ بِكَسَرُ وَعَيْنٌ بِعَيْنٍ ، وَسِنٌ بِسِنْ كَمَا أَحْدَثَ عَيْبًا فِي الإِنسَانِ كَذَلِكَ يُحْدَثُ فِيهِ »

[ TVe . 19 : 72 - 19

(٣) جاء في الإنجيل:

﴿ سَمِعْتُمُ أَنَّهُ ۚ قِيلَ عَيْنٌ بِعَيْنِ وَسِنٌ بِسِنٍّ. وَأَمَّا أَنَا فَأَنُولُ لَكُو ۗ لَا تَقَاوِمُوا الشَّرَّ . كِلْ مَن لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الْأَنْمَنِ فَحَوِّلَ لَهُ ا ۚ لَآخَرَ أَيْضًا ﴾

[ 49 - 47 : 0 30 ]

 <sup>(</sup>١) فى ج : « عليكم وفى ع : « عليه » .

وأنت ترى فضل هذا على الأول ، ثم لا تجد لهذين الحـكمين ثالثاً ، إلا كان داخلا فيهما(١) .

# [ الشبهة الثانية ]

وأى دليل يطلب على أنكم على الحق ، أكثر من أن يكون مكتوباً في كتابكم:

«فَأَنْكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِينَ ٱللَّمَاءَ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰتُ وَرُبَعَ »(٢)

والله قد قال في التوراة:

لاَ يَبَزَ وَجُ الرُّجُلُ إِلاَّ الْمَرَأَةَ وَاحِدَةً ، كَمَا كَانَ آدَمُ وَزَوْجَتُهُ ﴾ (٣) .

(١) جاء الرد على هذة الشبهة في الأصل فلاداعي للنكرار.

· 4 . limis 4.

(ُسُ) لا يوجد هذا النص في التوراة ، بل ورد فيها ما مخالف مفهومه فقد جاء في سفر التكوين :

« وَانَّخَذَ لَامَكُ لِنَهْ الْمَرَأَنَدِينِ . أَسْمُ الْوَاحِدَةِ عَادَةُ وَالْسُمُ الْلَخْرَى صِلَّةً . أَسْمَمَا قُولِي الْأَخْرَى صِلَّةً . أَسْمَمَا قُولِي الْأَخْرَى صِلَّةً . أَسْمَمَا قُولِي الْمُرَأَنَيْهِ عَادَةً وَصِلَّةً . أَسْمَمَا قُولِي اللَّخْرَى عَلَيْهِ عَادَةً وَصِلَّةً . أَسْمَمَا قُولِي اللَّهُ عَرَاقَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِيلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللَّهُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ ال

كذلك جمع يمقوب بين امرأتين هما ليئة ، وراحيل .

وهذا يدل على أن التمدد مباحا .

بل لم يرد نص فى الإنجيل ، يدل صراحة على أن التعدد حرام ، وإنما يعتمد المسيحيون فى تقييدهم الزواج بواحدة ، على نصوص يؤولونها تأويلا بعيداً عن مفهومهما ، وعن السياق التى وردت فيه ، من ذلك مانشره أحد القساوسة فى مجلة الفكر الإسلامى . [ المدد التانى عشر من السنة الأولى ص ٢٠-٦٢]

« إن تمدد الزوجات هو على نوعين: تمدد الزوجات في وقت واحد وتمدد الزوجات بالتتابع، فتمدد الزوجات في وقت واحد، يقوم بأن يكون الرجل مقترناً بأكثر من امرأة ويمبش ممهن في آن واحد، بينا تمدد الزوجات بالتتابع، يقتصر على أن يكون الرجل زوجة واحدة، ولا يقترن يأخرى، إلا إذا توفيت الأولى، أو حل من ارتباطاته بها. فتتابع الزوجات بالتتابع ممناه إذن: أن الرجل ليس مقترناً إلا بامرأة واحدة. والديانة المسيحية ما عرفت قط وماأمكنها أن تمرف معدد الزجات في وقت واحد، ولكنها عرفت تمدد الزوجات بالتتابع، وهذا يتمدد الزوجات بالتتابع، وهذا يسمى تمدد زوجات.

جاء في الإنجيل المقدس ، أن التلاميذ سألوا السيد المسيح :

« أيحل لاحد أن يطلق امرأته لاية علة كانت » ؛ فأجاب :

«أما قرأتم أن الحالق منذ البدء جمام اذكراً وأنثى وقال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ، ويلزم امرأته ، فيصير الاثنان جسداً واحداً ، لا يفرقن الإنسان ماجمه الله » .

[ إنجيل سيدنا المسيح للقديس متى ، الفصل ١٩ المدد ٤ ـ ٧ ]

لم يقل السيد المسيح : ﴿ وَيَلْزُمْ نَسَاءُهُ ﴾ ، بل ﴿ امرأتُهُ ﴿ أَى ﴿ الرَّجِلُ وَاحْدُ ﴾ ﴿ امرأة واحدة ﴾ واحدة ، والاثنان بصيران جسداً واحداً .

والرجل الذى افترن بامرأة قراناً صحيحاً ، لا يحق له أن يطلقها ، أو يحل الارتباطات ، الق بينه وبينها ، ويتزوج امرأة أخرى ثانية : ومن طلق امرأته وتزوج غيرها زنى : ومن تزوج الق طلقها زنى : .

[ إنجيل سيدنا المسيح للقديس لوقا: الفصل ١٦ المدد ١٨]

كلنا نعلم أن لا زني من قبل الرجل ، الذي يميش مع امرأة ، ومع نساء عقد ممها أو ممهن زواجاً صحيحاً . فباأن الحياة مع امرأة ثانية ، هوفى الديانة المسيحية

زنى ، معناه أن تعدد الزوجات ، فى آن واحد ممنوع قطماً . هذا ما جاء فى الإنجيل وهذا مانجده محرفيته ، فى رسالة القديس بولس ، إلى أهل رومية حيث قال

و قالمرأة المتزوجة تربطها الشريعة بالرجل مادام حياً ، فإذا مات حلت من شريعة الزوج ، وإن سارت إلى رجل آخر ، وزوجها حى عدت زانية ، وإذا مات الزوج تحررت من الشريعة ، فلا تسكون زانية ، وإن سارت إلى رجل آخر  $\alpha$  رسالة القديس بولس إلى أهل رومية ، الفصل  $\alpha$  ، المدد  $\alpha$  . ورسالته الأولى إلى أهل كورنتس ( الفصل  $\alpha$  : المدد  $\alpha$  ) ]

ويقول القديس بولس أيضا : « فليـكن لـكل رجل امرأته ، ولـكل امرأة زوجها ، وليقض الزوج امرأته حقها ، وكذلك المرأة حق زوجها » .

[ رسالته الاولى إلى أهل كورنتس الفصل ٧ ، المدد ٧ ــ ٣ ] وقد رددنا عليه في نفس المدد بما يلي :

ب جاء فى التوراة فى مواضع متعددة ما يفيد تعدد الزوجات ، وقد أقر
 القسيس ذلك فى مستهل مقاله .

#### قال السيد المسبح:

« لا تَظُنُّوا أَن جِنْتُ لاَ نَقُضَ النَّامُوسَ ، أو الْأَنْدِياء المَا جِنْتُ لاَنْقُضَ ، بَلْ لاَ كَمِّلَ فَإِن الْمَا الْمُولِ الْكُمْ ، إِلَى أَنْ تَرُولَ مَا جِنْتُ لاَنْقُضَ ، بَلْ لاَ كَمِّلَ فَإِن الْمَا الْمُولِ الْمُولِ ، وَالْمَرْضُ لاَ يَرُولَ حَرْفُ وَاحِدُ أَوْ الْمَا الْوَصَابَا الْصَغْرَى ، وَعَلَّمَ مَتَى بَكُونَ النَّامُوسِ ، وَالْمَاسَ هَلَكُونَ الْمُعْرَى ، وَعَلَّمَ النَّامُواتِ ، وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ النَّامُ وَاللَّهُ وَالْمَوْاتِ ، وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ النَّالُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُمُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُمُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُولِ اللَّهُ وَلَا لَا مَا مُؤْلِقُ وَلَا لَا اللْمُولِ اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَاللَّهُ وَلَا لَا مُؤْلِقُ اللْمُولِقُ وَلَا لَا اللْمُولِقُ وَلَا لَا مُعْلَى اللْمُولِقُ اللْمُولِقُ لِلْمُولِقُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللْمُولِقُ اللْمُولُولُ اللْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَلَا لَا لَالْمُولِقُ وَلَا لَالْمُولِقُ وَلَا لَالْمُولِقُ وَلَا لَالْمُولِقُ وَلَا لَالْمُولُ وَلَا لَا لَالْمُولِقُ وَاللْمُولِقُ وَلَا لَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِلَّ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ اللْمُولِقُ وَلَا اللْمُولِقُ وَالْ

[ مق ٥ : ١٧ - ٢٠ ]

= ما هو الناموس الذي لم يأت السيد المسيح لنقضه ، إذا لم يكن المقصود به التوراة ؟

ألا يدل قوله:

« لاَ يَرُولُ حَرَّفٌ وَاحِدٌ. . الغ »

على أن المراد التوراة ؟ .

إذًا فالسيحيون ، ملزمون بأحكام التوراة ـ حسب رأى الإغلبية من علماء الدين ـ إلا إذا ورد في الإنجيل ما ينقضها .

وقد ذكر « Stauffer » في كتابه « Botschaft » أن رسالة المسيح كانت أخلاقية ، ولم تسكن لسن قوانين ، وإصدار تشريعات ، ودلل على ذلك بما جاء في أنجيل لوقا :

«وَقَالَ لَهُ وَاحِدْ مِنَ ٱلْجُمْعِ يَامُعَلِّمُ قُلْ لِأَخِي أَنْ مُبَقَاسِمَنِي ٱلْمِيرَاثَ، فَقَالَ لَهُ: يَا إِنْسَانُ مَنْ أَقَامَنِي عَلَيْكُما قَاضِيًا أَوْ مُقَسِّمًا »

[ لوقا ١٢: ١٣ - ١٤]

ثم عاد – أى Stau fer فيين أن عيسى عليه السلام شرع ﴿ أخلاقيات جديدة ﴾ وصاحبها إبطال مقابلها فى التوراة ، ثم ذكر سبع نقاط أساسية ، خالف فيها الإنجيل التوراة ، والمقام يقتضينا أن نذكر منها نقطتين ، تتملقان بموضوعنا :

(1) عقوبة الزانى فى التوراة القتل ، كاجاء فى سفر اللاويين إصحاح • ٢ فقرة

. 14 - 1.

خالف الإنجيل التوراة في هذا ، وترك الزانية بدون عقاب ،

[ يوحنا ٨ : ١ ] (ب) أباحت التوراة الطلاق (التثنية ٢٤ : ١ ). وحرمه الإنجيل (مرقس ١٠ – ١٢ ) · ( ٧ – بين الإسلام والمسيعية ) حد ولم يذكر « Stauffer » - كالم يذكر أحد من الباحثين في المسائل الدينية - أن الإنجيل خالف التوراة في تمدد الزوجات ، ولو كانت هناك فقرة واحدة تفيد هذا صراحة ، لملئت بها صفحات وصفحات لبيان مسايرة المسيحية في أصولها ، فلانجاه الاوربي في مقابل الإسلام .

أما ما أورده من فقرات الإنجيل، فلا يدل على تجريم تمدد الزوجات، بل على تحريم الطلاق، فصيفة الافراد التي وردت في إجابة عيسى عليه السلام، جاءت لبخائل صيفة الإفراد على سؤال التلاميذ، فلو فرض أن التلاميذ، وضموا سؤالهم على هذا النحو:

« أيحل لاحد أن يطلق نساء. لاية علة كانت ؟ » .

فاربما أجابهم السيد المسيح:

« ... ويلزم نساءه .... »

فالإفراد كان لمطابقة مثيله فى السؤال ، وظروف النص ، تبين بوضوح أنه للتحريم الطلاق ، ولايفهم منه تحريم التمدد ، إلا بتأويل متمسف .

أما الفقرة الثانية :

كان زانياً لانه دخل بامرأة ، لازالت فى عصمة آخر ، لان الطلاق لم يمترف عه ، لا لانه عدد الزوجات .

إذاً ملابسات النص بأكمله تصرفه إلى تحريم الطلاق.

وقول القديس بولس لايدل على تحريم تمدد الزوجات ، إلا إذا صيغ على الوجه التالى:

« فَلْيَكُنْ لِكُلِّ رَجُلٍ آمْرَأَة وَلِكُلِّ أَمْرَأَةٍ زُوْجٌ ﴾ =

🕳 ولا يخنى الفرق بأين التمبيرين .

إذا كان تحريم الكنيسة تعد الزوجات ، لا يستند إلى نص صريح فمن أن جاء ؟

ونجد إجابة هذا السؤال فيما نقله للاكتور عبد الواحد وافى فى كتابه « قصة الزواج والمزوبة فى المالم » ص ٥٧ عن « Westermarck » بقوله :

« ... وقد أخذ بهذا النظام ( الزوجة الواحدة ) كثير من المجتمعات الإنسسانية قديمها وحديثها ، متحضرها ، وبدائها ، وساد على الآخص في المصور القديمة عند قدماء اليونان والرومان ، ويسير عليه في المصر الحاضر جميع الآوربيين ، وسلالاتهم بأمريكا واستراليا وغيرها ، وقد جملته المسيحية المثل الآعلى الزواج وإن لم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على تحريم تمدد الزوجات ، وإذا كان قداى المسيحيين قد ساروا على نظام وحدة الزوجة ، فما ذاك إلا لآن ممظم الآمم الآوربية التي انتشرت فيها المسيحية في أول الآم كانت تقاليدهم تحرم تمدد الزوجات ، وقد سارت بعد اعتناقها المسيحية ، على ما وجدت عليه آباءها من قبل فلم يكن وحدة الزوجة الديها نظاماً طارئاً ، جاء به الدين الجديد الذي دخات فيه ، وإنما وحدة الزوجة حرى عليه العمل في وثنيتها الأولى » ،

تلك هى سياسة الكنيسة فى نشر عقائدها ، تحرم ، وتحلل ، لترغيب الناس فى اعتناق المسيحية ، ثم يصبر ماحللته ، أو حرمته \_ بمرور الزمن \_ شريمة ، تدافع عنها الأجيال اللاحقة ، كأنه منزل من السهاء ، ولم يكن سوى تحريفاً لشريمة الله .

ولم تكف الكنيسة عن اتباع هذا الاسلوب إلى اليوم، فهى تفض الطرف عن تمدد الزوجات بين المسيحيين في أفريقيا، حتى القسيس في الكنيسة الافريقية، تجوزله أن يتزوج أكثر من امرأة ، بينا يحرم هذا على زميله في أوربا ، فأيهما المسيحية ، أتحريم التمدد على المسيحيين في أوربا أم جوازه الشركائهم في المقيدة في إفريقا ؟

لا نجد عندهم جوابا سوى أنهم أحاوا تمدد الزوجات فى إفريقيا ، ليكسبوا أتباعاً ، وإلا خسروا المركة أمام الإسلام ، لأن عادة الإفريقيين التمدد، والإسلام يبيحه ، فإذا هم تمسكوا بتحريمه ، فلن يعتنق أحد المسيحية فى إفريقيا إلا نادراً .

#### [ الشبهة الثالثة ]

وكتب في كتابكم (١) أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً ، لا تحل له حتى. تنكح زوجاً غيره (٢) .

والله قد قال في التوراة:

« من طلَّق امرأته ، ثم أحب مراجعتها ، فهى تحل له ، مالم يتزوجها (٣) رجل آخر (٤)

- (١) فى ت : « وكذلك عندكم » .
  - (٢) يشير إلى قوله تعالى :

« الطَّلَىٰ مَرَّ نَانَ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَأْخُذُوا مِّمَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ أَن يَخَافَا اللَّ يُقِيماً حُدُودَ اللهِ أَن يَخَافا اللَّ يُقِيماً خُدُودَ اللهِ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ يُقِيماً حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُو لَلَيْكَ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُو لَلَيْكَ هُمُ الظَّلَمُونَ \* فَإِن طَلَقَها فَلاَ تَعِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكَحَ زَوْجًا هُمُ أَلْظَالًا أَن يُقيما حُدُودَ اللهِ عَيْرَهُ فَإِن طَلَقَها فَلاَ بَعْلَمُ أَنْ يَتَراجَعا إِن ظَيًّا أَن يُقيما حُدُودَ اللهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللهِ عَلَيْهِما أَن يَتَراجَعا إِن ظَيًّا أَن يُقيما حُدُودَ اللهِ وَيْلِكَ حُدُودُ اللهِ يُبِينَهُما لِقَوْمٍ مَنْ يَعْلَمُونَ

[ البقرة ٢٢٩ -- ٢٣٠ ]]

- (٣) في ع ، ج : « يسها » .
- (٤) نص ما جاء في النوراة هو :

إِذَا أَخَذَ رَجُلُ أَمْرَأَةً وَتَزَوَّجَ بِهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ نِمْمَةً فِي عَنْفَيْهِ لِأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا عَنْب شَيْء وَكَتَبَ لَمَا كَتَابَ كَانٍ وَدَفَعَهُ إِلَى بَدِهَا وَأَطْلَقَهَا =

## [الشبهة الرابعة]

وكتب في كتابكم:

«إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ مِنِ اللَّوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالْهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْبُنَّةَ

مُقْدُمُ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي النَّوْرَالَةِ

مُقَدُّمُ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي النَّوْرَالَةِ

وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ »(1)

[ 1 - 1 : YE aisimil ]

فأى فضل في هذا على ماجاء في القرآن الـكريم ؟

اليس فيه تضييقاً على المرأة ، في أن تحيا حياة طبيعية في المجتمع دون حرج ، مادامت ملتزمة حدود الآداب ، ومتبعة لاحكام الشريعة ؟

إن من غير المقول عقلا ، أن يحمل على المرأة بالنجاسة ، إذا تزوجت رجلا آخر !!!

ولماذًا لم تتنجس باتصالها بالرجل الآول، فتحرم على الثانى ؟

إن ذلك تحريف لشريمة الله !!!

(١) التوبة ١١١٠.

وقال الله في التوراة :

« لاَ يَكُونُ تِتَالُ عَبْنَ بَنِي آدَمَ ، فَإِنَّ الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ فِي النَّارِ » (١٠ وليس المجب من هذا ، فإن الذي ذكرته (٢٠ لك في كتابك من

(۱) لم يرد هذا النص فى التوراة ، بل ورد ما يفيد أن الله أمر موسى عليه السلام ، ألا يهادن الحارجين عن عبادة الله ، بل يهدم مذابحهم ويكسر أصنامهم :

« اِحْفَظْ مَا أَنَا مُوصِيكَ ٱلْيَوْمَ هَا أَنَا طَارِدَ مِنْ تَدَّامِكَ ٱلْأَمُورِ بِينَ وَٱلْسِكَّفِينَ وَٱلْمِوَبِينَ وَٱلْمِوَبِينَ وَٱلْمِوَبِينَ وَٱلْمِوَبِينَ وَٱلْمِوَبِينَ وَٱلْمِؤْمِينَ وَٱلْمِوَبِينَ وَٱلْمِوَبِينَ وَٱلْمِوَبِينَ وَٱلْمِوَبِينَ وَٱلْمِوَبِينَ وَٱلْمِؤْمِنَ أَنْ تَقَطَعَ عَهْدًا مَعَ سُكَّانِ ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْتَ آتَ إِلَيْهَا إِنْهُا مِعْمِدُوا فَخَّا فِي وَسُطِكَ بَلْ تَهْدِمُونَ مَذَابِحَهُمْ وَتَقَطَعُونَ سَوارِيَهُمْ \* وَأَسَكَمَّرُونَ مَنَا اللَّهُمُ وَتَقَطَعُونَ سَوارِيَهُمْ \* \* أَنْصَا بَهُمْ وَتَقَطَعُونَ سَوارِيَهُمْ \* \* \*

[ خروج ۲۵: ۱۱ – ۱۳ ]

وجاء فى سفر المدد ، أن الرب أمر موسى ، أن ينتقم لبنى إسرائيل من المديانيين .

« وَكَلَمُ الرَّبُ مُومَى قَالِلاً : اِنْتَقَمْ نِقْمَةً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْمِدْ مَانِيلًا مِنَ الْمِدْ مَانِيلًى إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[ 1:41 JAN]

فاختار موسى اثنى عشر ألفاً ، وأرسلهم إلى مديان كما أمر الرب ، فقتلوا كلُّ ذكر ، وسبوا النساء، والاطفال ، وأخذوا أموالهم غنيمة .

[أنظر المدد ٣١ : ٣ - ٥٤]

(۲) فی ت: ( الذی ذکرت ، .

الأحكام ، يمكنك أن تحتج فيه بالنسخ ، الذى هو مقدمة من مقدمات أصل شريعتك .

و إنما العجب من قوله مخبراً: «وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ» وما في التوراة والإنجيل إلا ضد ذلك (١).

(١) إنكارالقسيس ورود هذا في التوراة واضح البطلان ، فقد جاءفي التوراة، التي بين أيديهم (وهي المشكوك في صحتما) ما يفيد أن الله رضي بما قام به بنو إسرائيل في حرب العالقة .

«.. فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى ٱكْتُبُ هَٰذَا تَذْكَارًا فِي ٱلْكِتَابِ وَضَعْهُ فِي مَسَامِعَ بَشُوعَ . فَإِنِّى سَوْفَ أَمْحُو ذِكْرَ عَمَالِيقَ مِنْ تَحْتِ ٱلسَّمَاءِ فَي مَسَامِعِ بَشُوعَ . فَإِنِّى سَوْفَ أَمْحُو ذِكْرَ عَمَالِيقَ مِنْ تَحْتِ ٱلسَّمَاءِ فَي مُوسَى مَذْبَحًا وَدَعَا ٱسْمَهُ يَهُوهُ نِسِّى. وَقَالَ إِنَّ ٱلْيَدَ عَلَى كُرْسِيٍّ فَبَنَى مُوسَى مَذْبَحًا وَدَعَا ٱسْمَهُ يَهُوهُ نِسِّى. وَقَالَ إِنَّ ٱلْيَدَ عَلَى كُرْسِيِّ اللَّهِ مَنْ دَوْرٍ إِلَى دَوْرٍ »

[ خروج ۱۷ : ۱۶ – ۱۹ ]

ومن يرض عنه الله ، يدخله الجنة ، جزاء ما قام به ، وهو هنا حرب الماليق . أما الانجيل الموجود بين أيدينا ، فقد جاء بالمتناقضات حول هذا الموضوع فبينا يقول :

« أُحِبُوا أَعْدَاء كُم . بَارِكُوا لاَ عِنْيِكُمُ . أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمُ " » ( أَحِبُوا أَعْدَاء كُم . بَارِكُوا لاَ عِنْيِكُمُ . أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

نطالع بمد قايل قوله : « لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِيْتُ لِأَلْقِي سَلاَمًا عَلَى ٱلْأَرْضِ · مَا جِئْتُ لِأَلْقِيَ سَلاَمًا كَبَلْ سَنْيُفًا »

[مق ۱:۲۲]

#### [الشبهة الخامسة]

والعجب أيضاً من قوله عن مريم أم المسيح:

« وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ اَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا » .(١)

وقال عنها في موضع آخر:

( يَا أَخْتَ هَــَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ الْمُرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بِهِيًّا »(٢) وليست أم المسيح بأخت هارون ، ولا بابنة عمران ، وإنما اسم أبيها يؤاخيم (٣) ، فتوهمتم أنها ابنة عمران ، التي كانت أخت موسى وهارون (٠).

(٣) في ج ، ت : ديمقم ، .

لَمْ تَذَكَرَ الْآنَاجِيلِ إِسمَ أَبِيهَا ، وإِنَمَا جَاء فِي الْآسَاطِيرِ أَنَّهُ Joachim ( يَوَاخِيم ) وأمها « Anna » ( أنا ) [ أنظر Mensching ص ١٩ – ٩٢ ]

(٤) ورد في التوراة:

« وَأَخَذَ عَمْرَامُ بُوكَا بَدَ عَمَّتَهُ زَوْجَةً لَهُ . فَوَلَدَتْ لُهُ هَــُـرُونَ وَمُوسَى » .

[ خروج ۲: ۲۰]

« وَأَشْمُ ۚ أَمْرَأَةً عَمْرَامَ يَوْ كَابَدُ بِنْتُ لاَوِى ٱلَّتِى وُلِدَتْ لِلاَوِى اللَّهِ وَلِاَتْ لِلاَوِى فِي مِعْرَ وَوَلَاتُ لِلاَوِى فِي مِعْرَ وَوَلَاتُ لِلاَوِى فِي مِعْرَ وَوَلَاتُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللِهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللللِهُ مِنْ مُنْ اللللِهُ مِنْ الللللِهُ مِنْ الللللِهُ مِنْ الللللِهُ مِنْ الللللِهُ مِنْ الللللِهُ مِنْ اللللللِيقِيْ الللللِهُ مِنْ اللللللِهُ مِنْ الللللِهُ مِنْ الللللِهُ مِنْ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ مِنْ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللللِهُ الللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ الللللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللللِ

[ 246 7 7 : 90 ]

ويرجع الباحثون أن زمن وجود موسى وهارون كان ١٥٠٠ قبل الميلاد . فما هو عمران المذكور في قوله تمالى :

<sup>(</sup>١) التحريم ١٧

<sup>(</sup>۲) مریم ۲۸

= ﴿إِذْ قَالَتَ أُمْرَأَتُ عِمْرَانَ ﴾

[آل عمران ٣٠]

لقد عرف في التاريخ رجلان بهذا الاسم:

(۱) عمران والد موسى وهارون وهو : عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يمقوب بن إسحاق بن إبراهم .

(ب) عمران بن ماثان والد مريم ، وكان من نسل سلمان بن داود بن نسى . وهم من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ، وهو المذكور في آية آل عمران المذكورة سابقاً .

إذًا ، فَكُيف نفسر وصف القرآن الكريم لمريم ، بأنها أختهارون وبينهما خمسة عشر قرناً تقريباً ؟

ذكر العلماء في تفسير قوله تمالى: ﴿ يَا أُخْتَ هَـٰـرُونَ ﴾

أربمة أقوال:

الآول: أنه رجل صالح من بنى إسرائيل، ينسب إليه كل من عرف بالصلاح. والمراد أنك كنت فى الزهد كهارون، فكيف صرت هكذا. وهو قول قتادة وكعب وابن زيد والمفيرة بن شعبة، ويروى أن هارون الصالح هذا، لما مات تبع جنازته أربعون الفآ، كلهم يسمون هارون تبركاً به وباسمه!!

الثانى: أنه أخو موسى عليه السلام، وعن النبي صلى الله عليه وسلم إبما هو هارون النبي، إذ كانت من أعقابه، وإنما قيل يا أخت هارون كا يقال : يا أخا همدان، أي يا واحدا منهم

اثالث: كان رجلا مشهوراً بالفسق، فنسب إليه بمعنى التشبيه، لا بمعنى النسبة

الرابع : كان لها أخ يسمى هارون ، من صلحاء بنى إسرائيل ، فذكرت به . وهذا هو الأقرب لوجهين :

(١) أن الأصل فى الـكلام الحقيقة . وإنما يكون ظاهر الآية محمولاعلىحقيقتها ، لوكان لها أخ يسمى بهارون .

#### [ الشيهة السادسة ]

وقال أيضا في كتابكم عن إبليس أن الله أسقطه من السماء إلى الأرض، لما أبى أن يسجد لآدم (١).

وقال فى التوراة: إنه أسقط إبليس من السماء ، قبل أن يخلق آدم (٢) لأنه أراد أن يجمل نفسة ندا لله ، واعتز على الملائكة فقال لهم :

أنا من نار ، ولا خالق ، فاجعلو الى كرسياً ، أكون عليه شبه العلى .

فلم يتم قوله ، حتى أسقطه الله من السماء ، إلى خزى الدنيا هو وجميع أصحابه الذين أضلتهم (٣) الفكرة الرديئة (١) .

[ تسكوين ٣: ١ - ١٠ ]

وإذا بحثنا عن السكلمة المرادفة ، وهي و الشيطان ، نجد أن كاتب سفر أيوب هو أول من ذكرها :

<sup>(</sup>ب) أنها أضيفت إليه ووصف أبواها بالصلاح ، وحينئذ يصير التوبيخ أشد، لأن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة يكون صدور الذنب عنه أفحش . [ الرازى ج ٢١ ص ٢٠٠ \_ ٢٠ ]

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ماجاء فى الاعراف ۱۱ ـ ۱۸ ، الحجر ٣٠ ـ ٣٣ ، ص ٧١ ـ ٨٥ المير إلى ماجاء فى الاعراف ١١ ـ ١٨ ، الحجر ٣٠ ـ ٣٠ ، وقد (٢) سقط من ت : د من السهاء إلى الارض ، لما أبى أن يسجد لآدم ، وقد

قال في التوراة: إنه أسقط إبليس ... . .

<sup>(</sup>٣) في ج ، ع : « داخلتهم ، .

<sup>(</sup>٤) لم ترد كلمة د إبليس، في العهد القديم ، وما اشتهر في قصة الخطيئة ، أنه أغوى حواء، ودفعها إلى الآكل من الشجرة ، فلم تذكره التوراة إلا في صورة حوار بين حواء والحية .

عَنْ ذَاتَ يَوْمٍ أَنَّهُ جَاءَ بَنُو أَنْهِ لِيَهُ مُلُوا أَمَامَ ٱلرَّبُّ وَجَاءَ اللَّهُ عَلَانُ مِنْ أَيْنَ جِنْتَ ﴾ الشَّيْطَانُ أَيْضًا فِي وَسُطِهِمْ ، فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِلشَّيْطَانِ مِنْ أَيْنَ جِنْتَ ﴾ الشَّيْطَانُ أَيْضًا فِي وَسُطِهِمْ ، فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِلشَّيْطَانِ مِنْ أَيْنَ جِنْتَ ﴾ [أيوب ٢:١-٧]

أثر سفر أيوب على المقلية اليهودية ، فاعتقدت في وجود :

- \_ طبيعة خيرة ، وتتمثل فى الملائكة الذين أطلق عليهم سفر أيوب دبنو الله
  - ــ طبيعة شريرة ، وتتمثل في الشيطان كما جاء في نفس السفر .
    - ــ طبيعة الإنسان (وأيوب رمز لها).

والشيطان وأعوانه ، يعملون ضد الإنسان ، بينما الملائكة تدافع عنه أمام الله وتقف في صفه ، بل تحارب الشيطان وأعوانه ، لتخلص الإنسان منه ، ولتحفظ ملك الله خالصاً له .

ويرجح علماء الأديان أن كاتب سفر أيوب ، كان واقماً تحت تأثير المتقدات الزرادشتية ، الق انتشرت بين اليهود أثناء وجودهم فى بابل ، إذ أن زرادشت وُمن بالثنائمة :

- \_ قوى الخير .
- \_ قوى الثمر .

وبأن الصراع قائم بينهما [ انظر Van Glasenapp ص ۲۹۹ ]

نسج أحبار اليهود الاساطير ، حول الصراع بين الله والشيطان ، وتناقلوهاجيلا بعد آخر إلى أن صاغها كاتب رؤيا يوحنا اللاهوتي حيث قال :

« وَظَهَرَتْ آَيَةٌ عَظِيمَةٌ فِي ٱلسَّمَاءِ ٱمْرَأَةٌ مُنَسَرْ بِلَةٌ بِٱلشَّمْسِ وَالْقَمْرُ نَحْتَ رِجْلَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْمِلِيلٌ مِنَ ٱثْمَنَى عَشَرَ كُو كَبًا . وَالْقَمَرُ نَحْتَ رَجْلَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْمِلِيلٌ مِنَ ٱثْمَنَى عَشَرَ كُو كَبًا . وَظَهَرَتْ آَيَةُ ٱخْرَى وَهِي حُبْلَى تَصْرُخُ مُتَمَخِّضَةً وَمُتَوجِّعَةً لِقَلِدَ . وَظَهَرَتْ آَيَةُ ٱخْرَى فِي السَّمَاءِ . هُو ذَا تِنِّين عَظِيم أَحْرُ لَهُ سَبْعَةً رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ أَوْرُونٍ = فِي السَّمَاءِ . هُو ذَا تِنِّين عَظِيم أَحْرُ لَهُ سَبْعَةً رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ أَوْرُونٍ =

= وَعَلَى رُؤُوسِهِ سَبْعَةُ نِيجَانٍ . وَذَنَّبهُ يَجُرُّ أُنكُ نَجُومِ السَّمَاء فَطَرَحَهَا إِلَى الْأَرْضِ . وَالنِّيَّةِ بِنُ وَقَفَ أَمَامَ الْمَرْأَةِ الْمَتِيدَةِ أَنْ تَلِدَ حَتَّى بَبْقَلِعَ وَلَدَهَ مَتَى وَلَدَتْ . فَوَلَدَتْ الْبَنَّا ذَكَرًا عَتِيداً أَنْ بَرْ عَى جَمِيعَ الْلاَمَمِ وَلَدَهَا مَتَى وَلَدَتْ . فَوَلَدَتْ الْبَنَّا ذَكَرًا عَتِيداً أَنْ بَرْ عَى جَمِيعَ الْلاَمَمِ وَلَدَهَا مِنْ حَدِيد . وَالْحَرْأَةُ اللهَ اللهِ وَإِلَى عَرْشِهِ . وَالْمَرْأَةُ مَرَبَتْ إِلَى اللهِ لِكَى عَرْشِهِ . وَالْمَرْأَةُ هَرَبَتْ إِلَى اللهِ لِكَى عَرْشِهِ . وَالْمَرْأَةُ هُمَرَبَتْ إِلَى اللهِ لِكَى اللهِ لِكَى عَرْشِهِ . وَالْمَرْأَةُ هُمَرَبَتْ إِلَى اللهِ لِكَى عَرْشِهِ . وَالْمَرْأَةُ هُمَاكُ أَلْمًا وَمِنْتَهِنَ وَسِتْمِنَ لَهُ أَلْمَ اللهِ لَهُ لِكَى عَرْشِهِ . وَالْمَرْأَةُ هُمَاكُ أَلْقًا وَمِنْتَهِنَ وَسِتْمِنَ بَوْمًا .

وَحَدَبُ آلِنَّنِينُ وَمَلاَ ثِيكَ أَلَّمُ اللَّمَاءِ . مِيخَا ثِيلُ وَمَلاَثِكَةُ مُ حَارَبُوا اللَّمَّ يَنْ وَحَارَبَ النِّنِينُ وَمَلاَئِكَةُ أَ . وَلَمْ يَقْوَوْا فَلَمْ يُوجَدْ مَسَكَانُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَي السَّمَاءِ فَطُرِحَ النِّنِينَ العَظِيمُ المُحْيَّةُ الْقَدَيمَةُ الْمَدْعُو إِبْلِيسَ وَالشَّيْطَانَ فِي السَّمَاءِ فَطُرِحَتْ مَعَهُ مَلاَئِكَةُ الْقَدَيمَةُ الْمَدْعُو إِبْلِيسَ وَالسَّيْطَانَ النَّي يُضِلُ الْقَالَمَ كُلَّهُ طُرِحَ إِلَى اللَّرْضِ وَطُرِحَتْ مَعَهُ مَلاَئِكَةُ وَسَمَعْتُ صَوْتًا عَظِيماً قَائِلاً فِي السَّمَاءِ : الآن صَارَخَلاَ صُ إِلْمَ اوَقُدْرَتُهُ وَسَمَعْتُ صَوْتًا عَظِيماً قَائِلاً فِي السَّمَاءِ : الآن صَارَخَلاَ صُ إِلْمَ اللَّهُ اللَّذِي وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيحِهِ لِأَنَّهُ وَلَا عَلْمَ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٢ : ١ – ٢٠ ]

ومن هذا نتبين أن القسيس اعتمد في رأيه على ماكتب في رؤيا يوحنا اللاهوى التي هي تمبير عن الأسطورة التي شاعت بين اليهود وقد سبق أن بينا أن نسبة الرؤيا إلى يوحنا ، افتراء وكذب عليه ، وأن المحقق « برطشنيد » يرى أن كاتبها رجل آخر غير يوحنا الحوارى ، صنفها في ابتداء القرن الثاني الميلادي ، وذلك يجعلنانضرب بها عرض الحائط ، فهي لا تخرج عن كونها أسطورة ، ومن شأن الاساطير إلباس الحق بالباطل ، فجاء القرآن الكريم \_ وهو الكتاب المقدس الوحيد ، الذي حفظ من عبث الرواة \_ مبيناً ما خلطوا وموضحاً ما ألبسوا :

## [الشبهة السابعة]

وأنتم تقولون: إن فى التوراة والإنجيل والزبور والنبوات خللا<sup>(۱)</sup> كثيراً<sup>(۲)</sup> ، وأننا قد زدنا فيها ونقصنا ، وهذا من كفركم ، وليس معكم على ذلك دليل ، ولا هو مكتوب أيضاً<sup>(۲)</sup> فى الكتاب الذى جاء به صاحب شريعتكم ، وإنما هو كلام قلتموه أنتم<sup>(۱)</sup> .

« إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَمَٰ عِلَيْ خَلِقَ عَشَرًا مِّن طِينٍ . فَإِذَا سَوَّ يَتُهُ وَنَهَخْتُ ، فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلْجِدِينَ . فَسَجَدَ الْمَلَمُ عُلَمُ مُ عُلَمُ مُ الْجَمُونَ . إِلاَّ إِبْلِيسَ أَسْتَكُمْ بَرَ وَكَانَّ مِنَ الْهَمَا فَرِينَ . قَالَ يَلْإِبْلِيسُ أَجْمُونَ . إِلاَّ إِبْلِيسَ أَسْتَكُمْ بَرَ وَكَانَّ مِنَ الْهَمَا لَهُ مَنْ عَلَيْ اللّهِ مِن الْهِ عَلَيْكَ أَسْتَكُمْ بَرْتَ أَمْ كُمْتَ مِن مَا مَنَعَكُ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسْتَكُمْ بَرْتَ أَمْ كُمْتَ مِن أَلْ مَنْ عَلَيْكَ أَسْتَكُمْ بَرْتَ أَمْ كُمْتَ مِن اللّهِ مِن اللّهِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ . قَالَ اللّهُ اللّهُ مَن عَلَيْكَ مَن عَلَيْكَ لَعْمَتِي إِلَى يَوْمِ الدّينِ » . فَالْ خُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّاكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْمَتِي إِلَى يَوْمِ الدّينِ » . فَالْ خُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْمَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ » . وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْمَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ » . وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْمَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ » . وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْمَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ عَلَيْكَ الْمُعَلِي وَمُ الدِّينِ » . [٧٨ -٧٨]

ُ (٧) ورد فى الإنجيل نصوص كثيرة متناقضة ، ذكر المؤلف بعضاً منها فى رده على رسالة القسيس .

أما النصوص المتناقضة فى التوراة ، والزبور ، والنبوات نمديدة ، ويستطيع القارىء أن يطالع طائفة منها ، فى كتاب الفصل فى المل والنح لابن حزم ج ٧ ص ٣ ـ ٧ ، ص١٣ ـ ١٩ وفى إظهار الحق، لرحمة الله الهندى ج ١ص ٨٧ ـ ١٧٢ .

(٣) في ج ، ع : « ولا أيضاً هو مكتوب » .

(٤) لم يرد فى القرآن الـكريم نص صريح يفيد ـعلى سبيل القطعـ أن الـكتب السهاوية ( التوراة ، الزبور ، الإنجيل ) قد حرفت أو بدلت .

وما جاء فيه حول هذا المُوضوع أمحتمل أكثر من وجه ، ولهذا سنذكر هنا=

- أوضح الآيات دلالة على التحريف، ثم نذكر عقب كل آية ، ما قالة أثمة المفسرين في عصور الإسلام الآولى. وسوف يقتضى هذا المنهج إسهاباً - بل وتكرار أحيانا - اضطررنا إليه ، كي تتضح الصورة أمام القارىء .

أَ \_ قال الله تعالى: ﴿ أَ فَتَطْمَـهُونَ أَن يَوْ مِنُواْ لَـكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّهُواْ لَـكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ عَلَمُونَ ﴾ .

[ البقرة ٧٥ ]

د اعلم أنا إن قلنا ، بأن المحرفين ، هم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام ، فالمحرف هو النوراة ، ·

وكيف ا

فه ونقصوا » •

« روى أن قوماً من السبعين المختارين ، سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور ، وما أمر به موسى ، ومانهى عنه ، ثم قالوا : سمعنا الله يقول فى آخر ، إن استطعتم أن تفعلوا هذه الإشياء ، فافعلوا وإن شئتم ألا تفعلوا فلا بأس . وأما إن قلنا . المحرفون هم الذين كانوا فى زمن محمد صلى الله عليه وسلم : فالاقرب أن المراد تعريف أمر محمد علية الصلاة والسلام ، وذلك أنهم حرفوا نمت الرسول وصفته ، أو أنهم حرفوا الشرائع . كا حرفوا آية الرجم . وظاهر القرآن ، لا يدل على أنهم أى شىء حرفوا . . . وعن ابن عباس : أنهم زادوا

[الرازى ج ١ ص ١٣٠]٠

أما الطبرى فيروى قولين في التحريف:

ـــ المحرف هو التوراة ، وهو رأى السدى •

۔ الحرف هو ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو رأى الربيع · « ثم يقول ۔ أى الطبرى ۔ وأونى التأويلين ، ما قاله الربيع بن أنس ، =

والذى حكاه ابن إسحق عن بعض أهل العلم: من أن الله تعالى ذكره: إنما عنى بذلك من سمع كلامه من بنى سرائيل ، سماع موسى إياه ، شم حرف ذلك وبدل . . . . . . فهؤلاء الذين بين أظهركم من بقايا نسلهم ، أحرى أن مجحدواً ما أتبتموهم به من الحق ، وهم لا يسمعون من الله ، وإنما يسمعون منكم .

[ الطبرى ج ٢ ص ٢٤٧ - ٢٤٨]

ب ـ قال الله تمالي :

« ٱلَّذِينَ ءَاتَينَ الْمُ ٱلْكَتَابَ يَعْرِ فُونَهُ كَمَا يَعْرِ فُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَ اللَّهِ الْمُعَالَةِ مُ مَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُواللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

« يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ لَلْبِسُونَ ٱللَّفَى بِالْبَاطِلِ وَلَكُتْمُونَ ٱللَّفَى بِالْبَاطِلِ وَلَكُتْمُونَ ٱللَّفَى وَأَنْتُمُ لَهُ مَانَ : ١٧ ] وَأَنْتُمُ لَهُ مُونَ » .

قال مجاهد: « ليسكتمون الحق وهم يعلمون ، : يكتمون محمدا صلى الله عليه وسلم ، وهم يجدونه مكتوبا عنده ، في التوراة والإنجيل .

[الطبرى ج ٣ ص ١٤٦]

أما الرازى فيقول : لبس الحق بالباطل ، محتمل هنا وجوها :

أحدها: تحريف التوراة ، فيخلطون المزل بالمحرف ، وهو رأى الحسن وابن زيد .

ثانيها : أنهم تواضعوا على إظهار الإسلام أول النهار ، ثم الرجوع عنه فى آخر النهار ، تشكيكا للناس ، وهو رأى ابن عباس وقتادة .

ثالثها : أن يكون فى التوراة ، ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم ، من البشارة والنمت ، والصفة ، ويكون فى التوراة أيضاً ، ما يوهم خلاف ذلك ، فيكون كالحسكم ، والمتشابه ؛ فيلبسون على الضمفاء أحد الأمرين بالآخر ، كا يفعله كثير من المشبهة وهذا قول القاضى .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رابعها: أنهم كانوا يقولون: إن محمداً معترف بأن موسى عليه السلام حق به ثم إن التوراة دالة على أن شرع موسى عليه السلام لا ينسخ ، وكل ذلك إلقاء الشبهات .

[الراذى ج ٢ ص ٩٨ - ٩٩]

ج — وقال تعالى :

« وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَوِيقًا لَيْلُولُونَ أَلْسِلَمَتُهُم مِالُهُ كَتَلَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَبُ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُو مَنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُو مَنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُو مَنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُو مَن عَندِ اللهِ وَلَا مَا اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ مَا لَهُ مِنْ عِندِ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ ا

وإن مهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكاب:

عن مجاهد : يحرفونه .

وعن قتادة : هم أعداء اللهاليهود ، حرفواكتاب الله ، وابتدعوا فيه ، وزعموا أنه من عند الله .

وعن ابن عباس : هم اليهود ، وكانوا يزيدون فى كتاب الله ، ما لم ينزل الله . [ الطبرى ج ٣ ص ٥٣٦ ]

أما الرازى فيقول:

«كيف يمكن إدخالي التحريف في التوراة مع شهرتها العظيمة بين الناس ؟ الجواب: لمله صدر هذا العمل عن نفر قليل يجوز عليهم التواطؤ على التحريف ثم إنهم عرضوا ذلك المحرف على بعض العوام ، وعلى هذا التقدير ، يكون هذا التحريف محسكنا ، والأصواب عندى في تفسير الآية وجه آخر ، وهو أن الآيات المدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، كان يحتاج فيها إلى تدقيق النظر ، وتأمل القلب ، والقوم كانوا يوردون عليها الاسئلة المشوشة ، والاعتراضات المظلمة ، القلب ، والتوم كانوا يوردون عليها السامهين . واليهود كانوا يقولون : مراد الله فسكانت تصيرتك الدلائل مشتبهة على السامهين . واليهود كانوا يقولون : مراد الله

حمن هذه الآية ما ذكرناه لإ ما ذكرتم ، فكان هذا هو المراد بالتحريف ،
 ولى الالسنة ،

[ اارازی ج ۸ ص ۱۱٤ ]

د – وقال تعالى :

« مّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمِ عَن مُّوَاصِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا كَيّاً بِٱلْسِذَهِمْ وَطَعْنَا فِي سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ وَالْفَرْنَا لَكَانَ خَيْراً اللّهِ فِي وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَالْفَرُنَا لَكَانَ خَيْراً اللّهِ فِي وَلَوْ أَنَّهُم قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَالْفَرُونَ اللّهُ مَا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلاً ». لَهُمْ مُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلاً ». لَهُمْ مُ اللهُ يَعْمَلُونَ إِلّا قَلِيلاً ».

تناول الرازى \_عند تفسير هذه الآية \_كيفية التحريف ، فذكر أنها تحتمل وجوها : أحدها : أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر ، مثل تحريفهم اسم « ربعة » عن موضعه في التوراة بوضعهم «آدم طويل » مكانه ، ونحو تحريفهم « الرجم » بوضعهم « الحد» بدله .

ونظيره قوله تعالى:

« مَوَيْلُ لِلَّذِينَ اَ كُتُبُونَ ٱلْكِيَابِ مِأْيْدِيهِمْ مُمَّ اَيَّتُولُونَ هَلْدَا مِنْ عَنِدِ ٱللهِ » .

[البقرة ٧٩]

وإن قيل : كيف عمكن هذا في السكتاب ، الذي بلنت آحاد حروفه وكماته ، مبلغ النواتر المشهور في الشرق والغرب ؟

قلمنا : لمله يقال : القوم كانوا قليلين ، والعلماء بالكتاب كانوا فى غاية القلة فقدروا على هذا التحريف .

( ٨ \_ بين الإسلام والمسيحية )

الثانى: أن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة ، والتأويلات الفاسدة وتحريف المفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية ، كما يفعله أهل البدعة فى زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذهبهم ، وهذا هو الاصح .

الثالث . أنهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به ، وإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه .

[ الراذى ج ١٠ ص ١١٧ - ١١٨ ] .

#### ه \_ وقال نعالى :

﴿ فَبِمَا نَفْضِهِم مِّيْنَاةَهُم ۚ لَعَنَّالُهُم ۚ وَجَمَالُنَا قُلُوَ بُهُم ۚ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ آلْـكَلِم عَن مَّوَاضِعِهِ » .

#### [ المائدة ١٣ ]

قال أبو جمفر : يقول عزد كره : وجملنا قلوب هؤلاء الذين نقضوا عهودنا من من بنى إسرائيل قسية ، منزوعا منها الخير ، مرفوعا منها التوفيق ، فلا يؤمنون ولا يهتدون فهم لنرع الله عز وجل التوفيق من قلوبهم ، والإيمان ، محرفون كلام ربهم ، الذى أنزله على نبيهم موسى عليه السلام ، وهو التوراة ، فيبدلونه ، ويكتبون بأيديهم غير الذى أنزله الله جل وعز على نبيهم ، ثم يقولون لجهال الناس : « هذا هو كلام الله الذى أنزله على نبيه موسى عليه السلام ، والتوراة التى أوحاها إليه » .

كما حدثنى المثنى عن ابن عباس: ﴿ يَحْرَفُونَ الْسَكَلَمِ عَنْ مُواضَعَهُ يَعْنَى حَدُودُ اللَّهُ فَى التَّوْرَاةَ ، ويقولُونَ: إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلُوه ، وإن خالفُسكم فاحذروا .

#### [الطبرى ج ٦ ص ١٢٨ - ١٣٩] ،

وقال الرازى « • • • • ثم إنه تمالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال: ( يحرفون السكلم عن مواضعه ) وهذا التحريف ، محتمل التأويل الباطل، وبحتمل تنيير اللفظ ، وقد بينا فيا تقدم ، أن الأول أولى ، لأن السكتاب المنقول بالتواتر ، لا يأتى فيه تنيير اللفظ » .

[ الرازى ج ١١ ص ١٨٧]

ے و – وقال تعالى :

[المائدة الا

« وكان تحريفهم حكم الله تمالى ، الذى أنزله فى التوراة فى المحصنات والمحسنين من الزنا بالرجم ، إلى الجلد . . . . يقولون ليهود المدينة :

إن أوتيتم هذا الجلد ، فخذوه ، وإن لم تؤتوه ، فاحذروا الرجم » .

[ الطبرى ج ١٠ ص ١١٣ – ٣١٥

وجاه في تفسير الرازى :

« يحرفون السكلم من بعد مواضعه » أى من بعد أن وضعه الله مواضعه ، أى فرض فروضه ، وأحل حلاله ، وحرم حرامه ، قال المفسرون : إن رجلا وامرأة من أشراف خيبر زنيا ، وكان حد الزنا فى التورأة الرجم ، فسكرهت اليهود رجمهما على أشرفهما ، فأرسلوا قوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن حكمه فى الزانيين إذا أحصنا ، وقالوا : إن أمركم بالجلد فاقبلوه وأن أمركم بالرجم فاحذروه ، ولا تقبلوا ، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فنل جبريل بالرجم ، فأبوا أن يأخذوا به ، فقال جبريل عليه السلام : اجمل بينك وبينهم بالرجم ، فأبوا أن يأخذوا به ، فقال جبريل عليه السلام : اجمل بينك وبينهم و ابن صوريا » . فقال الرسول : هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور ، لمسكن خدك ، يقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله الذى لا إله فرضوا به حكما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله الذى لا إله فرضوا به حكما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله الذى لا إله فرضوا به حكما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله الذى لا إله فرضوا به عليه والذى فلق البحر لموسى ، ورفع فوقسكم الطور ، وأنجاكم ، وأغرق —

على من أحصن ؟ قال ابن سوريا : نمم ، فوثبت عليه سفلة اليهود . فقال : خفت إن كذبته أن ينزل علينا المذاب . . . . . إذا عرفت القصة فنقول : قوله ( محرفون.

السكلم عن مواضعه ) أى وضعوا الجلد ، مكان الرجم . وقوله (يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤنوه فاحذروا ) أى إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوا ، وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا » .

[الرازى ج ١١ ص ٢٣٢ - ٢٣٣]

ونستنتج مما تقدم \_ ضاربين الصفح عن فحص الروايات التي وردت في التفسير حتى لا نطيل على القارىء أكثر من هذا \_ أن العلماء اختلفوا في مفهوم التحريف :

- ــ فالمحرف هو ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم .
  - أو المحرف هو التوراة <sub>.</sub>
  - ثم تشعب الانجاه الثاني إلى آراء:
  - ــ حرف اليهود التوراة بالزيادة والنقص فيها .
    - أو وضعوا لفظا مكان آخر <sub>.</sub>
- أو فهموا من النص معنى لا يستقيم مع منطوق اللفظ فأولوم تأويلا باطلا بميداً كل البعد عما يدل عليه مغهوم النص ، ويرى الرازى أن هذا الرأى هو الاصع .

اهتم علماء الآديان ، والباحثون في علوم اللاهوت ، بدراسة الكتب المقدسة تاريخيا ومنهجيا ، ومن أهم النتائج ، التي توصل إليها بمضهم ، الشك في نسبة التوراة إلى موسى عليه السلام ، إما لتأخر تدوينها عن عصره ، أو للمملومات الخاطئة ، والصورة المهزورة ، التي يشتمل عليها النس ، الموجود بين أيدينا . وكتب في ذلك كثيرمن علماء المسلمين [ راجع : رحمة الله الهندى ج ، ص ٧١٧ ورجال اللاهوت المسيحيين واليهود ، والمقام يحتم علينا الاستشهاد بما قاله غير المسلمين ، فهو أبلغ في الدلالة ، وأوقع في نفس السامع . فاخترنا مقولة فيلسوف علي المسلمين ، فهو أبلغ في الدلالة ، وأوقع في نفس السامع . فاخترنا مقولة فيلسوف علي المسلمين ، فهو أبلغ في الدلالة ، وأوقع في نفس السامع . فاخترنا مقولة فيلسوف علي المسلمين ، فهو أبلغ في الدلالة ، وأوقع في نفس السامع . فاخترنا مقولة فيلسوف علي المسلمين ، فهو أبلغ في الدلالة ، وأوقع في نفس السامع . فاخترنا مقولة فيلسوف علي المسلمين ، فهو أبلغ في الدلالة ، وأوقع في نفس السامع . فاخترنا مقولة فيلسوف علي المسلمين ، فهو أبلغ في الدلالة ، وأوقع في نفس السام . فاخترنا مقولة فيلسوف علي المسلمين المسلمين ، فهو أبلغ في الدلالة ، وأوقع في نفس السام . فاخترنا مقولة فيلسوف عليه التوريد المسلمين ، فهو أبلغ في الدلالة ، وأوقع في نفس السام . فاخترنا مقولة فيلسوف عليه في الدلالة ، وأوقع في نفس السام . فاخترنا مقولة فيلسوف عليه في المسلمين ، في الدلالة ، وأوقع في نفس السام . فاخترنا مقولة فيلسوف عليه في الدلالة ، وأوقع في نفس السام . في الدلالة ، وأمينا المسلمين ، في المسلمين ، في الدلالة ، وأمينا الله المسلمين ، في الدلالة ، وأمينا الله وألم المسلمين ، في الدلالة ، وأمينا المسلمين ، في الدلالة ، وأمينا الله وألم المسلمين ، في المسلمين ، في الدلالة ، وأمينا المسلمين ، في الدلالة ، وأمينا المسلمين ، وأمينا المسلمينا المسلمين ، وأمينا المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين ، وأمينا المسلمينا المسلمينا المسلمين المسلمينا المسلمينا المسلمينا المسلمينا المسلمينا المسلمينا المسلمينا المسلمينا المسلمينا المسلم

= يهودى ، درس علم اللاهوت ، وعلم المكلام ، بجانب دراسته الفلسفية ، ألا وهو «سبينوزا».

يرى «سبينوزا»: أن الجميع - تقريبا - يعتقدون أن موسى قام بتدوين الأسفار الحمسة - أى التوراة - الموجودة بين أيدينا ، « بل إن الفريسيين أيدوا هذا الرأى بإصرار شديد ، حق أنهم عدوا من يظن خلاف ذلك من المارقين ، ولهذا السبب ، فإن ابن عزرا - ( هو إبراهيم بن عزرا ولد سنة ١٠٩٧ أو سنة ١٠٩٧ وتوفى فى غرناطة سنة ١٠٩٧ . وهو ، عالم وشاعر ، ويبدو أنه أول شارح ولوراة ، شك فى نسبة الاسفار الحمسة ، إلى موسى )[ S. Nòlle S.20 ] ملتوراة ، شك فى نسبة الاسفار الحمسة ، إلى موسى )[ S. Nòlle S.20 ] ما يجرؤ على الإفساح عن ذلك صراحة ، واكتنى بالإشارة إليه ، بألفاظ مبهمة أما ما الناح أن سبينوزا - فلن أخشى توضيحها ، وإظهار الحق ناصعا . هذه هى أقوال المن عزرا ، فى شرحه على « النشنية ، »

- ـ فيما وراء نهر الاردن الخ
- \_ لوكنت تمرف سر الاثنتي عشرة ...
  - ــ كتب موسى شريعته أيضاً ٠٠٠
- \_ وكان الكنماني على الأرض ٠٠٠
  - \_ سيوحى به على جبل الله ٠٠٠
- ــ ها هو ذا سريره سرير من حديد.
  - حينئذ تمرف الحقيقة .

بهذه السكلمات القليلة يبين ، ويثبت في الوقت ذاته ، أن موسى ليس هو مؤلف الاسفار الحمسة ، بل إن مؤلفها شخص آخر ، عاش بمده بزمن طويل ، وأن موسى كتب سفرا مختلفاً . وللبرهنة على ذلك يذكر :

١ ـــ أن موسى لم يكتب مقدمة التثنية لأنه لم يعبر نهر الاردن .

لفش سفر موسى كله بوضوح تام ، على حافة مذبح واحد (انظر التثنية ٧٧ ، بشوع ٨ : ٣٧ ) يتكون من اثنى عشر حجرا ؛ حسب عدد الاحبار ، وينتج عن ذلك أن سفر موسى ، كان فى حجمه أقل بكثير من الاسفار الخمسة ، وهذا ماقسد إليه المؤلف بقوله :

ـــ سر الاثنق عشرة . . . .

٣ ــ كذلك يذكر ، أنه قد ورد في التثنية ( ٣١ : ٩ ) :

وقد كتب موسى هذه التوراة ) .

ویستحیل آن یکون موسی ، قد قال ذلك ، بل لابد آن یکون قائلها كاتب آخر پروی أقوال موسی وأعماله .

٤ - يذكر هذا النص من التكوين (١:١٢) وفيه يقص الراوى رحلة إبراهيم ، فى بلاد الكنمانيين ، ويضيف .

( والـكنمانيون حينئذ فى الارض ) .

وهذا يدل بوضوح على أن الأمر لم يمدكذلك ، عندما كان يكتب ، فلابد أن هذه الكلمات ، قد كتبت بمد موت موسى ، وبمد أن طرد الكنمانيون ، ولم يمودوا يشغلون هذه المناطق . . لأن الكنمانيين فى زمان موسى، كانوا لا يزالون علكون هذه الارض .

٥ - يذكر أنه جاء في التكوين ( ١٤: ٢٢ ):

أن جبل موريا ، سمى جبل الله .

ولم يحمل هذا الاسم ، إلا بعد الشروع فى بناء المعبد ، وهذا الاختيار متأخر عن موسى فى الزمان . والواقع أن موسى لا يشير إلى أى مكان اختاره الله ، بل إنه تنبأ ، بأن الله سيختار بعد دلك مكانا ، سيطلق عليه اسم الله .

٣ ـــ وأخيراً يذكر أن التثنية (الاصحاح ٣) تدخل بعض الـكلمات في الرواية الحاصة بعوج ملك باشان:

ولقد بقى عوج ملك باشان وحده ، من بين الممالقة الآخرين ، وها هو سريره ، سرير من حديد ، هذا السرير الذي طوله ، تسمة أذرع ، الموجود فيه الربة عند أطفال آمون ٠٠٠٠ النع .

هذه الاضافة تدل بوضوح تام ، على أن من كتب هذه الاسفار ، عاش بمد موسى بمدة طويلة ، طريقته في الحديث عن الاشياء ، طريقة مؤلف يروى قصصة قديمة جداً ، ويذكر بعض الآثار ، التي مازالت باقية من هذا الزمن البعيدة ليجعل كلامه موثوقاً به . ونضلا عن ذلك ، فلا شك أنه لم يمثر على هذا السرير الحديدي. إلافي عصر داود الذي استوفى على الربة كايروى صموئيل الثاني (١٢ : ٢٩ ) ، . . .

وهكذا شرحنا فكر ابن عزرا ، وكذلك نصوص الاسفار الحمسة ، الق ذكرها ، لكي يثبت فكره هذا . ولكن يبدو أنه قد فاته ، أن يذكر أهم الأمور ، إذ يمكن إبداء ملاحظات أخرى متمددة ، أكثر خطورة على الاسفار . فثلا :

۱ ــ لا يتحدث الكتاب عن موسى بضمير الفائب فحسب ، وإنما يمطى عنه شهادات عديدة ، مثل :

تحدث الله مع موسی ، كان الله مع موسی وجها لوجه ، كان موسی رجلا حلیا جدا ، أكثر من جميع الناس ( المدد ١٢٥ : ٣) ، ن سخط موسی علی وكلاه الجيش (المدد ٣١ : ١٤) ، موسی رجل الله (التثنية ١٣ ، ١) ، لقد مات موسی خادم الله ، ولم يقم من بعد نی فی إسرائيل كموسی .

وعلى العكس ، يتحدث موسى ، ويقص أفعاله بضمير المتسكلم فى النثنية ، الق كتبت فيها الشريعة ، التى شرحها موسى للشعب ، والتى كتبها بنفسه ، فيقول : كلمنى الرب ( النثنية ٢ : ١ : ١٧ النح ) ، ورجوت الرب . . . النح ·

إلا في آخر السفر ، حيث يستمر المؤرخ بمد أن نقل أقوال موسى ، ويحكى فيه روايته ، كيف أعطى موسى الشمب هذه الشريمة ، ( التي شرحها ) ، كتابة ، ثم أعطاهم تحذيرا أخيرا ، وبمد ذلك ، انتهت حيانه .

كُل ذلك \_ أعنى طريقة السكلام ، والشواهد ، ومجموع نصوص القصة كامها يدعو إلى الاعتقاد :

بأن موسى لم يكتب هذه الإسفار ، بل كتبها شخص آخر .

٢ - يجب أن نذكر أيضاً ، أن هذه الروأية لا تقص فقط موت موسى ،
 ودفنه ، وحزن الآيام الثلاثين للعبرانيين ، بل تروى أيضاً أنه فاق جميع الأنبياء ،
 إذا قورن بالأنبياء ، الذين عاشوا بعده ;

ولم يقم من بعد نبي فى إسرائيل كموسى، الذى عرفه الرب ، وجها لوجة (التثنية ٣٤ : ١٠) .

هذه شهادة لم يكن من المكن ، أن يدلى بها موسى نفسه ، أو شخص آخر

أتى بعده مباشرة ، بل شخص عاش بعده بقرون عديدة ، لا سيا أن المؤرخ ، قد استعمل صنفة الفعل الماضي :

ولم يقم من بعده نبي في إسرائيل .

ويقول عن القبر:

ولم يمرف أحد قبره ، إلى يومنا هذا [ التثنية ٣٤ : ٦ ] .

بخب أن نذكر أيضاً ، أن بعض الأماكن لم تطلق عليها الاسماء ، الت عرفت بها في زمن موسى ، بل أطلقت عليها أسماء ، عرفت بعده بوقت طويل: إذ يقال إن إبراهيم تابع أعداءه حق دان (انظر ، التكوين ، ١٤ : ١٤) وهو اسم لم تأخذه المدينة التي تحمله إلا بعد موت يشوع بمدة طويلة (انظر ، القضاة ١٤ : ٢٩).

ع ــ تمتد الروايات فى بعض الاحيان ، إلى ما بعد موت موسى ، فيروى فى الحروج ( ٢٦ : ٣٥ ) :

أن بنى إسرائيل، أكلوا المن أربعين يوما ، حتى وصلوا إلى أرض مسكونة ، على حدود بلاد كنمان ، أى حتى اللحظة التي يتحدث عنها سفر يشوع ( ٥ : ١٧ ) . وكذلك يخبرنا سفر التسكوين ( ١٦ : ١٦ )

وهؤلاء الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم ، قبل أن يملك ملك في بني إسرائيل . ولا شك أن المؤرخ يتحدث عن الملوك ، الذين كانوا يحكمون الادوميين ، قبل أن يخضمهم داود لحسكمه ، ويضع حاميات ضدهم في أديميا ( انظر ، صمويل الثاني ٨ : ١٤ ) .

من هذه الملاحظات كلها ، يبدو واضحا وضوح النهار :

أن موسى لم يكتب الاسفار الخمسة ، بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديده.

ولكن لتبحث ، إن شئت ، بمزيد من الدقة في الاسمار ، التي كتبها موسى نفسه ، والمذكورة في الاسفار الحمسة .

فمن الثابت في ﴿ الحروجِ ﴾ ( ١٧ : ١٤ ) :

أن موسى كتب بأمر الله عن الحرب ضد عماليق ، ولا يقول لنا هذا الاصحاح نفسه ، أى سفر كتب ؟ بل ترد فى « العدد » ( ٢١ : ١٤ ) إشارة إلى سفر يسمى « حروب الرب » يحتوى ولا شك على قصة الحرب ضد عماليق، وعلى كل أعمال إقامة للمسكرات ( التي يشهد مؤلف الاسفار الحمسة فى « العدد » ( ٣٠ : ٣ ) . بأن موسى قد عرضها كتابة .

كا جاء في ﴿ الحروج » ( ٢١ : ١٤ ) :

أن هناك سفر آخر ، يعرف باسم : ﴿ سفر العهد » :

قرآه موسى أمام الاسرائليين ، عندما عقدوا عهدا مع الله .

ولا يحنوى هذا السفر ، أو هذه الرسالة ، إلا على أشياء قليلة ، أى أنه لا يحتوى إلا على شرائع الله، ووصاياه ، الموجودة في د الحروج ، في الإصحاح ٢٠ الآية ٢٢ حتى الإصحاح ٢٤ ٠

ولا يمكن أن ينكر ذلك من يقرأ هذا الاصحاح المذكور بشيء من الفهم السلم ، ودون تحيز ، ففيه يرى أنه بمجرد أن عرف موسى رأى الشعب في العهد المبرم مع الله ، كتب على التو كلمات الله ووصاياه ، ثم قرأ أمام الحجمع العام للشعب ، شروط العهد في الصباح ، بعد إقامة بعض الطقوس . وبعد هذه القراءة ، دخل الشعب في هذا العهد ، بمحض رضاه ، بعد أن عرف الناس كلهم ، بلا شك هذه الشروط .

ونظرا إلى ضيق الوقت، الذي استفرقته كتابة العهد المبرم، وكذلك نظراً إلى طبيعة هذا العهد، كان حتما ألا يحتوى هذا السفر، أكثر مما قلته الآن.

وأخيرًا فمن الثابت:

أن موسىقد شرح جميع الشرائع ، التي سنها في السنة الأربمين ، بعد الحروج من مصر ( انظر النثنية ١ : ٥ ) .

وأخذ من الشعب وعداً جديداً ، بأن يظلوا خاصمين لهذه الشرائع ( انظر التثنية ٢٩ : ١٤ ) .

= ثم كتب سفرا يحتوى على هذه الشرائع ، التي تشرح هذا العهد الجديد ( انظر التثنية ٣١ : ٩ ) . وقد سمى هذا السفر : « توراة لله » .

وقد أضاف إليه يشوع بعد ذلك بمدة طويلة ، رواية المهد ، الذى قطعه الشعب على نفسه من جديد في أيامه ، وهو ثالث عهد ، يقيمونه مع الله ( انظر يشوع . ٢٠ ٢٠ ) .

ولما لم يكن لدينا أى سفر يحتوى فى الوقت نفسه على عهد موسى وعهد بشوع ، فيجب أن نعترف ضرورة ، بأن هذا السفر قد فقد .

سبينوزا ص ٢٦٦ وما بمدها ]

يتساءل للمرء - بعد أن تظهر أمامه هذه الحقيقة \_ عن السبب في أن القرآن

الـكريم ، أشار إلى ذلك إشارات خفيفة!

التأويل ؛ والجواب :

أن أحلوب القرآن السكريم ، فى ممالجة أخطاء التوراة ، يدل على أنه ليس من أعمال البشر ، بل هو منزل من عند الله ، الذى يملم دقائق الأمور ، وأسرار الطبائع البشرية ، ذلك أنه لو أعلن مهاجمته للتوراة سافرة ، لسكان ذلك أشبه بالمهاترات ، التي تتقاذفها الطوائف المتنازعة ، إذ يلقي كل النهمة على الآخر ، تحت تأثير المواطف الثائرة ، وغالبا ما يكون هذا الاسلوب بعيدا عن الإطار الملمى حسب التمير الحديث \_ وخارجا عن دائرة النفكير المقلى ، ولهذا ركز القرآن على ناحيتين هامتين :

ا — وحدانية الله ، نقد وضح هذه المسألة وضوحاً لا لبس ، ولا غموض فيها ، بل وصل به الأمر أحيانا ، إلى النهديد الشديد ، والوعيد لمن يشرك بالله ، واستعمل فى ذلك أبلغ العبارات ، وأوضحها :

« لَقَدْ كَنَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهُ هُو َ ٱلْمُسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ أَنْ مَمْلِكَ ٱلْمُسِيحُ أَبْنَ مَرْيَمَ قُلْ أَمَادَ أَن يُمْلِكَ ٱلْمُسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ = مَن يَمْلِكُ مِن اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُمْلِكَ ٱلْمُسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ =

وَأَمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيِماً وَفِي مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْهَمُمَا يَغْهُمُا يَخْلُقُ مَا يَشَهُمُا وَفُو مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْهُمُا يَخْلُقُ مَا يَشَــالَهُ وَٱللهُ عَلَى النَّلُ شَيْءً قَدِيرٌ » ﴿ المائدَةُ ١٧]

« لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهُ عَالِثُ ثَلَمْهُ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ إِلَهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَذَابُ وَاللهُ عَمَّا مَعُهُمْ عَذَابُ وَاللهُ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴾ . [ المائدة ٧٣ ]

ب \_ إثبات أن محمدا رسول الله يتلقى الوحى من السما .

« كِنَّا يُهَا اَلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْخُقِّ مِن رَّبِّكُمُ ۚ فَمَامِنُو اْ خَيْرًا الَّكُمُ ۚ وَإِن تَكُفُرُوا ۚ فَاإِنَّ لِلْهِ مَافِي السَّمَاواتِ وَاللَّأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [ النساء ١٧٠ ]

« قُلْ يَائَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيمًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآإِلَهُ إِلاَّ هُوَ يُعْنِي وَيُمِيتُ فَمَّامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآلِهُ إِلاَّ هُو يُعْنِي وَيُمِيتُ فَمَّامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّهِ وَاللَّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَدَا إِلاَّ إِنْكُ ا فَتَرَلَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالُواْ أَسْطِيرُ الأَوَّ لِبنَ اَكْتَقَبَهَا فَهِي عَاخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالُواْ أَسْطِيرُ الأَوَّ لِبنَ اكْتَقَبَهَا فَهِي السَّمَلُوا اللهِ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأُصِيلًا. قُلُ أَنْزَلَهُ الَّذِي بَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَلُواتِ مَا عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأُصِيلًا. قُلُ أَنْزَلَهُ الَّذِي بَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان ٤ - ٦]

« أَفَلَا يَتَدَرَّرُ وَنَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَأَنَ مِن عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًا كَثِيرًا » [ النساء ٨٢ ]

فإذا نجحت الدعوة ، فى إقناع الفرد ، بأن الله واحد ، وأن محمداً رسول الله ، فاعتقد الإنسان ، أن القرآن وحى من الله ، لم يمد للتوراة ــ ولا لغيرها ــ ــ

#### [ ما يظهر على يد رهبانهم من خوارق العادات ]

فار أنك تطالع جميع كتبنا ، وماكان لنا من الفضائل ـ وحتى [ إلى ] الآن \_ فإن (١) منا أقواماً صالحين ، يوعون الآيات والبراهين ، ولكنهم لا يظهرونها ، إلا في وقت الحاجة إليها . ولو شاهدت نزول النور ، الذى يأتينا ، في كل سنة ، في ليلة عيدنا الكبير [ ... ] (٢) ، لرأيت أمراً عجيباً وشيئاً غريباً (٣) .

حوجود ، إذ تحل التشريمات القرآنية مكانها ، ويتخذها الفرد منهاجا له ، في سلوكه ويقرها المجتمع قانونا ، ينظم شئون حياته كلها ، وحينئذ تصبح قضية التوراة عديمة الأهمية ، ويستوى ثبوت التحريف ، وعدم ثبوته ، إذ هو يتملق بشيء ، لم يمد سارى المفمول في المجتمع الذي آمن :

ــ بوحدانية الله ٠

- وبأن محمداً صلى الله عليه وسلم ، أرسل إلى الناس جيما ، وبالقرآن وحيا منزلا من الله عليه .

(١) في ع: ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ .

(٣) زاد في ع : « أو يد الله التي كانت تظهر لنا في كنيسة كانت لنا في الأندلس » .

(٣) أظهر الله على يد عيسى عليه السلام ، معجزة إحياء الموتى ، وإبراء الآكه ، والأبرس ، تأييدا له ، وبيانا لمن بعث فيهم ، بأنه رسول من عند الله . ولم يحدثنا القرآن الكريم ، عن رسول أحيا الموتى \_ مخالفا بذلك سنن الله فى خلقه \_ إلا عيسى عليه السلام ، فهى منحة من الله أعطاها له ، لحمكة لا ندرك كنها ، وإن عللها علماء الأديان بعلل شتى .

« وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن بَأْتِيَ بِئَا يَهِ إِلَّا بِلِذْنِ اللَّهِ » .
[ الرعد ٣٨ ، غافر ٨٧ ]

تلك كانت آية عيسى وحده ، دون غيره من الانبياء ، فإذا لم يعطها الله لاحد منهم ، فأولى به ألا يعطيها ، لمن هم دون الانبياء ، إذ لا فائدة فيها .

لسكن يبدو أن طبيعة هذه المعجزة - أعنى إحياء الموى - ، أثرت على عقلية أتباع المسيح ، كا أثرت عليها ، ما قصه اليهود من المعجزات ، التي أيدهم الله بها ، فقد حاولوا - أى اليهود - ، أن يبينوا بذلك ، أن الطبيعة كلها مسيرة لمسلحتهم وحدهم ، بأمر من الإله ، الذي يعبدونه ، وذلك حتى يقنعوا المعاصرين لهم ، من غير اليهود ، الذين يعبدون آلهة منظورة كالشمس والنور والأرض والماء فلم ، من غير اليهود ، الذي يعبدون آلهة منظورة كالشمس والنور والأرض والماء والهواء من الغ وحتى يبينوا لهم ضمف هذه الآلهة ، وتقلبها ، أي تغيرها وخضوعها ، لاله غير منظور وقد سرالناس بذلك ، إلى حداثهم ما زالواحتي اليوم يصطنعون معجزات بخيالهم، حتى يعتقد الآخرون ، أن الله قد فضلهم على الآخرين .

أثر هذا كله على رجال اللاهوت المسيحيين ، فاعتقدوا أنهم قادرون على الإنيان بخوارق العادات ، مستندين إلى ما ورد في الانجيل:

« فَالْخُقَّ أَقُولُ لَكُمُ ۚ لَوْ كَانَ لَكُمُ ۚ إِيمَانٌ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلِ لَكُنْتُمُ ۚ تَقُولُونَ لِهِ لَا يَكُونُ شَيْءٍ مَعْلَا إِلَى هُنَا إِلَى هُنَاكَ مَيْنَتَقِلُ وَلاَ يَكُونُ شَيْءٍ عَيْرَ مُمْكِنِ لَدَيْكُمُ ۚ » [ متى ١٧: ٧٠ ]

« لِأَنِّى الْخُقُّ أَقُولُ لَكُمُ ۚ إِنَّ مَنْ قَالَ لِهِذَا الْجُبَلِ اَنْتَقَلِ وَآنْطَرِ حَ فَيُ الْبَحْرِ وَلاَ يَشُكُ فِي قَلْبِهِ بَلْ مُيؤْمِنُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ بَكُونُ فَمَهُمْ مَا قَالَ يَكُونُ لَهُ ﴾ . [ مرقس ١١ ـ ٣٣ ]

ثم تمادى الرهبان فى الإغراق فى هذه الناحية ، فزعموا أن الله فضلهم على الآخرين ، بإظهار خوارق العادات على آيديهم ، وشاع ذلك عنهم ، حتى طنى هذا الجانب على غيره ، وأصبحت هذه الظاهرة أمرا ملازماً ، للدين المسيحى ، وطبيعة خاصة ، لدى من يقومون بالطقوس الدينية .

شاع هذا بين العامة — حتى صدقها أيضا عدد غير قليل من المسلمين — لأنهم عاجزون فكريا ، عن النفريق بين الحقيقة ؛ والادعاء ويميلون ـــ بفطريتهم البدائية ـــ إلى تصديق الحرافات .

### [ الشبهة الثامنة ]

وأنتم تقولون: إن في الجنة أكلا وشرباً ونكاحاً ،وجميع ذلك عندكم في الكتاب (١) الذي جاء به صاحب شريعتكم (٢). ونحن ننكر جميع

= لكن المحققين ، استطاعوا التوصل إلى ما يكن وراء هذه الأعمال ، التى ادعى القسيسون ، أنها معجزات ، أظهرها الله على أيديهم ، دليلا على صدقهم ، واتباعهم طريق الحق :

زعموا أن لديهم جدارا يبكى ، إذا تلى الإنجيل أمامه ، ويوهمون العامة ، أنه يبكى لما يعلمه من أمر الإنجيل .

وحقيقة الأمر ، أن فى جوفه مجارى ، فى غاية الدقة ، متصلة بزق مملوء ماء ، يمصره بعض الشهامسة ، فيخرج الماء من المجارى ، ويتصل بالمنافذ ، التى رسموها ، على هيئة عيون ، فتسيل «دموعا » ، فبراها الخاص والعام ، ومن لا يعرف سرها ، وعنده استعداد التصديق بمثل هذه الخوارق ، يمتقد أنها معجزة ، تدل على أن الإناجيل التى بأيديهم صحيحة .

وشبيه بذلك تلك الأصنام ، القكانوا يصنعونها ، على هيئة امرأة بخرج اللبن من أندائها ، عند قراءة الإنجيل أمامها .

أما حقيقة النور ، الذي يرونه في بيت المقدس ليلة عيدهم ، فليس إلا إحدى الحيل ، التي يرعوا فيها ، بينها المؤلف في رده ، كا بين حقيقة « يد الله » التي تمتد لهم في يوم معلوم من السنة .

(١) فى ج : « وجميع ذلك عندكم هو مكتوب فى الـكتاب » . وفى ع : « وجميع ذلك هو عندكم مكتوب فى الـكتاب » .

(٢) يشير إلى قوله تعالى:

« إِنَّ أَصْحَابَ ٱلجُنَّةِ ٱلْبَوْمَ فِي شُغُلِ مَلْكِمُونَ. ثُمْ وَأَذْوَاجُهُمْ فِي شُغُلِ مَلْكِمُونَ. ثُمْ وَأَذْوَاجُهُمْ فِي طَلَلْ مَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِنُونَ. لَهُمْ فِيهَا أَلْكِمُهُ ۖ وَلَهُمْ مَّا بَدَّعُونَ ». فِي ظِلَلْ مَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِنُونَ. لَهُمْ فِيهَا أَلْكِمُهُ ۗ وَلَهُمْ مَّا بَدَّعُونَ ». في ظِلَلْ مَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِنُونَ. لَهُمْ فِيهَا أَلْكِمُهُ وَلَهُمْ مِّا بَدَّعُونَ ».

ذلك(١) ، ولا يمكن بوجه من الوجوم [وقوعه ] عندنا ، ذلك

وقوله :

وَأَنْهَا رُمِّنَا لُهُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وَعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَا رُ مِن مَّاء غَيْرِ عَاسِنَ وَأَنْهَا رُ مِن مَّن خَمْرِ لَذَا فِي الشَّرْمِينَ وَأَنْهَا رُ مِن خَمْرِ لَذَا فِي الشَّرْمِينَ وَأَنْهَا رُ مِن خَمْرِ لَذَا فِي الشَّرْمِينَ وَأَنْهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ ». ( عمد ١٥) وَأَنْهَا رُ مِن عَسَلِ مُصَلِّقُ وَلَهُمْ فِيها مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ ». ( عمد ١٥)

« فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ . ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ . وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِوِينَ عَلَيْهِ مَّ وَلَدَانَ عَلَيْهِ مُرَوَنَةً . مُثَّ كَيْهِ مَ وَلَدَانَ عَلَيْهِ مُرَوَنَةً . مُثَّ كَيْهِ مَ وَلَدَانَ عَلَيْهِ مَ مُن مَّعِينِ . لاَّ يُصَدَّءُونَ عَنْهَا وَلاَ مُخَلَّدُونَ . وَأَكْن مَّ مَن مَّعِينِ . لاَّ يُصَدَّءُونَ عَنْهَا وَلاَ مُخَلَّدُونَ . وَكُورٌ مُن مُون . وَحُورٌ مُن مُن مَعِين مَا يَشْتَهُونَ . وَحُورٌ مُن مُن مَعِينِ مَا يَشْتَهُونَ . وَحُورٌ مُن مُن مَا يَشْتَهُونَ . وَحُورٌ مَن مَا مَنْ مُن مَا يَشْتَهُونَ . وَحُورٌ عَيْنَ كَأَمْذَ لِي اللّهَ أَنْوا مَن مَا يَشْتَهُونَ . وَحُورٌ عِينَ مُن كَأَمْذَ لِي اللّهَ وَلَا مَكْنُونِ . جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَعْمَ لُونَ » .

(١) استنادا إلى ما جاء في الإنجيل:

أننا (١) إذا حشرنا يوم القيامة ، حشرنا بأجسادنا ونفوسنا ، ولكن لا نأكل هناك ] ولانشرب(٢) .

(١) في ج: ت: «ذلك إلا أنا ».

(٣) لم يرد فى التوراة (الموجودة بين أيدينا) ذكر للدار الآخرة ، فلم توعد. اليهود بشىء مقابل طاعتهم ، إلا باستمرار دولتهم ، التى يسعدون بها وبنعيم الدنياء. وفي مقابل ذلك فإنها أنذرتهم بسقوط الدولة ، وبأقدح المصائب لو أنهم عصوا الميثاق ونقضوه .

وكما أن غاية كل مجتمع ، وكل دولة ، هي الميش في أمن ، والحصول على مزايا معينة ، فإن الوعود ، التي نجدها في التوراه — مقابل المحافظة على الشريمة - لم تسكن سوى الأمن في الحياة ، والنعم المادية ، وعلى العكس من ذلك ، فلم يتنبأ لهم بعذاب أكيد مقابل عصيانهم سوى انهبار الدولة ؛ وما ينتج عن ذلك عادة من الشرور ، وكذلك بعض المصائب التي تحل بهم خاصة ، وذلك نتيجة لانهيار دولتهم .

فإذا نظرنا فى العقوبات ، والمسكافآت التي تحدثت عنها التوراة ، نجد أنها تتعلق بأشياء مادية ، وينالها المرء سسواء كانت عقوبة أو جزاء سفى الحياة الدنيا ، فين توجه الله سبحانه ، إلى الاسرة الإنسانية الاولى ، بشأن الفاكهة الحرمة ، قال :

« وَأَمَّا ثَمَرُ ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّٰتِي فِي وَسَطِ ٱلجُنَّةِ فَقَالَ ٱللهُ : لاَ تَأْكُلاَ مِنْهُ ۗ وَلاَ تَمَسَّاهُ ، لِلنَلاَّ تَمُوتاً » [ نـكوين ٣ : ٣ ]

وحين خاطب ولدها الأكبر قابيل ، قاتل أخيه هابيل . قال .

« فَأُ لْآنَ مَلْمُونَ ۗ أَنْتَ مِنَ ٱلْأَرْضِ آلَّى فَتَحَتْ فَاهَا ، لِتَقْبَلَ دَمَ الْحَيكَ مِنْ يَدِكَ . مَتَى عَمِلْتَ ٱلْأَرْضَ لاَ تَعُودُ تُعُطِيكَ قُوَّتُهَا » . أخيك مِنْ يَدِكَ . مَتَى عَمِلْتَ ٱلْأَرْضَ لاَ تَعُودُ تُعُطِيكَ قُوَّتُهَا » . ( الخيك مِنْ يَدِكَ . ١١ - ١٢ )

وعندما فسدت الارض بعد ذلك بحين من الدهر ، فعوقبت بالطوفان ، بارك الله نوحا وبنيه ، فقال : « أَشْرِرُوا ، وَأَكْثِرُوا ، وَآمُ لَأُوا آلْأَرْضَ » [ تسكوين ٩ : ١] وقوبل إذعان إبراهم ، للارادة الإلحية ، حيث أطاع الله ، فهم بذبح ابنه ،

بورك بالحيرات الارضية ، على سبيل الثواب :

« بِذَاتِي أَفْسَمْتُ مِتْقُولُ ٱلرَّبُّ ، إِنِّي مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ فَعَلَمْتَ لَهَذَا الْأَمْرَ ، وَلَمَ ثَمْ مَارَكَةً ، وَأَكَذَّرُ نَسْلَكَ وَلَمْ ثُمُ مُبَارَكَةً ، وَأَكَذَّرُ نَسْلَكَ تَكْمِيرًا كَذَيْحُومِ ٱلشَّمَاء ، وَكَالرَّمْلِ ٱلَّذِي عَلَى شَاطِيء ٱلْبَحْرِ . وَيَرِثُ نَسْلُكَ بَابَ أَعْدَائِهِ » . [ تـكوين ٢٢ : ١٦ – ١٧ ]

ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الأفكار مألوفة لدى ذرية إبراهيم ، فهى تمد صيغة السلام والمباركة ، فإن إسحاق يبارك يعقوب بهذه الكامات :

« فَلْمُهُ طِكَ اللهُ مِنْ نَدَى السَّمَاءِ . وَمِنْ دَسَمِ الْأَرْضِ وَكَثْرَةَ حِنْطَةٍ وَخَمْرٍ . لِيُسْتَعْبَدُ لَكَ شُعُوبٌ ، وَتَسْجُدُ لَكَ قَبَا لِلُ ﴾ .

[ تسكوين ۲۷ : ۲۸ - ۹ ]

ويقول الرب أيضاً لإسرائيل ( يمقوب ) :

« أَثْمِرْ ، وَا كُثُرْ ، أَمَّةُ ، وَجَمَاعَةُ أَمَم تَكُونُ مِنْكَ . وَمُلُوكُ مَّ مَنْكَ . وَمُلُوكُ مَّ سَيَخْرُجُونَ مِنْ صُلْبِكَ . وَا لْأَرْضُ اللَّيِيَ أَعْطَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعَاقَ لَكَ مَنْ بَعْدِكَ أَعْطَى اللَّرْضَ » .

### [ تسکوین ۲۵ : ۱۱ - ۱۲ ]

( ٩ ـ بين الإسلام والمسيحية )

فإذا وصلنا إلى موسى ، وجدناه ، يركز على تنمية نفس الهدف ، ليعظ أبناء إسرائيل ، وهو ينقل إليهم الدعوة الإلهية ، ليحملهم على الإيمان بها :

« وَ تَعْبُدُونَ الرَّبُّ إِلْمُهُمَّ مُ فَيُبَارِكُ خُبْزَكَ ، وَمَاءَكَ ، وَأَزِيلُ ٱلْمَرَضَ مِنْ بَيْنِكُ . كَ أَدُونُ مُسْقِطَةٌ وَلَا عَاقِرٌ فِي أَرْضِكَ . وَأَكَمَّلُ عَدَدَ = مِنْ بَيْنِكُ . وَأَكَمَّلُ عَدَدَ =

= أَيَّامِكَ أَرْسِلُ هَيْدِي أَمَامَكَ ، وَأَزْعِيجُ جَمِيعَ ٱلشُّمُوبِ آلَّذِينَ تَأْتِي عَلَيْهِمْ ، وَأَدْسِلُ أَمَامَكَ آلزَّ فَايِرَ. عَلَيْهِمْ ، وَأَدْسِلُ أَمَامَكَ آلزَّ فَايِرَ. فَطَرْدُ وَ إِلَّا مُلَا مُدْبِرِ مِنَ . وَأَرْسِلُ أَمَامَكَ . لاَ أَطْرُدُهُمْ فَتَطُرُدُ أَلَا مَامَكَ . لاَ أَطْرُدُهُمْ مِنْ أَمَامِكَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةً لِنَلاَّ تَصِيرَ الْأَرْضُ خَرِبَةً فَتَكُثُرَ عَلَيْكَ مِنْ أَمَامِكَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةً لِنَلاً أَطْرُدُهُمْ مِنْ أَمَامِكَ إِلَى أَنْ تُثْمِرَ وَتَمْلِكَ وَكُونُ مَنْ أَمَامِكَ إِلَى أَنْ تُثْمِرَ وَتَمْلِكَ وَكُونُ مَنْ أَمَامِكَ إِلَى أَنْ تُثْمِرَ وَتَمْلِكَ الْأَرْضَ . . »

### [ خروج ۲۳ - ۲۰ - ۳۰]

## ويقول الرب لهم في موضع آخر:

= وَأَكُونُ لَكُمُ ۚ إِلَى اللَّهِ مَا أَنْهُمْ آكُونُونَ لِي شَعْباً . أَنَا ٱلرَّبُ إِلَهُ كُمُ ۚ اللَّهِ اللَّهُ عَبِيدًا ، وَقَطَّعَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَبِيدًا ، وَقَطَّعَ فَيُودَ نِير كُمُ وَسَيَّرَ كُمُ قِيَامًا .

لَكِنْ إِنْ لَمْ تَسْمَعُوا لِي وَلَمْ تَعْمَلُوا كُلَّ هٰذِهِ الْوَصَابَا . وَإِنْ رَفَضَتُمْ فَرَائِضِي ، وَكَرِهَتْ أَنْفُسُكُمْ أَحْدَامِي ، قَمَا عَمِلْتُمْ كُلَّ وَصَابِاَى ، بَلْ فَكَمْ . وَكَرَهَتْ أَنفُسُكُمْ أَحْدَالُ هٰذِهِ بِكُمْ . أَسَلَّطُ وَصَابِاَى ، بَلْ فَكُمْ . أَسَلَّطُ عَلَيْكُمْ وَتَعْلَى أَنْفُقَى اللَّهُ فَيْ أَلْقَيْفَيْنِ ، وَتَعْلَى النَّفْسَ ، وَتَوْ رَعُونَ عَلَيْكُمُ وَتَعْلَى اللَّهُ فَلَى أَعْدَالُ كُمْ وَتَعْلَى وَعْمِي ضِدَّكُمْ ، وَبَدْرُبُونَ مَونَ أَمَامَ أَعْدَالِكُم ، و بَنسَلَّطُ عَلَيْكُم مُ مُبْغِضُوكُم ، و بَهْرُبُون وَلَيْسَ مَنْ يَطْرُدُوكُم ، و بَنسَلَّطُ عَلَيْكُم مُ مُبْغِضُوكُم ، و بَهْرُبُون وَلَيْسَ مَنْ يَطْرُدُوكُم ، و بَهْرُبُون وَلَيْسَ مَنْ يَطْرُدُوكُم ، و بَنسَلَّطُ عَلَيْكُم مُ مُبْغِضُوكُم ، و بَهْرُبُون وَلَيْسَ مَنْ يَطْرُدُوكُم .

[ الاوين ٢٦: ٣- ١٧]

# ويقول في موضع آخر:

« وَمِنْ أَجَلِ أَنْكُمْ مَ تَسْمَعُونَ هٰذِهِ الْأَحْكَامَ ، وَتَحْفَظُونَ ، وَلَا حُسَانَ اللَّذَيْنَ أَقْسَمَ وَتَعْمَلُونَهَا ، يَحْفَظُ لَكَ الرّبُ إِلهَاكَ الْعَهْدَ ، والإحْسانَ اللَّذَيْنَ أَقْسَمَ لَا بَائِكَ وَيُحِبُّكَ وَيُجَرِّكُ ، وَلَيْ اللَّهَ عُلَى اللَّهُ فَهُونَ وَيُحَبُّكَ وَيُجَرِّكُ ، وَإِنَانُ عَفَيكَ ، وَقَمَرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

= كُلَّ الشُّمُوبِ، ٱلَّذِينَ ٱلرَّبِ إِلَهُ لَكَ يَدْفَعُ إِلَيْكَ ».

[ نثنية ٧ : ١٣ - ١٩ ، وانظر كذلك الإصحاح الحادى عشر : ١٣ ومة بمدها .]

فهي فكرة واحدة ، استولت على عقلية بني إسرائيل .

عقاب وصورته : قحط ، هلاك ، ذلة ، عار ، استعباد الاعداء لهم .

وجزاء ، وصورته : زيادة فى غلة الارض وثمارها ، ووفرة فى نتاج البهائم ». وزيادة فى نسلهم ، ونصر على أعدائهم .

ولا تتحدث التوراة عن ثواب أو عقاب فى الدار الآخرة ، بل لم يرد لها ذكر على الإطلاق ، والمسكن الذي ورد فى قول موسى :

« تُرْشِدُ بِرِ أُفَتِكَ آلشَّمْبَ آلَّذِي فَدَّيْتَهُ ، تَهْدِيهِ بِقُوَّتِكَ ، إِلَى، مَسْكَن قَدْسِكَ » .

[الخروج ١٥: ١٣]

فليس الراد به جنة فى الدار الآخرة ، بل هى الأرض الوّعودة وراء نهر الاردن وهى بلد الـكنمانيين ، يؤيد ذلك ما جاء فى فقرة أخرى :

« بَلِ الْمَكَانُ الَّذِي يَخْتَارَهُ الرَّبُ إِلَهُكُم مِنْ بَعِيعِ الْمُكُمُ مِنْ بَعِيعِ الْمُتَاطِكُمْ لِيَضِعَ اسْمَهُ ، فِيهِ سُكُنَاهُ ، تَطْلُبُونَ ، وَإِلَى هُنَاكَ تَأْتُونَ ، وَ مُتَاطِكُمْ لِيَضَعَ اسْمَهُ ، فِيهِ سُكُنَاهُ ، تَطْلُبُونَ ، وَإِلَى هُنَاكَ تَأْتُونَ ، وَمُتَاتِحَكُم ، وَعُشُورَ كُم ، وَمُتَاتِحَكُم ، وَعُشُورَ كُم ، وَرَفَا لِنَحَكُم ، وَمُتَاتِحَكُم ، وَمُتَاتِحَكُم ، وَمُنَافِع مَنْ مَا مُنْدُورَ كُم ، وَوَا فِلَكُم ، وأَبكارَ بَقَرِكُم وَوَا فِلَكُم ، وأَبكارَ بَقَرِكُم وَعَلَيْكُم ، وأَبكارَ بَقَرِكُم وَوَا فِلَكُم ، وأَبكارَ بَقَرِكُم ، وغَمَيكُم ، وأَبكارَ بَقَرِكُم .

[ تشنية ۱۲ : ٥ - ٦ ]

وهكذا لا نصادف ، منذ آدم ، حتى موسى ، إلى آخر عهده ، أية إشارة ، فى

أى مكان ، إلى حياة بعد الموث ، كأنما لم يكن لعقيدة الحياة الآخرى مكان فى أديادنهم .

غير أن القرآن الكريم يحدثنا أن موسى -- وكذلك إبراهيم - ذكر لهم الدار الآخرة ، وأنبأهم بالبث بعد الموت ، فإبراهيم يدعو الله قائلا :

« ولاَ تُخْزِنِي يَوْمَ أَيْبُعَثُونَ » .

[ الشمراء ٨٧ ]

وموسى يتوسل إلى الله قائلا .

« وَآكُتُبْ لَنَا فِي هَلَذِهِ الدُّنْيَا حَسَمَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةَ إِنَّا هُدُّ نَآ إِلَيْكَ ﴾ .

### [الأعراف ١٥٦]

كذلك أنذرهم الله بيوم الآخرة ، حيث لا ينفع المرء إلا ما قدمت يداه في هذه الحياة الدنما ، قال تمالي مخاطبا بني إسر ائيل :

هذه الحياة الدنيا ، قال تعالى مخاطبا بن إسرائيل : ﴿ وَا تَقُوا ۚ يَوْمَا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن أَنْسُ شَيْئًا وَلَا مُيْقَالُ مِنْهَا شَفَا عَدْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ مُيْفَصَرُونَ ﴾ .

#### البقرة ٤٨]

لم يرد فى النوراة الموجودة بين أيدينا ، ذكر لهذه المعانى ، التى تحدث بها الترآن عن لسان أنبيائهم ، لأنها ليست توراة موسى ، بل ألفها رجل آخر عاش فى عصر متأخر عن موسى بزمن بعيد — كاسبق بيان ذلك — ، عصر كان اليهود فيه أذلاء ، مستمبدين ، يتوقون إلى الحرية ، ويحلمون بالثروة ، ويتمنون اليوم الذي يستطيمون فيه الانتقام من أعدائهم ، الذين يسومونهم سوء المذاب ، خمير السكاتب عن آمالهم ، وآلامهم ، وخلطها بالأفكار ، والقصص الدينية ، التي ...

كانت تتناقلها الأفواه آنذاك ، فجاءت على هذه الحالة ، خالية من الإشارة إلى.
 الداز الآخرة ، لأن ظروفهم الاجتماعية ، والسياسية كانت قاسية عليهم ، فلم يكونوه يفكرون إلا في الحلاص من المآسى المحدقة بهم .

وإذا تصفحنا الاسفار التي عاش ﴿ مؤلفها ﴾ بعد فترة الاسر ، حيث اتصل اليهود بالايرانيين ، أتباع زرادشت ، نجد فيها إشارات إلى الحياة الاخرى بما فيها من ثواب وعقاب [ انظر أشمياء إصحاح ٤٠ – ٣٦ ، وحزقيال إصحاح ٢٠ – ٤٨ ] .

ولمل أوضحها ما جاء في سفر دانيال :

﴿ وَكَشِيرُونَ مِنَ ٱلرَّاقِدِينَ فِي تُرَابِ ٱلْأَرْضِ يَسْنَيْقِظُونَ ، هُؤُلاً ﴿ إِلَى اَلْمَادِ لِلاَزْدِرَاءَ اَلْأَبَدِي ﴾ .

[دانیال ۱۲: ۲ - ۳]

أما المهد الجديد، فقد اشتمل على نصوص عديدة ، لشير إلى الجزاء الآخروى ، فإذا قلبنا صفحانه ، فلسوف نستمع إلى نفمة جديدة كل الجدة ، لم توجد فى المهد القديم ، هنا يحس القارى بأنه انتقل من طرف ، إلى أقصى طرف مقابل له .

نجد فسكرة دينية ، تدعو إلى أن صلاتنا بالعالم الراهن ، بكل ما فيها من غنى ، وعظمة سوف تنقطع ، فهى بالنسبة إلينا قيود ، ينبغى أن نتحرر منها ، نظراتنا لا تمود مثبة على الأرض ، تنتظر الثمار ، والزرع ، بل إنها دائماً موجهة إلى السيح لاحد المؤمنين الجدد :

« إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً ، فَأَذْهَبْ ، وَبِعِ أَمْلاَ كَكَ ، وَأَعْطَ ٱلْفُقَرَاءَ مَيكُونُ لَكَ كَنْزُ فِي الشَّمَاءِ ، وَتَمَالُ الْتَبَعْنِي » .

متی ۲۹: ۹۱ ومرقص ۱۰: ۳۲

وقال التلاميذه:

﴿ فَلاَ تَطْلُبُوا أَنْتُمْ مَا تَأْكُونَ ، وَمَا تَشْرَ بُونَ ، وَلاَ تَقْلَقُوا . =

= فَإِنَّ لَهٰذِهِ كُلُّهَا تَطْلُبُهُا أَمَّمُ الْعَالِمِ. وَأَمَّا أَنْتُمْ ، فَأَبُوكُمْ يَعْلَمُ أَنْكُمْ . تَحْتَاجُونَ فِي هٰذِهِ كُلَّهَا تُزَادُلَكُمْ . وَهٰذِهِ كُلَّهَا تُزَادُلَكُمْ . وَهٰذِهِ كُلَّهَا تُزَادُلَكُمْ . وَهٰذِهِ كُلَّهَا تُزَادُلَكُمْ . وَهٰذِهِ كُلَّهَا تُزَادُلُكُمْ . وَهٰذِهِ كُلَّهَا الْقَطِيعِ الصَّغِيرُ ، لِأَنْ أَبَاكُمْ ، قَدْ شُرَّ أَنْ فُو الْمَلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمْ . وَحَمَّدُوا لاَ يَنْفَدُ فِي السَّمُواتِ ، حَيْثُ لَكُمْ الْمُلَكُمْ . وَحَمَّذُ الاَ يَنْفَدُ فِي السَّمُواتِ ، حَيْثُ لَكُمْ . لاَ يَقْرَبُ سَارِقَ ، وَلا أَيْبِلِي سُوسٌ . لِأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُمْ . هُنَاكُ ، يَكُونُ قَلْبُكُمْ أَيْفًا » .

[ لوقا ١٢ : ٢٩ ـ ٣٤ ]

هذه التماليم ذاتها ، قدمها كذلك تلاميذ المسيح في وعظهم ، وفي رسائلهم إلى الذين دعوهم إلى التمسك بالمسيحية دينا . كتب د بولس ، في رسالته إلى ديموناوس ، :

« أَوْصِ الْأَغْنِيَاء فِي الدَّهْ ِ الْخَاضِرِ ، أَنْ لاَ يَسْتَكُبْرُوا ، وَلاَ اللهُ وَارَجَاءهُم عَلَى غَيْرِ يَقِيفِيَّةِ الْفِنَى ، بَلْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ ، الَّذِي يَمْنَحُنَا كُلُّ شَيْء بِعِنَى لَلَّهَ أَتْعَ . وَأَنْ يَصْغَمُوا صَلاَحاً ، وَأَنْ بَكُونُوا أَشْخِياء فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، لِكُونُوا أَشْخِياء فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، لِكُنَّ أَنْ بَكُونُوا أَسْخِياء فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، لِكَنْ أَنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

[ رسالة بولس الأولى إلى « تيموثاس » ٢ : ١٧ – ١٩ ]

وقال يوحنا :

« لاَ نُحِبُّوا اَلْعَالَمَ ، وَلاَ الأَشْيَاءَ الَّـتِي فِي الْعَالَمَ . إِنْ أَحَبُّ أَحَدُ الْعَالَمَ ، وَلاَ الأَشْيَاءَ الَّـتِي فِي الْعَالَمَ . إِنْ أَحَبُ أَحَدُ الْعَالَمَ مِنْ أَلْعَالَمَ مِنْ أَوْقَالُمَ مِنْ أَوْقَالُمُ مِنْ أَوْقَالُمَ مِنْ أَوْقَالُمُ مِنْ أَقَالُمَ مِنْ أَوْقَالُمُ مِنْ أَمْ أَوْقَالُمُ مِنْ أَوْقَالُمُ مِنْ أَوْقَالُمُ مِنْ أَوْقَالُمُ مِنْ أَوْقَالُمُ مِنْ أَنْ أَلْعَالُمُ مِنْ أَنْ أَلْمُ لَا أَنْ أَلْمُ لَا مُنْ إِنْ أَلْعَالُمُ مِنْ أَنْ أَلْمُ لَا أَنْ أَلْمُ لَا أَنْ أَلْمُ لَا أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَلُولُ مِنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَلُوا مُنْ أَنْ أَلُوا مُنْ أَنْ أَلَاقًا مِنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَلَالًا مُنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَلَالُمُ مِنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَلَالُمُ مِنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَلَالُمُ مِنْ أَنْ أَلْمُ لَا أَنْ أَلَالًا مُ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَنْ أَلَالُمُ مِنْ أَنْ أَلَالُمُ مِنْ أَنْ أَلُوا مُنْ أَلُوا مِنْ أَلْمُ أَلَالُمُ مِنْ أَنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ لِلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلُوا مُنْ أَنْ أَلُوا مُنْ أَلِكُوا مُنْ أَلْمُ أَلِمُ أَنْ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلَالُمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلُوا أَلْمُ أَلُمُ أَلِمُ لَا أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِ

ٱلْجَسَدِ وَشَهُوْءَ ٱلْمُيُونِ ، وَتَعَظَّمَ ٱلْمَعِيشَةِ لَيْسَ مِنَ ٱلْآبِ ، بَلْ مِنَ ٱلْجَسَدِ وَشَهُوْءَ أَنَّ الْمَعِيشَةِ لَيْسَ مِنَ ٱلْآبِ ، بَلْ مِنَ ٱلْعَالَمَ مَشْيَئَةً اللهِ الْعَالَمَ مَشْيَئَةً مَشْيِئَةً اللهِ وَمَيْمُونَ أَنَّ ، وَأَمَّا ٱلَّذِى يَصْنَعُ مَشْيِئَةً اللهِ مَيْمُتُ إِلَى آلْأَبَدِ .

أَيُّهَا ٱلْأَوْلاَدُ هِي ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ . . . . وَهٰذَا هُوَ ٱلْوَعْدُ ٱلَّذِي وَعَدَنَا هُوَ بِهِ ٱلْخَيــُوةُ ٱلْابَدِيَّةُ » .

رسالة يوحنا الأولى ٢: ١٥ – ٢٥

وهكذا نجد أن الانجيل يجمل أمل المؤمنين دائماً هو الجزاء في الآخرة ، في حياة ما بعد الموت ، على العسكس من المهد القديم الذي ركز على تحقيق ما يمد المؤمنين به من ثواب وما ينذرهم من عقاب ، في الحياة الدنيا ، ولا نجد هذا الانجاه في الإنجيل إلا في مواضع قليلة :

المقبلة ، وفى هذه الحياة [مرقس ١٠ : ٣٠] غير أن ذكر الجزاء الدنيا فى هذه النقطة لم يأت فى إنجيل من [انظر متى ١٩ : ٣٠]

٧ ـ فى فقرات متمددة عند ﴿ بولس ﴾ ، حيث وعد الأولاد المطيمين بالأعمار الطوال فى رسالته إلى أهل ﴿ أفسس ﴾ ، الاصحاح السادس فقرة رقم ثلاثة ، كذلك وعد عامة الناس ، بأن يزيدهم الله كل نممة ﴿ مادية ﴾ ، لـ كى يكونوا ولهم كل اكتفاء ، كل حين فى كل شىء يزدادون ، فى كل عمل صالح ، في عطوا المساكن رسالته الثانية إلى أهل ﴿ كورنثوس » ٩ : ٨ ـ ـ ١١ . وفى رسالته الأولى إلى أهل ﴿ كورنثوس » ١١ : ٢٩ ـ ٣٠ ، فسر كثرة الوفيات ، والمدد الكبير من المرضى والضعفاء ، بالاخلال بيمض الواجب الدينى .

\* \* \*

أمامنهج التمليم القرآنى ، فبهين للناس صورة مركبة مزدوجة ، لستهدف الحياة الدنيا ، والحياة الآخرى مما ، وتملن للانسان بأن عليه أن يتقبل فى كلتا الحياتين ، الثمن الآخلاقى ، والبدنى ، والروحى ، لما قدمت يداه ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، فنى الصالحين يقول سبحانه :

﴿ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَا ءَاتِنِا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱ ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي ٱ ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِياً عَذَابَ ٱلنَّارِ »

[ البقرة ۲۰۱ ، ثم اقرأ الآیات : ۱۶۸ آل عمران ، و ۱۳۶ النساء ، و ۵۹ ، ۵۷ یوسف ، و ۳۰ ، ۲۶ ، ۹۷ النجل ، ۷۷ المنکبوت ، و ۳۱ فصلت ].

ويقول سبحانه فى الطالحين :

« أَ فَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكَفُّرُ وَنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَا ﴿ مَن الْفَيَامَةِ اللَّهُ وَلَكُ مُن الْحَدَيْوَةِ اللَّهُ نَيا وَبَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ وَلَا أَلَهُ اللَّهُ الل

[ البقرة ٨٥، ثم اقرأ الآيات: ١٩٤ اَلبقرة ، و ١٧، ٥٦ آل عمران ، و ٤١ المائدة ، و ٧٤ التوبة ، و ١٩ النور ، و ٢١ الحج ، و ١٩ النور ، و ٢١ السجدة ، و ١٠ الزمر ، و ١٦ فصلت ، و ٢٥ نوح ].

وليس المفهوم المادى للجزاء الآخرى إسلامى النوع ، بل هو عنصر مشترك بين جميع الآخلاق الدينية ، التي تمترف للناس بحياة أخرى ، سوف يجتمع فيها البدن والروح من جديد ، بمد أن يكونا قد انفصلا مؤقتا بالموت ، يجتمعان ليتلقيا معا ثوابا خالدا ، أو عقابا أبديا .

ولماكان المسيح قد تحدث عن حياة أخرى بمد الموت \_ على عكس ما جاء في العهد القدم \_ فالمسيحيون يعتقدون ، بأن الله سيثيب الإنسان على ما قدم من عمل صالح ، ويعاقبه على ما اقترف من سيئات ، وليس بلازم أن يكون ذلك في الدنيا إفمن \_ لم ينل ثوابه وكذلك من لم يعاقب على ما ارتكب \_ في الدنيا ، سيأخذه لا محالة يوم الحساب :

﴿ . . . . فَتَمْضِى هٰؤُلاَء إِلَى عَذَابٍ أَبَدِيٍّ ، وَٱلْأَبْرَارُ إِلَى عَذَابٍ أَبَدِيٍّ ، وَٱلْأَبْرَارُ إِلَى عَذَابٍ أَبَدِيَّةٍ » .
 حَيْوةٍ أَبَدِيَّةٍ » .

[ مق ۲0 : ۲۹ ]=

= غير أن علماء المقيدة المسيحية ، اختلفوا في كيفية الحياء في الدار الآخرة : فريق يرى أنها ستكون بلا أكل ولا شرب ، ولا نسكاح ، مستدلين بما ورد في أنجيل مرقس ١٨: ١٨ ــ ٣٠ ، وعليه فلن يكون هناك نبات ، ولا حيوان ، إذ خلقهما الله في الدنيا ، لشد احتياج الإنسان ، فلما انتفت الحاجة ، لزم عدم إعادة خلقهما ، ويؤلون ما يفيد ذلك .

ويرى جمهورهم أن الحياة الآخرى ، ستكون مثل الحياة الدنيا ، فيها أكل وشرب ، ونكاح م ، إلخ . وهذه هى القاعدة العامة لدى السكنيسة ، إذ يعلم آباء السكنيسة وفقهاؤها أتباعهم عقيدة بعث الجسد ، وعقيدة اشتراك مع الروح فى الجزاء ، وهما عقيدتان ، قائمتين على أساس متين من تعليم السيدالمسيح ، والدعاة فقد قال يسوع لحواريه :

[ مق ۱۰ : ۲۸ ]

وقال أيضاً :

« بُرْسِلُ أَ بْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَلاَئِكَتَهُ فَيَجْمَعُونَ مِنْ مَلَكُونِهِ جَمِيعَ الْمَمَاثِرِ ، وَفَاعِلِي ٱلْإِنْمِ . وَبَطْرَحُونَهُمْ فِي أَتُونِ ٱلنَّارِ . هُمَّاكَ بَكُونُ الْمُمَاثِرِ ، وَفَاعِلِي ٱلْإِنْمِ . وَبَطْرَحُونَهُمْ فِي أَتُونِ ٱلنَّارِ . هُمَّاكَ بَكُونُ الْمُمَاثِرِ مِنْ ٱلْأَسْنَانِ » . الله وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ » .

[ 27 - 21 : 18 - 73 ]

وكثيراً ما صور جهنم على أنها:

« . . إِلَى النَّارِ ٱلَّـتِى لاَ تُطْفَأَ . حَمِيْثُ دُودُهُمْ لاَ يَمُوتُ ، وَٱلنَّارُ لاَ يَطُفَأُ . . ﴾ لاَ تُطْفَأُ » .

[ مراقس ٩ : ٤٣ - ١٤ ، ٨٤ ]

ويصرخ الفق الحبيث ، الذي كان يلبس الارجون ، والبر مترفها ، ولم يكن يتصدق على السكين « لمازر ، حق مات جوءاً ، يصرح وهو في عذاب جهنم قائلا:

« كَا أَ بَي إِبْرَ هِيمَ ! آرْ حَمْنِي ، وَأَرْسِلْ « لِعَازَرَ » لِتَيْبُلُ طَرَفَ إِصْبِعِهِ بِمَاءَ وَيُبَرِّدَ لِسَانِي ، لِأَنِيّ مُعَذَّبُ فِي هٰذَا ٱللَّهِيبِ».

[ لوقا ١٦ : ٢٤ ]

ونقرأ فى رؤيا القديس يوحنا اللاهوتى :

« وَأَمَّا ٱلْخَائِفُونَ ، وَغَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَٱلرَّحِسُونَ ، وَٱلْقَاتِلُونَ ، وَٱلْرَّخِسُونَ ، وَٱلْقَاتِلُونَ ، وَٱلْرُّنَاةُ ، وَٱلْسَّحَرَةُ ، وَعَبَدَةُ ٱلْأُوثَانِ ، وَجَمِيعُ ٱلْكَذَبَةِ ، فَنَصِيبُهُمْ . فِي ٱلْبُحَيْرَةِ ٱلْمُتَّقِدَةِ بِهَارٍ وَكِبْرِيتٍ » . فِي ٱلْبُحَيْرَةِ ٱلْمُتَّقِدَةِ بِهَارٍ وَكِبْرِيتٍ » .

[ N : Y ]

وعلى الرغم من أن السكنيسة لم تقل شيئاً عن طبيمة النار ، فإنها تقرر أنها نار واقمية ، لها سمانها من ، اللهب ، والجمر ، والأوار الذي لا يخمد . . إلخ .

ومع أن الإشارة إلى الجنة ، كانت أقل ترديداً فى العهد الجديد من موضوع النار ، فإنها تحمل كثيراً طابع السعادة الحسية ، بجانب السعادة الروحية .

ولقد رأينا آنفاً توسلات الفق الحبيث ، يلتمس قليلا من الماءليبل لسانه . ولذلك يقرر يسوع فى أكثر العبارات صراحة وعموماً :

« وَأَنَا أَجْعَلُ لَكُمْ كُمَا جَعَلَ لِي أَيِي مَلَكُوتًا . لِتَأْكُوا وَتَشْرَبُوا عَلَى مَلِكُوتًا . لِتَأْكُوا وَتَشْرَبُوا عَلَى مَرَاسِيَّ تَدِينُونَ أَشْبَاطَ إِسْرَا ثِيلَ أَلِا ثَنَىٰ عَشَرَ » .

[ لوقا ٢٢: ٢٩ \_ ٥٠ ]

وقال أيضاً للذي دعاه:

﴿ إِذَا صَنِعَتَ غَدَاءً أَوْ عَشَاءً فَلاَ تَدْعُ أَصْدِقَاءَكَ وَلاَ إِخْوَتَكَ ۗ

= وَلاَ أَقْرِباَءَكَ ، وَلاَ الْجِيرانَ الْأَغْفِياءَ ، لِنَلاَ بَدْعُوكَ مُمْ أَيْضاً ، فَتَكُونَ لَكَ مُكَافَأَةٌ . بَلَ إِذَا صَنَعْتَ ضِيَافَةً فَادْعُ الْمُسَاكِينَ ، الْجُدْعَ ، الْمُرْجَ ، الْمُمْى ، فَيَكُونَ لَكَ آلطوبَى ، إِذْ لَيْسَ لَمُمْ حَتَّى الْجُدْعَ ، الْمُرْجَ ، الْمُمْ مَ مَنَ مَيَكُونَ لَكَ آلطوبَى ، إِذْ لَيْسَ لَمُمْ حَتَّى الْجُدْعَ ، الْمُرْجَ ، الْمُمْ وَلَى اللَّهُ مُرَادِ » .

[18-17:18 |

وأكثر من ذلك تحديداً أيضاً قوله فى آخر اجتماع له مع حواربيه :

« وَأَقُولُ لَكُمُ : إِنِّى مِنَ آلَانَ لاَ أَشْرَبُ مِنْ رِنتَاجِ آلْـكَرْ مَعْ هٰذَا إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ حِيمَما أَشْرَ بُهُ مَعَكُم مَ جَدِيدًا فِي مَلَـكُوتِ أَبِي » .

[ مق ٢٦ : ٢٩ ، ومرقس ١٤ : ٢٥ ، ولوقا ٢٢ : ١٨ ]

بيد أن الجانب الحسى من نعيم الجنة أكثر ظهوراً فى رؤيا القديس وحنـــــا :

« مَنْ بَغْلُبِ أُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ بَأْ كُلَّ مِنْ شَجَرَةِ ٱلْحَياوةِ ٱلَّتِي فِي وَسَطِ فِرْدَوْسِ ٱللهِ » .

[ v : v ]

« مَنْ يَغْلُبُ ۚ فَذَٰ لِكَ سَيَلْمَبِسُ ثِياَباً بِيضًا » .

[4:0]

« لَنْ يَجُوعُوا بَعْدُ ، وَلَنْ يَعْطَشُوا بَعْدُ ، وَلاَ تَنَعُ عَلَمْهِم ۗ ٱلشَّمْسُ ۗ وَلاَ شَيْءٍ مِنَ ٱلْحَرِّ » .

[17:7]

وبهذا يتبين خطأ ماذهب إليه القسيس من أن المسيحية تنكر النميم المادى في الحياة الآخرى.

## [ الشبهة التاسعة ]

ودين الصليب فشا(١) في الأرض دون سيف ولا قهر ، ودينكم إنه ظهر بالسيف، والقهر في الأرض (٢٠).

(١) في ج : « فشاء » بهمزة .

(٢) هذا مايردده أعداء الإسلام ، منذ بدء فترة الدفاع المسلح عن المقيدة إلى اليوم ، إذ مازلنا نسم من المستثمرة بن، ومن يدور في فلكهم من ضعاف النفوس ، أن المسيحية تنكر القتال ، بينها دعا الإسلام إلى الحرب ، وإلى الحهاد في سبيل الله أى إلى إكراه الناس بالسيف على الدخول في الإسلام، وهذا هو التعصب بمينه، وغاب عن هؤلاء الق التالية:

نص القرآن السكريم في مواضع عدة ، على أنه لا إكراه في الدين يقول

« لَا إِكْرَاهَ فِي اللَّهِ بِن قَد تَبَيِّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ »

[البقرة: ٢٥٠]

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيِمًا أَفَأَنْتَ أَسَكُوهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمنينَ ﴾ .

[ يونس: ٩٩ ]

« فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر »

[ المسكمف ٢٩ ]

ويهـــون : « فَذَ كُنْ إِنَّمَـا أَنْتَ مُذَ كُنْ \* لَسْتَ عَلَيْهِـم بِمُصَيْطِرٍ » [ العاشية ٢٢ : ٢٢ ]

فالإسلام لا يجيز لاحد \_ ولو كان النبي نفسه \_ أن يجبر إنساناً على الدخول في الإسلام .

ثانيآ:

عتاز الإنسان عن الحيوان ، بالقدرة على التفكير ، ومن خصائص هذا النفكير ، ميل الإنسان إلى الحرية في التعبير عن آرائه ، وفي اعتناق ما يراه موافقاً لطبيعته ، فإذا ما منع من هذا بقوة السلاح ، فإن من الطبيعي أن يدافع عن رأيه بالوسائل ، التي يقاتله بها من يريدون كبت حريته ، فإن آراد أحد أن يفتن آخر عن عقيدته ، مستعملا الدعاية والمنطق ، دون اللجوء على حمله على ترك عقيدته بالقوة ، لم يكن للمؤمن أن يدافع عن عقيدته ، إلا بالحجة والمنطق ، أما إذا أجبر بقوة السلاح ، لم يكن له من سبيل إلا حمل السلاح أيضاً ، للدفاع عن عقيدته ، لأنها أنمن شيء عند من يفهمون معني الإنسانية فهي أثمن من المال والجاء بل أغلى من الحياة نفسها ، وقد أدرك هذا المسلمون الأولون ، فدفعوا حياتهم بل أغلى من الحياة من عقيدته ، وتلك سنة الله في خلقه .

« وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ » .

[ البقرة ٢٥١ ]

« وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ آلنَّاسَ بَعْضَهُمْ ﴿ بِبَعْضِ لَمُدَّمَتْ صَوَّامِعُ وَ بِيَعْ وَصِلَوَاتُ وَلَيَغْصُرَنَّ اللهُ مَنْ وَصَلَوَاتُ وَلَيَغْصُرَنَّ اللهُ مَنْ وَصَلَوَاتُ وَلَيَغْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَغْصُرُهُ إِنَّ اللهُ لَقُوى تُعَزِيزٌ ﴾ .

[ الحج ٤٠]

ولو لم يقائل المسلمون لحسكم عليهم الداريخ بأنهم أذلوا ، وأهينوا ، فرضوا بالذل ، والهوان ، وتلك سبة تأباها الطبيعة الإنسانية ، ولما كان الاسلام موافقاً \_ فى تعاليمه وشرائعه \_ لهذه الطبيعة ، لم يرض لانباعه أن يتصفوا بهذه النقيصة . وعليه فلم محمل المسلمون السلاح . لاجبار أحد على الدخول فى دينهم ، بل كان للدفاع عن أكمن شىء لديهم ، ألا وهى حرية ممارسة ما تملية عليهم عقيدتهم .

ثالثآ:

يمقد أعداء الإسلام مقارنة بين محمد وعيسى عليهما السلام ، مدعين أن عيسى لم يقاتل أحداً ، بينها قاد محمد ممارك كثيرة ، ضد من وقفوا فى سبيل دعوته وينسى هؤلاء أن عيسى استمر ثلاث سنوات فقط يدعوا إلى دينه بدون قتال ، ومكث محمد ثلاث عشرة سنة يتلقى أذى قريش ، دون أن محمل السلاح فأى المدتين أطول !!

أضف إلى ذلك أن عيسى فال أثناء هذه المدة القصيرة .

« مَا جِئْتُ لِأَلْـقِي سَلاَمًا بَلْ سَيْغًا ﴾.

مق ۱ : ۲۶

بينا لم يذكر محمد في المهد المسكى \_ وهو ثلاث عشرة سنة \_ شيئاً عن القتال، فأيهما كان \_ بصرف النظر عن كون ما يتلفيانه وحيا \_ أشد ميلا إلى السلم!!

كان يمكن أن تسكون المقارنة صحيحة ، لو أن عيسى استمر في دعوته مدة أطول من المدة التي مكنها محمد في مكة داعياً إلى الله أي ولم يقانل ، بينها قاتل محمد! فإذا تركنا المهد النبوى لسكل منهما ، وتصفحنا تاريخ كلتا الديانتين لرأينا أن المسيحية لم تعرف سلاماً إطلاقاً ، بل حمل المسيحيون الناس حملا على اعتناقها ، فمنذ فجر المسيحية إلى يومنا هذا ، خضبت أقطار الارض مجميعاً بالدماء ، باسم السيد المسيحية إلى يومنا هذا ، خضبتاً أمم أوربا كالها.

—المظلمة فقد وقف اللورد اللنبي بمثل الحلفاء ( إنجلترا وفرنسا ، وإيطاليا ورومانية وأمريكا ) يقول فى بيت المقدس ، فى سنة ١٩٩٨م حين استيلائه عليه فى أخريات الحرب العالمية الاولى: ﴿ اليوم انتهت الحرب الصليبية ﴾.

وإذا كان من بين المسيحيين قديسيون أنكروا القتال في مختلف المصور ، وسموا بذواتهم إلى النروة من معنى الإخاء الإنسانى ، بل من معنى الإخاء بعد عناصر الكون كله ، فمن بين المسلمين كذلك قديسون سمت نفوسهم هذا السمو ، واتصلوا بكل الوجود اتصال إخاء وعبة وإشراق ، ملا منهم النفوس بوحدة الوجود . لكن هؤلاء القديسيين من النصارى والمسلمين ، وإن صورا المثل الأعلى لا يمثلون حياة الإنسانية أثناء تطورها الدائم وفي دأب جهادها إلى الحكال . إلى الكل هذا الذي محاول تصوره ثم يقمد بنا المقل ويقمد بنا الخيال ، دون شيء من الدقة في إدراكه ، وان نحن جازفنا بتصويره تمهيداً كما تحاول من جهود في سبيله ، الدقة في إدراكه ، وان نحن جازفنا بتصويره تمهيداً كما تحاول من جهود في سبيله ، مكة إلى يثرب والناس في مختلف المصور يزدادون في القتال افتناناً وفي صنع آلاته الجهنمية المدمرة دقة وإتقاناً . وما تزال كلات نبذ الحرب وإلفاء التسلح والتحكيم كل تزيد على أنها كات تقال في أعقاب كل حرب تهلك الأمم ، أو على أنها دعايات تلقى في جو الحياة من أناس لم يستطيعوا حق اليوم ومن يدرى ! فعلهم لا يستطيعون يوما . أن يحققوا منها شيئاً ، وأن يحلوا السلام الصحيح سلام الإخاء والمدل على السلام المسلح نذير الحرب وطليعة ويلاتها .

والإسلام ليس دين وهم وخيال ، ولا هو دين يقف عند دعوة الفرد وحده إلى الكال ، وإنما الإسلام دين الفطرة التى فطر الناس جميعاً عليها أفراد وجماعات وهو دين الحق والحرية والنظام . ومادامت الحرب فى فطرة الناس ، فتهذيب فكرتها فى النفوس وحصرها فى أدق الحدود الإنسانية هو غاية ما تحتمل فطرة البشر ، وما يحقق للإنسانية تطورها فى سبيل الحير والكال وخيرتهذيب لفكرة الحرب الا تكون إلا للدفاع عن النفس ، وعن المتيدة ، وعن حرية الرأى والدعوة إليه ، وأن ترعى فيها الحرمات الإنسانية تمام الرعاية . وهذا ما قرره الإسلام . وهذا ما قرره الإسلام .

[هيكل ص ٢٥٣ ، ٢٥٤]

وقاتل صاحب شريعتكم الأمم وغلبهم ، وكان سبباً في تغيير أمرنا وتسكفيرنا . وفي كتابه :

« لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيخُ ٱ بْنُ مَرْ يَمَ ﴾ (١).

ودخلت العرب بلادنا ؛ واستأصلت ديارنا ؛ وهتكت أستارنا . [لكنه لمال آمن بالله ، ودعا إلى الله ، أعانه الله ، فقاتل ] جميع الأمم فغلبهم بسيفه .

وإنما جاء المسيح ابن مريم مهيناً ضعيفاً ، ولم يقاتل أحداً ، فأخذ وصُلب في مرضاتنا ، فهو إلهنا ، وخالقنا ، ورازقنا ، ومميتنا ، ومحيينا ، وهو عز وجل بغضله يغفر ذنو بنا ويتغمدنا برحمته .

وأنا [....] تقد بذلت لك النصيحة في هذه الرسالة [....] (٣) لما ظهر لى من ذكائك (٤) ، فاعتبرها وتدبرها والله يجعلها نورك ، وسبب هداك. آمين آمين .

ولما وقف الصبى على هذه الرسالة زجر موصليها ، وامتنع عن (٥) مراجعة القسيس ، تخوفاً منه ، لكونه يومئذ بين ظهر انيهم ، وفى كنه ديا بتهم (١٦) ، فألحوا عليه فى الجواب . وفى خلال ذلك حان [موعد] سفره عنهم فكتب

<sup>(</sup>١) المسائدة ١٧.

<sup>(</sup>٧) في ع : ﴿ يَاصَاحِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ع : « لمحبتي لك و . . . . » .

<sup>(</sup>٤) فى ج : « سلك » وفى ت : « نباهتك » ،

<sup>(</sup>٥) في ج : وت : دمن . ، .

<sup>(</sup>٦) فى ت : ٥ لـكونه مدجن بين أظهر القوم : وفى قبة ديانتهم » . (٦)

مهذا الجواب المسمى بمقامع هامات الصلبان ، ورواتع روضات الإيمان(١) و ترکه (۲) عندهم ومضى و هذه نسخته (۲).

# [رسالة أبي عبيدة إلى القسيس ](ع)

من فلان إلى فلان:

(١) لم يتفق المؤرخون على عنوان هذا الكتاب فهو :

\_ مقامع الصلبان ، في برنامج شيوخ الرعيني ونيل الابتهاج ومعجم المؤلفين.

ــ مقامع الصلبان ، ومراتع رياض أهل الإيمان ، في التــكملة .

ـــ مقامع هامات الصلبان ورواتع رياض الإيمان ، في الذيل والتكملة .

مقاطع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ، في الأعلام.

كذلك اختلف المنوان في المخطوطات الثلاث التي اعتمدنا عليها كما ذكر سابقاً .

ولهذا رأيت أن أختار له عنوان ﴿ بين الإسلام والمسيحية ﴾ اقتباسا من موضوعه ، ثم ذيلته بما لم يختلف فيه وهونسبته إلى أبي عبيدة فجاء عنوان الكتاب هكذا:

### بين الإسلام والمسيحية

كتاب أبي عبيدة الخزرجي المتوفى سنة ٨٥٠ ه.

(۲) في ج: « وغادر. »·

(٣) سقط من ع قوله و ولما وقف الصبي . . إلى وهذه نسخته ، .

(٤) صدر صاحب ﴿ الله صل بين الحق والباطل ﴾ الرد على القسيس بأبيات

### شعرية ، فيها محاجاة للمسيحيين وهى :

عجبي للمسيح بين النصارى وإلى أى والد نسبوه أساموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه وإذا كان ما يقولونه حقا وصحيحا فأين كان أبوه حين خلى ابنه رهين الإعادى أتراهم أرضوه أم أغضبوه فائن كان راضيا بأذاهم فاحمدوهم لأنهم عذبوه

واثين كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه

# بسم الله الرحمن الرحيم

إله ، فرد ، صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد (١).

سلام على المهتدين ، والحمد لله رب العالمين ، مفضلنا بالإيمان على جميع الأجناس ، وجاعلنا خيراً مه أخرجت للناس<sup>(٢)</sup> ، نوحد الله بموجبات توحيده ، ونؤمن به وبملائكته وكتبه ووسله ، لا نفرق بين أحد من رسله (٣) ولا نشرك بعبادة ربنا أحداً (١).

وصلى الله على سيدنا ، ومولانا ، ونبينا محمد ، خلاصة أصفيائه ، وخاتم رسله ، وأنبيائه ، سيد الآدميين ، للمعوث رسولا في الأميين (٥٠).

(١) إقتباسا من سورة الاخلاص .

(٧) « كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَهْرُوفِ وَ تَمْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بألله ِ » .

[ آل عمران: ١١٠) (٣) ﴿ عَامَنَ آلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمَلَائِمِ كَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّفُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ ﴾ . [ البقرة ٢٨٥ ]

(٤) قُلُ أُوحِيَ إِلَىّٰ أَنَّهُ إَسْتَمَعَ فَفَرٌ مِّنَ آلِجُنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُوانًا عَجَبًا ، يَهْدِي إِلَىٰ أَلرُّشْدِ فَكَامَنَا بِهِ ، وَلَن نُشْرِكَ رِبَّنَا أَرْسُدِ فَكَامَنَا بِهِ ، وَلَن نُشْرِكَ رِبَّنَا أَرْسُدِ فَكَامَنَا بِهِ ، وَلَن نُشْرِكَ رِبَّنَا أَخُدًا » .

[ الجن ١ - ٢ ] (•) هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّينِ رَسُولًا مِّنْهُمْ ».

[ الجمه: ٢ ]=

= فَئَامِنُواْ بِاللهِ أَوْرَسُولِهِ ٱلنَّهِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلْأَمِّيُّ اللَّهِ وَكَامِـَاتِهِ ، وَأَنْهِ وُكَامِـَاتِهِ ، وَآتَبِهُوهُ لَمَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ » .

[الأعراف: ١٥٨]

فما معنى الامى ، وما المقصود بالاميين ؟

ورد لفظ الأمى في القرآن الكريم مرتين فقط ، فى آيق ١٥٨ ، ١٥٨ من سورة الأعراف ، وفى كلا الاستعمالين وصف للنبي سلى الله عليه وسلم بأنه أمى ، أى لا يعرف القراءة والمكتابة ، فالعرب كانت تنسب من يجهلها إلى أمه « لأن الكتاب كان فى الرجال دون النساء ، فنسب من لا يكتب ، ولا يخط من الرجال ، إلى أمه فى جهله بالكتابة دون أبيه » •

أما لفظ و الأميون ، فقد ورد أربع مرات :

(١) « وَمِنْهُمْ أُمُّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ مُمْ إِلَّا يَظُنُونَ » .

[ البقرة: ٧٨]

(ب) « فإِنْ حَآجُوكَ أَمُّلُ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلّهِ وَمَنِ آتَبَعَنِ ، وَقُلْ لَلّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَ اللّهُ وَمَنِ آلْنَهُ وَاللّهُ مَصِيرٌ بِالْمِبَادِ » . [آل عمران : ٢٠ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ مَا عَلَيْكَ آلْبَلْغُ وَآللهُ بَصِيرٌ بِالْمِبَادِ » . [آل عمران : ٢٠ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنّهُ عَلَيْكَ وَآللهُ بَصِيرٌ بِالْمِبَادِ » . [آل عمران : ٢٠ وَمِنْ أَهْلِ آلْمَيْنُ بَصِيرٌ بِالْمِبَادِ » . [آل عمران : ٢٠ وَمِنْ أَهْلِ آلْمَيْنُ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِيطَادٍ بُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَاللّهُ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَادٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ فَآلِنُا وَمِنْ أَهْلِ آلْهُ مِينَادٍ لَا يُورَدُهِ إِلَيْكَ إِلّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ فَآلِنا وَمِنْ أَوْلُونَ عَلَيْهِ وَآلِنا فَي اللّهُ مِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ مَا يَلُوا لَكُوا لَكُولُ كَاللّهُ مَا يَلُولُ مَا يَعْدُولُ وَمَا عَلَى اللّهُ مَا يَلْكَ بِاللّهُ مَا يَعْدُولُ وَمَا عَلَى اللّهُ مَا يَعْدُولُ وَمَا عَلَى اللّهُ مَا يَعْدُولُونَ عَلَى اللّهُ مَا يَعْدُولُ وَاللّهُ مَا يَعْدُولُ وَمُ عَلَى اللّهُ مَا يَعْدُولُ وَمِنْ عَلَى اللّهُ مَا يَعْدُولُ وَمِنْ وَاللّهُ مَا يَعْدُولُ وَمِنْ عَلَى اللّهُ مَا يَعْدُولُ وَمِنْ عَلَى اللّهُ مَا يَعْدُولُ وَمِنْ عَلَى اللّهُ مَا يَعْدُولُ وَا عَلَى اللّهُ مَا يَعْدُولُ وَمَا يَعْدُولُ وَا لَكُولُولُ وَاللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ مَا يُعْلُولُ وَاللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ مَا يُعْلُولُ وَاللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ مَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَالًا عَمْ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْكُ اللّهُ مَا عَلَيْكُ وَلَا عَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَا عَلَيْكُ اللّهُ مَا عُلُولُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَاللّهُ مُولُولًا لَكُولُ وَاللّهُ مَا عَلَيْكُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ مَا عَلَاللّهُ مَا عَلَيْكُ وَلَا عَمْ اللّهُ مَا عَلَيْكُولُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُنْ عَلَى الللّهُ مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَاللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُنْ عَلَيْكُولُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ اللّهُ مُنْ عَلَيْلُولُولُولُ مَا عَلَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُ مَا عَلَيْكُولُولُولُ

صلى الله عليه وسلم ، من نبى كريم ، على خلق عظيم (١) ، جاءنا على فترة من الرسل (٢) ، موضحاً السبل ، داعتاً إلى خير اللل ، ملة أبينا إبراهيم .

= (د) ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّهُمُ بَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَالَمُهُمْ الْكِتَلِ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ عَالَمُهُمْ أَلْكِتَلِ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ عَلَيْهِمْ وَيُعِمِّهُمُ الْكِتَلِ وَالْحِمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَمِينِ مِن مَكَالٍ مُّبِينِ ﴾ .

فالمقسود بالاميين من هم فى مقابل أهل السكتاب \_ وهم المرب \_ ما عدا الآية الأولى: فالمراد بهم قوم من أهل السكتاب ، وعليه فيحتمل أن يكون اللفظ فى آيتي آل عمران ، وآية الجممة مستعملا استمالا مجازياً ، على اعتبار أن المرب كانوا جاهلين برسالات السماء ، مثل من يجهل القراءة والسكتابة ، لانه لم يبعث فيهم رسول من قبل ، أو يكون للراد حقيقة اللفظ , لأن الامية كانت متفشية فيهم .

ولا يرد على استمال الأول أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالامى فى آية الأعراف لا يكون دليلا قاطماً على أنه لم يعرف القراءة والكتابة ، لان قول الله تمالى

« وَمَاكُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ مِبَيمِينِكَ إِذًا لَا لَكُولُهُ مِبَيمِينِكَ إِذًا لَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

[ الفنكبوت : ٤٨ ]

عنع صرف اللفظ عن حقيقته .

(١) ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ .

[العلم: ٤] (٣) « يَالَّاهُلَ الْسَكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُهَا مُبِيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةً حَن الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَهَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَفَذيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَديرٌ » .

[ المائدة: ١٩]

﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَاهِمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ (١)

﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَ انبِياً وَلَلْكِن كَانَ حَنِيفاً مُسْلِياً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢).

« إِنَّ آلدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ، (").

« وَمَن يَبْتَغ ِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَام ِ دِيناً فَلَن مُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ »(٤).

فصل: في تقديم الاعتذار، عن النزول إلى إجابتك (٥) ، والاعتذار عن ذلك للاعتراف بأن الالتفات [إلى] ما لديكم يخل بعقل الإنسان عن ذلك للاعتراف بأن الالتفات [ودينك.

### [ رأى أحد ملوك الهند في المسيحية ]

وكما وصف أحد ملوك الهند — وقد ذكرت له الملل الثلاثة — فقال :

أما النصارى ، فإن كان مناصبوهم من أهل الملل ، يجاهدونهم بحكم شرعى ، فلقد أرى ذلك محكم عقلى ، وإن كنا لم تر بحكم عقولنا قتالا (٧) ، ولكن استثنى هؤلاء القوم من جميع العالم (٨) ، فإنهم قصدوا مضادة العقل ،

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٨٠،

<sup>(</sup> **)** فی ج ، ت : « مجاوبتك » .

<sup>(</sup>٣) في ت : ﴿ للاعتراف بأن دينكم لا مجال لمقل الإنسان ودينه ﴾ -

اى أن العقل لا يحـــكم بالقتال إلا مع هؤلاء .

وناصبوه (۱) العداوة واستحلوا (۲) بيت الاستحالات مع أنهم حادوا (۹) عن المسلك الذي انتهجه غيرهم من أهل الشرائع ، وقد كان لهم فيهم كفاية ، ولكنهم شذوا عن جميع مناهج العالم الشرعية ، الصالحة ، والعقلية ، الواضحة ، واعتقدوا كل مستحيل بمكناً ، فل يعرف عنهم شيء (۱) ، وبنوا من ذلك شرعاً لا يؤدى البتة ، إلى إصلاح نوع من أنواع العالم ، إلا أنه يصير العاقل،

إذا تشرع به أخرق ، أحق.

و المرشد سفيها .

والمحسن مسيئاً.

لأن من كان فى أصل عقيدته ، التى نشأ عليها (٥) الإساءة إلى الخالق ، والنيل منه بوصفه بفير صفاته الحسنى ، فخليق به أن يستحل الإساءة إلى مخلوق .

وكذلك ما بلغنا عنهم فى خلقهم ، من الجهل (٦) وضعف العقل والطمع ، وخساسة الهمة والقدر ، وقلة الحياء إلا قليلا منهم .

فلو لم يجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم أضرارهم التي لا تحصى

<sup>(</sup>١) في ج : « وناصبوا » وفي ت : « ونصبوا » .

<sup>(</sup>٣) في ج : « وتحلوا » .

<sup>(</sup>٣) في ج: دمع أنهم حارو ، .

<sup>(</sup>٤) أى لم يفهم منهم شيء .

<sup>(</sup>٥) في ج : « التي جرى نشاءه عليها » وفي ت : « التي جرى نشوه عليها » .

<sup>(</sup>٦)كان هذا حالهم قبل النهضة الأوربية القكان السبب الرئيسي فيها ـ كايرى الباحثون المعتدلون ـ اتصال أوربا بالشرق الإسلامي .

وجوهه [كنى . . .]، وكما يجب قتل الحيوان المؤذى بطبعه [ لايلام المر. على قتل هؤلاء] فكيف وثم من الموجبات ماتقدم .

فهذا مابداله من جها\_کم ، ولیس بمخاصمکم ، ولا مناوئـکم ، ولا بمتهم باتباع الهوی فیـکم .

ولم أقدم هذا الفصل قاصداً تبيان ضلالتك ، لأن ذوائبها قد سارت مسرى الشمس (۱) ، وبواطلها لاحت لعيون الجن والإنس ، والكن لأتم الحجة على نفسى، وأحيل مارمته أولا من الاعتذار عن النزول إلى مجاوبتك ، وأوجب الاختلال بإنسانية من التفت إلى مقالاتكم ، وعطل [ نفسه ساعة ] من نهار [ بالأشتغال بـ ] (۲) محالاتكم التي عقيدتها قذى في عين الحق ، ومقالتها قرع على كبد الصبر (۱).

[ رأى رئيس سدنة الهيماكلة بمصر ]

وقال أفلاطون رئيس سدنة الهياكلة بمصر:

لما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم بتهامة ، ورأينا أمره يعلو على الأمم المجاورة له ، رأينا أن نقصد « اصطفن » البابلي (٤) لنعلم ماعنده ، ونأخذ رأيه ، فلما اجتمعنا على الخروج من مصر ، رأينا أن نذهب (٥) إلى قراطيس

<sup>(</sup>١) فى ج : « صارت تستر الشمس » .

<sup>(</sup>٢) كلمة النص غير و اضحة فى ت ، ج .

٣) فى ت : ﴿ وَمَتَالِمُمَا فَرْعَ فَى عَيْنُ الْمُرَفِّ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى ج: « اصكل من البابلي »

<sup>(•</sup> فی ت : « نسمی » وفی ج : « نصر » .

معلمنا لنودعه ، فلما دخلنا علينا ورأى جمعنا ، أيقن أن الهياكل قد حدث فيها شيء (١) ، ففشى عليه حينا غشية حتى ظننا أنه فارق فيها ، فبكينا ، فأومأ إلينا أن اسكتوا فكففنا عن الصراخ ، والبكاء ، فتصبرنا جهدنا ، حتى هدأ ، وفتح عينيه وقال :

هذا ماكنت أنهاكم عنه ، وأحذركم منه ، إنكم قوم غيرتم فغير بكم ، وأطعتم جهالا من ملوككم ، فخلطوا علميكم في الأدعية ، فقصدتم البشر من التعظيم بماهو للخالق وحده ، فكنتم في ذلك كن أعطى القلم مدح الكاتب ، وإنما حركة القلم بالكاتب.

قال: فقلت له:

ويحك ! هذا التعظيم إنما هو للخالق ، فاجتمعت العامة فأخرجتنى من الهيا كل<sup>(٢)</sup> وكذلك ذكر عنه ـ أى أفلاطون ـ أيضاً أنه قال :

(١) في ج: ﴿ قد خات منا ي .

(٧) لم يستطع البقاء عندما أراد أن يبين وجهة نظره في وجوب الاستاع إلى ما نزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم ، لآن العامة \_ الجاهايين بإدراك مثل هذه المواقف \_ ثارت عليه ، ووقفت بجانب من يدعو إلى التمسك بما كان عليه الآباء ، ولو كان ضلالا ، وتلك ظاهرة قابات الانبياء جيما :

« وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ آللهُ وَإِلَى آلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ عَابَآوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صَبْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ عَابَآوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صَبْبُنَا وَلَا يَهْتَدُونَ ».

[ المائدة: ١٠٤] هُ وَإِذَا نَمُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْمَـآ عَابِمَآءَنَا وَ لَهُ أَمَرَنَا هُ وَأَنَّ أَوُلُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . بيها قُل إِنَّ أَقُهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . [ الاعراف: ٢٨] =

رأيت فى نومى فى ليلة حسن فيها إخلاصى ، كأن « أرمانيوس » الملك جالساً ، إذ دخل عليه غلمان بأطباق فى أيديهم [ فيها ] هدايا [ يقدمونها له ] فردها فى وجوههم ووضع خده فى الأرض ، يدعو عليهم ويقول :

ياسيدى! أعطني ما يخصك، ولا يشاركك فيه غيرك وعزيز \_ والله \_ على أن أرى هذا المشهد العظيم ينتقل، وانتقاله أحسن من التحريف، وإقامة الدعوات على الاختلاط.

فسكان على أثر ذلك ظهور محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام . وسيأتى فى هذه الرسالة ذكر [أشياء] من ديانتكم ، وأسباب التحريف المسلم بها ، وقصدكم تعظيم رجل بما هو للخالق وحده ، جرأة على الخالق تبارك وتعالى ، واستخفافا مجمقه ، وذكر إقامة الدعوات على اختلاط . على أنى بين القصور ، لصغر السن ، وإغفال المطالعة ، وقلة العناية بذلك قبال المتراضك إياى (١).

كا يمانى منها المسلحون فى كل عصر وجيل ، لأن العقبة الكثود أمام برامجهم الإصلاحية ، هى سهولة إثارة العامة ضدهم ، ويسكنى أن تتصفح تاريخ جمال الدين الأفغانى \_ كمثل على ذلك \_ وتلميذه الشييخ محمد عبده فسترى أن من اتخذوا الوظائف العامة وسيلةللارتزاق ، وجمع الثروة وقفوا فى سبيل هذا التيار الإسلاحى، لا حبا خالصاً فى الدين ، ولا دفاعاً عنه ، وإنما خوفا على ضياع المركز ، وذهاب موارد جمع الثروة إلا قليلا منهم دفعه جهله للوقوف فى وجه التيار الإسلاحى ،

<sup>(</sup>۱) سقط من ع من أول رسالة أبى عبيدة حتى هنا ، ووضع بدلا عنها النص التـالى :

## [ إبطال دعوى ألوهية عيسى عليه السلام و إثبات نبوته من نصوص أناجيلهم ]

أما بعد:

أيها الأعجمى الألكن، الطاعن على كتاب الله جهلا، ولا يعرف للطابه فصلا، والملتمس له تأويلا، وأنت لم تؤت من العلم كثيراً ولا قليك.

هلا راجعتك (١) بصيرتك ، وناجيت بالتحقيق سريرتك ؟ فعلمت أنه منزل بلغة لا تعلمها ، وعبارة لا تفهمها .

« وَمَا يَعْلَمُ كَأُو بِلَهُ إِلاَّ آللهُ وَآلرُّ سِخُونَ فِي ٱلْسِيلْمِ »(٢)

ومن أحجب قولك ، الشاهد على جهلك أن تندب مسلماً إلى الإيمان بالله ، وترغب مؤمناً في عيسى ابن مريم رسول الله (٣). وكلتا الخلتين قد

المحده حمد من نره عن الجوهر والمرض والحسد ، وأشكره شكر من قدسه عن أن يكون والد ، أو يكون له ولد . وأشهد أنه الملك الحق الذى لا يهزم ولا يفلب، القوى الذى يفنى كل شيء ولا يقتل ولا يصلب . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذى بشر به عيسى ، ونص عليه موسى صلى الله عليهم أجمعين . إن الدين عند الله الإسلام . ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين » .

<sup>(</sup>١) في ج : ( عارتك ( وفي ت : ﴿ أعدت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٧ .

<sup>(</sup>٣) من ع ، وفى ج : «أن تندب مسلماً إلى الإيمان بالله عيسى ، وتولى عيسى ابن مريم رسول الله » .

أحكم عندنا مضارها (١) ولدينا ثبوتها واستقرارها ، ومنا صدع ظهورها في الخليقة واستمرارها . كو اكب الإيمان بالله عندنا تتجلى ، ونحن بالمسيح ابن مريم رسول الله أولى . قدرناه حق قدره ، وقلنا بفضله المسلوم وفخره ، واعتقدناه بمنزاة تقبلها الأفهام ، وتليق بالعقول والأوهام (٢) .

وتبرأنا من قوم غدوا فيه على طرفى نقيض : مفتون به ضال ، وظالم بغيض ، وهما فى عمى بصائرهما سيان ، ولدى حلبة السكفر فرسا رهان . أما المفتونون به الضالون فقد أوقعوا أنفسهم فى خطيئة [ ذى شقين ] يستحيل غفرانها (٤) :

[ الأول ]: الاشراك بمبادة الله غيره.

[ الثانى: أنهم ] أوردوا عيسى بغلوهم فيه مورداً يعتذر عند الله منه يوم الحشر بين يديه ، إذ يقول له ، وهو تبارك وتعالى أعلم:

<sup>(</sup>١) من ع ، وفى ج : ﴿ وَكُلْمُنَا الْحَيْلَتِينَ عَنْدَ أَحَكُمَ مَضَارَهَا ﴾ . وفى ت : ﴿ وَكُلَّمَا الْحَالَتِينَ عَنْدَ حَكِمَ مَضَارِهَا ﴾ :

<sup>(</sup>٢) في ع ، وفي ج : « واعتقدناه بمنزل ما تمد في الأفهام لائقة بالمقول والأوهام . وفي ت د واعتقدناه بمنزلة سابنة في الأفهام لائقة بالمقول والأوهام .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) من ع ، وفى ج ، و ت ﴿ إِنْ لَلْمُقْتُونَ مُزَيِّتَيْنِ فِي الصَّلَالِ عَلَى مَنْ أَبْفَضُهُ وسبه أحدهما الإِشْراك بمبادة الله غيره ، والآخرى أنهم أوردوا ، .

أما من أبغضه ، أو سبه ولعنه ، فإنما أوردوه بفعلهم مورداً يكون الله حسيبهم فيه ، والقائم دونه ، يأخذ حقه منهم [...](۲).

أخبرنى أيها الجاعل إله المسيح من حيث هو من الله روح! لِمَ تظلم آدم؟ وأنم تقولون وتوافقون: إن الله تعالى نفخ فيه من روحه بعد أن سواه من تراب.

ثم أبين بعد ذلك أساس ديننا ، وموافقته للمدنية ، ومساعدته لأشرف مقاصد المجتمع الإنسانى ، عسى الله أن يكشف عن بصيرتك وتميز الحق من الباطل ، فتخرج من الظامات إلى النور .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٦، ١١٧.

<sup>(</sup>٢) زاد فى ع: « هذا وقد اطلعت على كتابك ، وعلمت مرامك ، ويعلم الله أنك فضلا عن جهلك لديننا \_ دين الإسلام \_ القويم ، لست على شيء من دينك السقيم ، فلذلك قد أشفقت عليك ، وحررت لك كتابي هذا ردا على كتابك لملك بعد تلاوته ، ترجع عن غيك وجهلك وبهديك الله صراطا مستقيما ، فأعرني السمع والبصر ، لاشرح لك من نفس كتابيك الإنجيل والتوراة ، فساد ما أنم عليه من الاعتقادات المضحكة ، المخجلة التي لو لم توجد النصرانية إلى وقتنا هذا ، لما أمكن التصديق بوجود طائفة تعقل بين الناس ، فتعتقد أقوالكم ، أو ترضى بمقالاتكم .

وتقولون: إن المسيح نفخة من روح الله فى رجل سوَّاه الله تعالى من لحة مويم، المتخذة من آدم، فلحمه إذا بمنزلة ترابه، ونفخه من روح الله بمنزلة نفخة من روح الله، فلماذا أوجبت الألوهية لعيسى ولم توجبها لآدم، وأنت تُقِرُّ له بروح من الله فى حجاب من تراب (١) ؟

ما أزين بك أن تقول: إن الله خلق عيسى وأمه آية للناس ، عبداً ورسولا ، [وهي] صديقة مباركة ، ، [و] كانا يأ كلان الطعام (٢) ، وأكل الطعام هنا كناية عن التغوط ، وقد كان يجب لله تعالى لو سبق في حكه أن يكون إنساناً وينزل لمقابلة (٣) عباده \_ كا زعمت \_ أن يمتنع عن التغوط ، إذ هو دنية ابتلى بها آدم ، وبنيه مبينة لنقصهم واحتقارهم . وهو تعالى المختص بالكال ، والموصوف بالعظمة والجلال فلا يليق به تلك الدنية ، ولا نعلم فى فرق ملت كم من يقول : إن عيسى لم يكن يتغوط ، ولا يبول . حاشى الله أن يحقر خلقاً له بدنية ، يراها أخس الآدميين عاراً على نفسه ، ثم يتشبه بعبيده فيها ، بل كان يتركها دون غيرها من صفات الإنسانية (١٠) .

أليس من الواضح عند ذوى المقول ، أنه لما لم يلزم من عدم الأب

[المائدة: ٢٥]

<sup>(</sup>١) فى ج : ﴿ فَلَحُمْهُ إِذَا بَمَنْزَلَةً تَرَابُهُ وَنَفْخُهُ مَنْ رَوْحَ اللَّهُ فَهِى أُوجِبَتَ بِذَلَكَ الإلْمِيةَ لَمِيسَى قَالَكَ لَا تُوجِبِهَا لَآدُمُ وَأَنْتَ تَقُولُ إِنَّهُ رُوحٍ أَمِنَ اللَّهُ فَى فَخَارُ مَن تَرَابُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) « مَّا ٱلْمَسِيحُ آنْ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمَّهُ صَدِّيقَةً كَانَا مَا كُلَانِ ٱلطَّعَامَ » .

<sup>(</sup>٣) في ج ، ت : و لمباشرة ، .

<sup>(</sup>٤) سقط من ع من أول أوله : « ما أزين بك »

والأم البشريين لآدم عليه السلام ، أن يكون ابناً فه تعالى ، ولما لم يبعد خلق آدم من التراب ، لم يبعد أيضاً خلق عيسى عليه السلام من الدم ، الذى كان يجتمع فى رحم أمه عليهما السلام .

فلو أنصفت وطلبت الحق ، لعلمت أن ذلك من البيان ، ما يبلغ إلى الغاية القصوى ، في تحصيل المرام ، من هذه المسألة ، ولكنك قد اتخذت التقليد حليلا ، على عدم النظر والتأمل في الأمور مذهباً ، فلا حول ولاقوة إلا بالله .

أخبرني أيها المسكين:

متى ادعى عيسى عليه السلام الألوهية نصريحاً ؟ أو متى ذكر الأقانيم التى تقولونها توضيحاً (١) ؟ .

أَلَمْ تَقَرَأُ فَى إَنجِيلُكُ الـكَائِن بِين يديكُ عن عيسى ، أنه قال حين خرج من السامرة ولحق بالجليل<sup>(۲)</sup> : أنه لم يكرم أحد من الأنبياء فى وطنه فراً ؟ . وفى الإنجيل للوقا : أنه لم يقبل أحد من الأنبياء فى وطنه فكيف تقبلونه (٤) ؟

[ لوقاع: ٣٧ - ١٤

<sup>(</sup>١) زيد في ع من قوله : د أليس من الواضح ، د .... ،

<sup>(</sup>٢) في ج، ت: د بجلجان.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَبَعْدَ ٱلْيَوْمَيْنِ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى ٱلْجَلِيلِ لِأَنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنَّ لَيْسَ لِنَّ ِي حَرَامَةُ فِي وَطَنِهِ ﴾ [يوحناع: ٤٣-٤٤] يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنَّ لَيْسَ لِنَّ ِي حَرَامَةُ فِي وَطَنِهِ ﴾ [يوحناع: ٤٣-٤٤] (٤) ﴿ فَقَالَ لَمُمُ : عَلَى كُلِّ حَالِ تَقُولُونَ لِي هٰذَا ٱلْتَمَلَ أَيُّهَا الطَّبِيبُ آشْفِ نَفْسَكَ . كَمْ سَمِعْنَا أَنَّةً جَرَى فِي كَفْرِ نَاحُومَ فَا فَعْلَ لَا لِي هٰذَا ٱلْمَثَلَ أَيْهُا فَعَلَ لَا لَيْ هُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ نَبِي فَي كَفْرِ فَوَ طَنِكَ ، وَقَالَ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ نَبِي فَي مَقْبُولًا فِي وَطَنِهِ ﴾ .

وحسبك هذا من دليل على أنه ما ادعى غير النبوة المعلومة .

وفى الإنجيل لمرقس (١) أن رجلا أقبل إلى المسيح وقال له:

(٥) مق ١٩ : ١٦ ــ ١٩ أما ما جاء في إنجيل مرقس كا أشار المؤلف بهذا الصدد فهو كا يلي :

« وَ فَيِما هُو خَارِجْ إِلَى الْطَّرِيقِ رَكَضَ وَاحِدٌ وَجَثَا لَهُ وَسَأَلَهُ أَيُّما الْمُمَلِّمُ الصَّالِحُ مَاذَا أَعْلُ لِأَرِثَ الْحَيْدُوةَ الأَبْدِيَّةَ ، فَقَالَ لَهُ يَسُوعَ : لِهَاذَا تَدْءُونِي صَالِحًا لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُو يَسُوعَ : لِهَاذَا تَدْءُونِي صَالِحًا لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُو اللهُ . أَنْتَ تَمَرِفُ الْوَصَابَا ، لاَ تَرْنِ لاَ تَفْتُلُ ، لاَ تَسْرِقُ ، لا تَسْهَدُ بالزُّورِ ، لاَ تَسْرَقُ ، لا تَسْهَدُ بالزَّورِ ، لاَ تَسْلُبُ ، أَكْرِم أَبَاكَ وَأُمَّكَ » .

[ مرقس ۱۰ : ۱۷ – ۱۹ ]

<sup>(</sup>١) في ج ، ت: « لماركس ، .

<sup>(</sup>٢) في ج، و ت د لأنال الحيوة الدائمة ، .

<sup>(</sup>٣) في ج ، و ت: لم قلت لي صالحاً إنما الصالح الله وحده ، :

<sup>(</sup>٤) وردت المبارة في ج ، و ت هكذا د . . . الله وحده . . وقد عرفت الشروط وذلك ألا تسرق ولا تزن ولا تشهد بالزور ولا تخون أكرم أباك وأمك.

وفى الإنجيل ليوحنا<sup>(۱)</sup> أن اليهود لما أرادت القبض<sup>(۲)</sup> عليه وعلم بذلك، رفع بصره إلى السهاء ، وقال : قد دنا الوقت يا إلهى فشرفنى لديك<sup>(۳)</sup> ، واجعل لى سبيلا إلى أن أملك كل ما ملكتنى ، الحياة الباقية ، وإنما الحياة الباقية ، أن يؤمنوا بك إلماً واحداً ، وبالمسيح الذى بعثت ،وقد عظمتك على أهل الأرض واحتملت ما أمرتنى به فشرفنى لديك<sup>(۱)</sup>

وفى الإنجيل أن (٥) عيسى قال لتلاميذه: لا تسبوا أباكم على الأرض، فإن أباكم الله الله الله فإن أباكم الله الله فإن أباكم الله الله وحده (٦) .

فقوله: ولا تسبوا أباكم على الأرض [ معناه ]: لا تقولوا إنه على الأرض ، ولكنه في السماء.

ثم أنزل نفسه حيث أنزله الله تمالى وقال : ولا تدعوا معلمين ، فإن معلمكم المسيح وحده .

<sup>(</sup>١) في ج: دليحني،

<sup>(</sup>٢) في ج ، وفي ت : ﴿ وَ التَّقْبُضَ } .

<sup>(</sup>٣) في ج: دلدلك، .

<sup>(</sup>٤) قارن يوحنا : الإصحاح السابع عشر .

<sup>(</sup>٥) فى ج : دوفى الإنجيل لما أن عيسى . . . . .

<sup>(</sup>٦) ورد النص في إنجيل متى هكذا :

<sup>«</sup> وَلاَ تَدْعُوا لَكُمْ أَبًا عَلَى آلاًرضِ لِأَن أَبَاكُمْ وَاحِدْ آلَّذِي فِي السَّمَوْاتِ. وَلاَ تُدْعُوا مُعَلِّينَ لِأَنَّ مُعَلِّمَكُمُ وَاحِدٌ آلْمَسِيحُ ».

<sup>[</sup> مق ۲۳ : ۹ – ۱۰ ] ( مق ۲۳ السبعية )

فها هو [ ذا ] قد سمى نفسه معلماً فى الأرض لهم ، وشهد أن إلمهم فى السماء واحد .

وفى الإنجيل للوقا أن عيسى أحيا الميت بعاب مدينة «نائين» (١) عندما (٢) أشفق لأمه ، لشدة حزنها عليه فقالوا: إن هذا النبى لعظيم (٣) ، وإن الله قد تفقد أمنه (٤) .

وفى الإنجيل ليوحنا (٥) أن عيسى قال لليهود:

لست أقدر [أن] أفعل من ذاتى شيئًا ، لكننى أحكم بما أسمع ، لأننى لست أنفذ إرادتى ؛ بل إرادة الذى بعثنى (٢) .

وفي الإنجيل ليوحنا(٧) أيضاً أنه أعلن صوته في البيت وقال لليهود:

[17: ٧ [

<sup>(</sup>١) في ج ، و ت : و ثايم ، .

<sup>(</sup>٢) في ج ، و ت : ﴿ حَيْنَ ، ،

<sup>(</sup>٣) في ج: « العظيم ، .

<sup>(</sup>٤) « . . . كَأَخَذَ ٱلْجَمِيعَ خَوْفٌ وَتَجَّدُوا ٱللهَ قَا مُلِينَ قَدْ قَامَ مِينَا أَنِي َ عَظِيمٌ وَٱفْتَقَدَ اللهُ شَعْبَهُ » .

<sup>(</sup>٥) في ج: وليحنا ، .

<sup>(</sup>٦) ونص إنجيل يوحنا :

<sup>«</sup> أَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا كَمَا أَسْمَعُ أَدِينُ وَدَيْنُونَنِي هَا لَهُ مَا أَسْمَعُ أَدِينُ وَدَيْنُونَنِي . عَادِلَةُ لِأَنِيّ لاَ أَطْلُبُ مَشِيئَةِي، بَلْ مَشِيئَةً آلابِ آلَّذِي أَرْسَلَنِي » . عادِلَةُ لِأَنِيّ لاَ أَطْلُبُ مَشِيئَةِي، بَلْ مَشِيئَةً آلابِ آلَّذِي أَرْسَلَنِي » . عادِلَةُ لِأَنِيّ لاَ أَطْلُبُ مَشِيئَةِي، بَلْ مَشِيئَةً آلابِ آلَذِي أَرْسَلَنِي » .

<sup>(</sup>٧) في ج : « ليحنا » .

قد عرفتمونی فی موضعی ، ولم آت من ذاتی ، ولسکن بعثنی الحق ، وأنتم تجهاونه (۱) فها هو [ ذا ] قد جنل نفسه ، وموضعه معاومین عند الیهود ، وجعل الله عندهم مجهولا ، وقال :

إنه لم يأت من ذاته ، ولكن الله قد بعثه ، فما زاد فى دعواه شيئًا على ما ادعاه غيره من الأنبياء عليهم السلام .

وفى الإنجيل أنه قال لليهود \_ بمدحوارطويل [ وكلام ] كثير مذكور بينه وبينهم فى ذلك المجلس \_ حين قالوا له :

إنما أبونا إبراهيم .

قال :

إن كنتم بنى إبراهيم فاقفوا أثره ، ولا تريدوا قتلى ، على أنى رجل أديت إليكم الحق الذى سمعته من الله . غير أنكم تقفون أثر آبائكم .

قالوا:

لسنا أولاد زنا ، إنما نحن أبناء الله، وأحباؤه .

فقال:

لو كان أباكم لحفظتمونى ، لأنى رسول منه [أى من الله] (٢) خرجت (١) يشبر إلى قول إنجيل يوحنا :

« فَنَادَى يَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِى ٱلْهَيْكُلِ قَائِلاً تَمْرُ فُو نَنِي وَتَمْرُ فُونَ مِنْ أَيْنَ أَنَا وَمِنْ نَفْسِي لَمْ آتِ بَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقُّ ٱلَّذِي أَنْتُمْ لَمْنَهُ تَمْرُفُونَهُ ﴾ .

(٢) زُدنا مابين القوسين لأن النص يقول:

« لِأَنِيّ خَرَجْتُ مِنْ قِبَلِ آلَهِ وَأَتَمَيْتُ . لِأَنِيّ لَمْ آتِ مِنْ تَفْسِى اللَّهِ وَأَتَمَيْتُ . لِأَنِيّ لَمْ آتِ مِنْ تَفْسِى اللَّهِ وَأَتَمَيْتُ . لِأَنِيّ لَمْ آتِ مِنْ تَفْسِى اللَّهِ وَأَتَمَيْتُ . لِأَنْ لِلَّهِ مِنْ تَفْسِى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ مِنْ أَلَّا مُ

[ يوخنا ٨ : ٤٢ ]

مقبلا ، ولم أقبل من ذاتى ، ولكن هو بعثنى ، ولكنكم لا تقبلون وصيتى ، وتعجزون عن سماع كلامى، إنما أثم أبناء الشيطان ، وتريدون إتمام شهواته ، إلى كلام كثير ذكر فى الإنجيل الذى بأيدكم ، [عما ](١) كان بينه وبين اليهود فى ذلك(٢).

وفى الإنجيل أيضًا : .

أنه كان يمشى يوماً فى إسطوان سلمان فأحاطت به اليهود وقالت له : إلى متى تخفى أمرك ؟<sup>(٣)</sup> إن كنت المسيح الذى ننتظره ، فأعلمنا بذلك<sup>(١)</sup>

ولم يقولوا :

إِنْ كَنْتُ اللهُ ، لأنهم لم يعلموا من دعواه ذلك (٥) ، ولا اختلاف

- (١) فى ج : ﴿ إِذْ عَ وَفِي تَ بِ ﴿ لَانَهُ عَ ٠
  - (٢) قارن يوحنا الاصحاح الثامن .
    - (٣) نص إنجيل يوحنا :
    - « إِلَىٰ مَتَى أَنعَلِّقُ أَنفُسَناً » .

[ يوحنا ١٠ : ٧٤ ]

- (٤) راجع يوحنا ١٠: ٢٥.
- (٥) لم يوفق أبو عبيدة فى الاستدلال بهذا النص ، على أن الإنجيل الموجود بين أيدينا ينكر ألوهية عيسى .

كا أخطاه الصواب فى الاعتاد عليه \_ أى النص المشار إليه \_ بأن اليهود لم تعلم من دعواه أنه ادعى الآلوهية ، ذلك أننا نقرأ بعد فقرات قليلة أن الحوار تطور بينه وبينهم :

« مَتَنَاوَلَ آلْيَهُودُ أَيْضًا حِجَارَةً لِيرْمُجُوهُ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَعْمَالاً كَثِيرَةً حَسَنَةً أَرَبْقَكُمْ مِنْ عِنْدِ أَبِي . بِسَبَبِ أَى مَعْلٍ مِنْهَا

عند اليهود أن الذي انتظروه [هو] إنسان نبي ، ليس بإنسان إله كما تزعمون .

وفى الإنجيل أيصاً عنه:

أن اليهود أرادوا القبض (١) عليه ، فبعثوا لذلك الأعوان ، وأن الأعوان

رجموا إلى قوادهم .

فقالوا :

فقالوا :

ما رأينا آدمياً أنصف منه!

فقالت (۲) اليهود:

وأنتم أيضاً مخدوعون<sup>(٣)</sup> ؟

أترون أنه آمن به أحد من القواد، أو من رؤساء أهل الكتاب؟

إنما آمن به من الجماعات ، من يجهل الكتاب.

تَرَجُمُونَنِي . أَجَابَهُ ٱلْيَهُودُ قَائِلِينَ لَسْنَا نَرْ بَجَكَ لِأَجْلِ عَمَلٍ حَسَنَ بَرُجُمُونَنِي . أَجَابَهُ ٱلْيَهُودُ قَائِلَتِهَ إِنْسَانُ تَجْعَلُ نَفْسَكَ إِلَهَا ﴾ .

[ re-11: 10 lize

فإذا سلمنا بصحة هذا النص ـ وذلك بميد ـ ، لا يسمنا إلاالتصديق بأن اليهود الذين اشتركوا في هذه المناقشة علموا أن عيسىادعي الألوهية .

- (١) في ج ، وت : د التقبض ، .
  - (٢) في ج ; د وقالت ، .
  - (٣) في ج: و تخدعون ، .

فقال لهم « نيقوديموس ـ وهو من كبار القسس (۱) ـ : أترون أن كتابكم يحسكم على أحد قبل أن يسمع منه ؟ فقالوا له :

إكشف الكتاب! ترى أنه لا يجيء من الجليل نبي (٢).

فما قالت اليهود ذلك إلا [لأنه] (٣) أنزل لهم نفسه منزلة نبى فقط ، ولو علمت من دعواه [إدعاه] الألوهية لقالته يومئذ [تقبيحاً له وتحريضاً على قتله].

وكثير من هذا في الإنجيل بطول ذكره، ولا محالة أنك إن سمحت نفسك بالانقياد إلى الحق، وخلعت الهوى، عامت أن ذلك كذلك.

وفى الذى اتخذتموه دايلا على صابه من كلام عاموص النبي ، أن الله. قال على لسانه :

ثلاثة ذنوب أقبل لبنى إسرائيل [ و ] الرابعة لا أقبلها ، [ وهي ] بيمهم. الرجل الصالح .

[حجة علميكم لا لكم ، لأنه] لم يقل بيمهم إياى ، ولا قال بيمهم إلما متساوياً معى ، ويجرى تأويل قوله [ هنا ] على وجهين :

١ - أما أن يكون عنى بالمبيع عيسى كما تزعمون، فقولوا [حينئذ]: إنه الرجل الصالح، أو العبد الصالح كما قال عاموص، وليس بالإله المعبود.

<sup>(</sup>١) في ج : « قمود من القس ، وفي ت . « نقود من القس ، .

<sup>(</sup>٢) قارن يوحنا ٧ : ٥٥ – ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) فى ت: د إلا وقد ألزل لهم نفسه ، وفى ج: د إلا وقد ألزل الله نفسه » ...

ح وأما أن يريد بالمبيع غيره ، وهو الذي شبه اليهود فابتاعوه ،
 وصلبوه (۱) ويلزمكم [ وقتئذ ] إنسكار صلوبية عيسى [ عليه السلام ] .

ثم جملت حجة على إجلال منزلة عيسى عن آدم ، والاعتلاء به إلى منزلة الألوهية ، أنه أحيا ميتاً ، ولم ترد أن يكون الله تعالى [قد جعل ] (٢) له ذلك برهاناً على نبوته ، ودلالة على صدق رسالته . ثم لم تلبث أن أوجبت ما نفيت ، وأقررت بما أنكرت ، وكنت كالقائم القاعد في الحال الواحد [وذلك حين] قلت : إن عيسى في حال الألوهية التي تصفونه بها ، قد أيد نفراً من الحواريين بإحياء الموتى \_ بزعكم \_ ، وجعلهم رسلا(٣) إلى الأجناس، فأحيوا الموتى بزعك .

فما الذى أوجب أن يكون المسيح فى حال الألوهية ، قد أيد بذلك بشراً (3) وجعله رسولا إلى الأجناس ، ومنع أن يكون الله عز وجل يؤيد بشراً ، ويجعله رسولا إلى الناس ؟

فإن كان المسيح من أجل إحياء ميت (٥) هو الله فكل من أحيى ميتاً بزعك فهو الله ! .

وبإجماع من جميع الملل الثلاثة أن إلياس النبي أحيا الموتى ، وكذلك

<sup>(</sup>١) يساق هذا دليلا على عدم صاب المسييح عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) في ج: دأن يجمل،

<sup>(</sup>٣) في ج ، وت : « وجمل لهم إرسالا » .

<sup>(</sup>٤) في ج : د كثيرا ، .

<sup>(</sup>٥) في ج: د فإن المسيح فمن أحيي ميتاً ، .

اليسع (١) فلم تظلمون بعضاً دون بعض ؟

ثم قلت : إن الله عز وجل لما كلم العالم على ألسنة أنبيائه ، الذين جعلهم

(١) تحدث القرآن الـكريم عن إلياس مرتين :

(١) « . . . . . . وَزَ كَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَءِيسَىٰ وَإِلْسَيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ » . [ الانعام: ١٨٥]

(ب) ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَكَا تَتَّقُونَ . أَنْهُ وَرَبَّ أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ . اَللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلِقِينَ . الله وَيَادَ الله عَابَادَ الله عَابَادَ الله عَابَادَ الله عَابَادَ الله المُخْلَصِينَ . وَتَرَكُنا عَلَيْهِ فِي الْأَخْرِينَ . سَلَمْ عَلَى الله عَلَيْهِ فِي الْأَخْرِينَ . إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . إنَّا كَذَالِكَ نَحْرِي الْمُحْسِنِينَ . إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

[ الصافات ١٢٣ \_ ١٣٢]

وليس فيهما ما يدل على أنه أحيا الموتى . كذلك لم يذكر مؤلفو قسص الأنبياء شيئاً من ذلك ، باستثناء الثعالي الذى ذكر أن إلياس أحيا ميناً بمد موته بأربعة عشر يوماً ( انظر : ابن كثير ح ٢ ص ٣٤١ – ٣٤٧ ، الثعالي ص ٣٧٨ ) وهو من الاسرائيليات التي نقلها الثعالي من سفر الملوك الأول إصحاح ١٧ .

أما اليسع فقد ذكره القرآن الكريم في موضمين :

(١) « . . . . وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْهَا عَلَى الْمُعَالَمِينَ » .

[الانعام ٢٨] (ب) « . . . . وَآذْ كُرْ إِسْمَلْعِيلَ وَٱلْبِسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ » .

[ 20 00 ]

رسله ، ووسطائه إلى خلقه ، ليعلموهم الإقرار بربوبيته ، وشرعوا لهم توك أوثانهم ، وأصنامهم . الفاشية ضلالتها في جميع الأرض [ لم يذعنوا ] فنزل هو تعالى بعد ذلك من السماء ، ليكلم الخلق بذاته ، لئلا تكون لهم حجة عليه ، فتنقطع حجتهم بأن كلمهم بذاته ، لا بواسطة . فارتفعت المعاذير عمن ضيع عهده بعد أن كلمه بذاته .

أخبرني أيها المفرور!

ما الذي أوجب ذلك ؟ هل كان علمه (١) لم يحط بما فعل أنبيائه ، حتى هبط ليطلع على فعلمم ؟

أو هل كانت أنبياؤه متهمة عنده لمخالفة أمره؟

أو هل كانت الأنبياء لم تقو على بيان (٢) ما جاءت به من الإيمان بالله ، وعجزت عن إظهاره فى العالم ، وضعفت عن إظهار المعجزات العجيبة الدالة على صدقهم ، حتى هبط هو فنعل مالم يفعله [ من أرسل ] من قبله ؟

فلقد قصصتم في الإنجيل الذي بأيديكم:

أن اليهود كانت تطالبه (٣) بمثل معجزا**ت** موسى بن عمران ، فلا

<sup>=</sup> دون أن يبين أن الله أظهر على يديه معجزة إحياء الموتى . كذلك لم أعثر في قصص الانبياء على ما يؤيد رأى أبى عييدة ، إلا أن العهد القديم ذكر أن اليسم أحيا صبياً مات بعد إصابته بدوار في رأسه ( الملوك الثانى ٤ : ١٦ - ٣٧ ) ويبدو أن أبا عبيدة تأثر بذلك \_ وهي ظاهرة ابتلى بها كثير من علماء المسلمين \_ فسلم بأن إلياس واليسع أعادا الحياة للموتى ، ونسى أن القرآن المكريم لم يخبر أن الله أيد نبياً غير عيسى عليه السلام بمعجزة إحياء الموتى . وعليه فيكون قوله: « وبإجماع من جميع الملل . . . إلغ ، قولا خاطئاً .

<sup>(</sup>١) في ج: د هل كان مملك ، .

<sup>(</sup>٢) فى ج: د هل كانت الانبياء لم تقوا فيما بان ، .

<sup>· (+)</sup> في ج ، ت نه د تطابه ، .

يجيبهم بشيء ، وسأذكر ذلك ، وبعض مواضعه من الإنجيل إن شاء الله عز وجل.

أخبرنى أبها المخدوع!

ما الذى أظهره دليلا على أنه هو الله حتى تنقطع حجة العالم به دون غيره. كا زعمت ؟

وماالذى رأوا من العظمة التى لم يكونوا رأوها حتى ترتفع العاذير ؟ ألأجل أن رأوا يديه ورجليه مكتوفة ! \_ كما تظن من غيرية ين \_ ، مصفوعاً فى قفاه ، مبصوقاً فى وجهه بتاج من الشوك على رأسه (١) مصلوباً على جذع (٢) مسمرة يداه ورجلاه فيه .

وعجهًا لتمويهـ كم أيضًا ، باختلاف كم في خشبة صلبه . فمن قائل :

كانت من السرو ، ومن قائل : أ

كانت من الأرز ، ومن قائل:

كانت أطروشاً من قنبيط!!

وقلتم :

إن الخشبة قطمت وحملت على عنق ِ الله تبارك وتمالى إذلالاله ،أوتبكيتاً ، وصلب عليها .

تشنعون بذلك خطيئة اليهود، لتضرموا قلوب عوامكم ضغناً عليهم. ولقد وجب [ وحق الإنسانية ] تنقيص تلك الألوهية بما لايخفي على أحد [ ولو كان صبياً ].

لا جرم أنه لو سبق في حكم الله ، أن يباشر خلقه ، مثل المباشرة التي

(١) قارن إنجيل يوحنا ١٩: ١ – ٥

(٣) فى ج ، وت: د على أطروش قلبيط ، .

ذكرتها ، لأنبأت بذلك التوراة ، والأنبياء تصريحاً ، لا كناية وألغازاً . والجل ذلك عن الأفكار ، ولعظم في الأوهام ، وانتظرته الأمم بأشد أسباب الانتظار .

ولقد (۱) تأولتم في التوراة ، وفي بعض النبوات [ لإثبات البتليث] عمل يخرج عن منهج الحق ، وببعد عن الصدق (۲) ويوجد تأويل من قبلكم لها، [ وهو ] أهدى سبيلا ، وأقوم قيلا ، وأوضح دليلا - [ مثلا - ] كما تأولتم في الملائكة الثلاثة الذين أتوا بالبشارة ( إلى ) إبراهيم تحت العفصة ، فقام إليهم ، وبجلهم ، وخاطبهم خطاب رجل واحد على ما ذكر في توراة اليهود (۲) .

جعلتم [ ذلك ] دليلكم على التثليث . إلى غير ذلك من التأويلات التي هي رمد في عين الإيمان ، وشجى (٢) في صدر كل ناطق ، إنسان .

ثم احتال بمضكم (٥) لذلك الكفر البشيع ، والجمل الشنيع في وجوه من المدر (التي) هي أقبح من الذنب ، كالشمس ثلاثة أشياء: جرم ، ونود ، وحرارة تشبها بالتثليث.

وكالحديدة يحميها الحداد ، ثم يمدها ، فليمد ما شاء ، فإنه ليس يمد النار وإنما يمد جسم الحديد ، تشبيها بالله عز وجل ، حين صلب بظنكم . إلى غير ذلك من الهذيانات .

<sup>(</sup>١) في ج ، ت: ﴿ أَمَا أَنْكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ج و ت: د وينزح عن مبين الصدق ، .

<sup>(</sup>٣) انظر سفر التكوين ١٨ : ١ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) في ج: دسحى، .

<sup>(</sup>٥) في ج: د بمضهم ، ٠

وإنما استدركتم العذر بهذه الأقوال الوخيمة ، لتوهموا جهلاء كم (') أن لتلك البشائع التى تمتقدونها ، وتنطق بها ألسنة كم ('') أسرارا وأصولا ثابتة في الحقائق حين ينظرون إلى من سواهم من أهل الملل ، يعبدون الله وحده ، ولا يشركون به شيئاً ، وإن اختلفوا فها سوى ذلك .

وقد دعا سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أربابكم (٢) إلى المهاهلة حين أنزل الله عليه:

« إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللهِ كَمَثُلِ عَادَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابِ
ثُمُّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ . آلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ أَلْهِمُ فَقُلْ اللهُ مَن . فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءِكَ مِنَ آلِعِلْمِ فَقُلْ أَلُمُ مَنَ يَعْدُ مَا جَاءِكَ مِنَ آلِعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ أَنْهُ مَنْ عَالَمَ فَقُلْ مَن عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

فجزعوا لذلك ، وأبوا عليه ، فأوعدهم عليه الصلاة والسلام لو باهلوا باضطرام ذلك الوادى ناراً عليهم ، فتخوَّ فوا نقمة الله تعالى حين يظهو (٥) كوامته عليهم وجاهه لديه ، وإلا فِلَم لَم يُجيبوه (٢) حينثذويتباهلوا ، ولايحترقون

<sup>(</sup>١) في ج ، وت : د سنها، كم ، .

<sup>(</sup>٢) في ج: ألسنتهم ،

<sup>(</sup>٢) فى ج ، ت : « وقد كان سيد النبيين محمداً صلى الله عليه وسلم دعى أربابكم »

<sup>(</sup>٤) آل عمر ان ٥٩ - ٦١.

<sup>(</sup>٥) فى ج د سموا » ، وفى ت « شنوا » .

<sup>(</sup>٦) في ج ، وت : « بيكتوه ، .

كَمَا أُوعدهم فَيكُون في ذلك عليه مالا يخفي (١) ؟

[ وإذا تأملتم بعين الإنصاف ] الإنجيل الذي بأيدكم ، فإنكم تجدون فيه نصاً على ما قدمت من الدلائل على براءة عيسى مما نسبتموه إليه من ادعاء الألوهية لنفسه:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن بُوْ نِيَهُ آللهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلْنُبُوَّةَ ثُمُ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِى مِن دُونِ اللهِ »(٢).

غير أن من ضل بعده إلى مدة من نحو ثلثمائة سنة كانوا (مهرة) فى استدراك الأكاذيب ، وتنفية الإنجيل بها ، فادعوا (٣) أنه (٤) يكلمهم فى سحاب السماء ، وفى أضغاث الأحلام ، وشدوا أزر ذلك (٥) بأن نصوا فى فى الإنجيل :

أن الإيمان بعيسى لم يتم إلا بعده .

ليجعلوا ماجاءوا به من الكذب تمامًا لإيمانهم .

وأصل هذا النبص أن عيسى قال لأصحابه:

أن الإيمان به لا يتم إلا بالذي بعده ، وأكد ذلك في مواضع كثيرة

<sup>(</sup>۱) انظر البخاری ح ه ص ۲۱۷ وابن کثیر : السیرة النبویة ح ٤ ص۱۰۰ - ۱۰۸

<sup>(</sup>٧) آل عمران ٧٩ -

<sup>(</sup>٣) في ج ، ب: « يدعون »

<sup>(</sup>٤) في ج: د أنهم،

<sup>(</sup>٥) في ج: وشدوا إن رد ذلك ،

صرح فيها بسيد النبيين والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سأذكر منها ماتأتى لى ذكره في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى .

ولما هموا بالتحريف<sup>(۱)</sup> بعد مدةمن وفاة<sup>(۲)</sup> الحواربين رضى الله عنهم، وكرهوا ما ندبهم إليه عيسى، وأمرهم به فانحرفوا عنه بتأويلات وخيمة اخترعوها، وإلى شرائع مضلات شرعوها.

[ بيان اضطراب الأناجيل وتناقضها ، وهو الجزء الأول من الرد على الشبهة السابعة ]

(بيان اضطراب الأناجيل وتناقضها ، وهو الجزء الأول من الرد على الشبهة السابعة ) .

وفى الإنجيل الذي بأيديكم [كثير من المتناقضات ](٣).

(١) في ج: ﴿ بِالنَّخُونِفِ مِ .

(٢) فى ج ، وت : « هلاك » .

(٣) ذكر صاحب كتاب, الفاصل بين الحق والباطل » متناقضات أخرى أردنا إثباتها هنا بتصرف مع تصحيح نصوص الإنجيل الق أخطأ في نقلها :

« أخبرنى أيها المفرور ّ »

أى ضمان عندكم على صدق رواة دينكم ؟

وأى شهادة لكم على صدق أقوال مؤسسي مدهبكم ؟

أنتم تمامون علم اليقين ، وتقرون مع الناس أجمعين ، أن عيسى عليه السلام لم يأخذ القلم بنفسه مطلقاً ، ولم يترك شيئاً مسطوراً من أقواله ، ولم يكلف أحداً بجمع مقالاته ، ولا أملى إنساناً شريعته .

و إنما أحاديمه ومواعظه كانت كلها شفاها ، لم تحصرها الدفائر ، ولا سطرتها الأقلام ، فى زمن المسيح عليه السلام ، ولا فى زمن متقارب منه ، لأن دينسكم فشا فى الناصرة بين جماعة من صيادى الاسماك ... قليلى العدد .

ولاختلاطهم باليهود ، واستيلاء الجهل عليهم لم يقدروا على كتابة شيء من أقوال المسيح عليه السلام .

= ثم اشتفاتم بعد ذلك بالمنازعات ، والمدافعات عن النصرانية ... فلم تفكروا في تقرير شيء من أصل دينكم ، وبقي هذا الدين .. في الأذهان تلمب به أيدى الأغراض ، وهو يتقلب بين ما يمحوه النسيان ، وبين ما يثبته ويزيد فيه حوادث الآيام ، حق آل الآمر إلى اختلاف مذاهبكم ، وتعدد شرائعكم ، فصار عندكم أزيد من الحسين إنجيلا اتفقتم بعد الجيل السادس على خمسة أناجيل اخترعتموها تعرفون منها أربعة مشهورة . . وها أنا أسرد عليك عدة من تناقضها ، لتعلم تغييرها ، وتبديلها ، وعدم الوثوق بشيء منها :

#### ۱ - قال « لوقا » :

« وَفِي آلشَّهُ وِ آلسَّادِسِ أُرْسِلَ جِبْرَائِيلُ آلْمَلَاكُ مِنَ اللهِ . . . فَقَالَ لَمُ آلُهُ مِنَ اللهِ عَلَمْ أَنْ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مُ يذكر بعد ذلك – أى لوقا – أن يسوع مُحِل إلى بيلاطس مذلولا مهيناً:

« وَسَأَلَهُ [أَى سَالَ بِيلاطَسَ يَسُوع ] بِكَلَام كَثِيرٍ فَلَمْ يُجِبِّهُ بِشَىٰهُ . وَوَقَفَ رُؤَسَاءُ أَلْكَهُمَةً وَأَلْكَتَبَةً يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِاشْتِدَادٍ » . .

[لوقا ۲۳: ۹ - ۱۰]

وهذا تناقض ، لأن أحد النصين يجعل يسوع عليه السلام ملكا عظيماً ، والآخر يصفه بالذل والمهانة ، ثم إن هذا الملك الذى بشر به لم يتحقق مطلقاً ، أما على رأيكم فقد صلب ، وأما أعلى رأينا فقد رفعه الله تمالى من غير ملك ، ولامهانة . وقول كي هذا كله لا أصل له ، ثم إن محاورة تجرى بين عيسى عليه السلام ص

والاحبار أقحمت في الإنجيل إقحاماً ، فأى شيء أدخلها في الإنجيل المنزل من الساء ؟

فالأولى بك أن تقطع أن هذا غير منزل .

٢ - ذكر إنجيل ﴿ لوقا ﴾ أنه لما نزل بيسوع عليه السلام الجزع من اليهود ظهر له ملاك السهاء ليقويه .

#### [ انظر لوقا ۲۲ : ۲۶ 🍹

لم يذكر ذلك « مق » ولا « مرقس » ولا « يوحنا » !

فإن كانوا قد تركوا ذلك ، لم يؤمن أن يتركوا ما هو أهم منه من الفرائض والإحكام ...

وإن كان النرك صحيحاً فتكون الزيادة كذباً فى النسخة الآخرى! وليس هذا سوى التحريف والتبديل مع أن نقل « لوقا » يقتضى رفع المسيح عليه السلام إلى الساء ، لأن الملك لا تقتله اليهود ، وما نزل إلا للمصمة من الآذى.

وهذا ظاهر وهومبطل لمتقدكم في الصلب. ثم تقوية الملك إن كان للاهوت المتحد بالناسوت فمحال ، لأن الله تمالى لا يحتاج إلى تقوية بغيره وإن كان الناسوت ، فينشذ أين هو اللاهوت ؟ فما حصل الاتحاد الذي تقولونه .

٣ -- قال « يوحنا » إن أول آية أظهرها المسيح عليه السلام هي تحويل الماء خمراً [ يوحنا ٢ : ١ - ١١] ، ولم يذكرها الثلاثة الآخر . وإذا أغفلوا مثل هذا كانوا متهاونين بالدين ، وإن كانت غير صحيحة عندهم ، فكيف ينقل الدين عن شخص واحد هو يوحنا ، وشرط ثبوت أصل الآديان التواتر .

ع ال « يوحنا » إن المسيح غسل أقدام تلاميذه ، ومسحها بمنديل كان في وسطه . [ انظر يوحنا ١٣ : ٤ - ١١] وأمرهم أن يقتدوا به في التواضع . ولم يذكر ذلك الثلاثة الآخر ، فإن كان كذبا دخل الحلل ، وإن كان صدةاً ، فلم أغفاوه ؟ فدخل الحلل أيضاً .

#### • \_ قال « مق » :

« حِينَشِدِ جَاءَ بَسُوعُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى ٱلْأَرْدُنُ إِلَى يُوحَنَّا

= اِيَعْتَمِدَ مِنْهُ . وَ لَلَكِنْ بُوحَنَّا مَنَعَهُ قَائِلاً أَنَا مُعْتَاجٌ أَن أَعْتَمِدَ مِنْهُ . وَ لَلَكِنْ بُوحَنَّا مَنَعَهُ قَائِلاً أَنَا مُعْتَاجٌ أَن أَعْتَمِدَ مِنْكَ وَأَنْتَ تَأْنِي » .

وفى موضع آخر يقول :

« أَمَّا يُوحَنَّ الْمُسيحِ فِي السِّجْنِ بِأَعْمَالِ الْمُسيحِ أَرْسَلَ الْمُنْ يُوحَنَّ مِنْ تَلَامِيذِهِ . وَقَالَ لَهُ أَنْتَ هُوَ الآتِي أَمْ لَنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللّه

وقال يوحنا :

« وَفِي ٱلْفَدِ نَظَرِ بُوحَةًا يَسُوعَ مُقْبِلاً إِلَيْهِ فَقَالَ هُوَ ذَا حَمَلُ اللهِ اللهُ اللهُ

[44-41:1]

ولم بشارك أحد من أصحاب الاناجيل « يوحنا » في الإشارة إلى عيسى بأنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم . كذلك اضطرب « مق » ، فمرة محكى عن احتياج « يوحنا » لعيسى وأخرى يبين لنا جهل « يوحنا » ـ وهو النبي بحقيقة عيسى .

٣ - يحكى يوحنا أن مريم المجدلية جاءت لزيارة قبره ومعها امرأة أخرى ،
 وإذا ملك نزل من الساء وقال لهما : لا تخافا فليس يسوع هنا فقدقام بين الاموات .

[ ٧ - ١ : ٢٧ ]

بينا يحكى « يوحنا » أنها جاءت وحدها فرأت أن الصخرة قد رفعت عن القبر فأسرعت إلى « بطرس » وتلميذ آخر ، فأخبرتهما أن المسيح عليه السلام قد أخذ من تلك المقبرة ، فحرج « بطرس » وصاحبه فأبصرا الأكفان موضوعة فى ناحية القبر . وبينها هى واقفة تبسكى . . . . قال لها يسوع : يا امرأة لماذا تبكين ؟ من تطلبين . . . وإلخ ، [ انظر يوحنا ٢٠ ١١ ـ ١٨] .

فأى الروايتين أصح ؟

( ١٢ \_ بين الإسلام والمسيحية )

[ فمثلا (١٦] استشهادكم بكلام الأنبياء عليهم السلام ، واتخاذكم أقوالهم حجة (٢) بينكم و بين اليهود . ثم أثبتم في نص الإنجيل أن عيسى قال :

أنا الباب ، فمن دخل على سلم ، ويجد مرعى أبداً ، ثم عرض بمن قبله من الأنبياء فجعلهم لصوصاً وسراقاً . فقال آمين ، أقول لهم إنى أنا باب الضأن ، والقادمون عليه كم كانوا لصوصاً وسراقاً ، ولا يقبل اللص إلا ليسرق شيئاً ، ويقتل ، وأنا قدمت لتحيوا ، وتزدادوا خيراً (٣) . ولقد رأيت مفسركم وجستين » (٤) . قد اعتذر عن هذا بهذيان لايلتفت إليه .

وفى الإنجيل الذي بأيدكم عنه أنه قال:

إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى غير مقبولة (٥) وغيرى يشهد لى .

ثم في موضع آخر من الإنجيل أنه قال:

٧ لم أغفل «مق» صعود المسيح عليه السلام وذكره « يوحنا » بتعبير غامض ( ١٠ : ١٨ ) وها من الحوارييين الاثنى عشر ، بينما ذكره « لوقا » « ومرقس » وهما ليس من الحواريين .

<sup>(</sup> قارن : الفاصل بين الحق والباطل ص ٤٢ ــ ٤٩ ) .

<sup>(</sup>۱) فى ج ، ت: « مملو من القول و نقيضه ، و لقد رأيت فيه من التضادو التناقض ما فيه عجيب كاستشهاد »

۲) فی ج، ت: « جنة »

<sup>(</sup>٣) قارنَ إنجيل يوحنا ١٠ ١ . ٨ – ١٨ .

<sup>(</sup>٤) فى ج ، ت : « لطيفكم أغشيش » وفى ع : « أغشتين » .

<sup>(</sup>٥) في الإنجيل: « فشهادتي ليست حقا » ( يوحنا • : ٣١).

إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى حق ، لأنى أعلم من أين أتيت (١) وإلى الذهب .

أخبرنى !كيف تمكون شهادته حقاً وباطلا ، ومقبولة وغير مقبولة ؟ وكيف يجمع بين هذين في كتاب منسوب إلى الله تعالى ؟ .

وفى الإنجيل الذى بأيديكم هنه ، أنه حين استشعر بوثوب اليهود عليه \_\_ بظنكم \_ قال :

[ الآن] قد جزعت نفسى ، فماذا أقول يا أبتاه ؟ فسلمنى من هذا الوقت (٢) موانه حين رفع في الخشبة صاح صياحاً عظيماً ، وقال :

إيلى ، إيلى ! لم شبقتنى (٣) ، وترجمته : إلهى ، إله ي أسلمتنى (١) ؟ ثم في موضع آخر من الإنجيل . أنه قال قبل ذلك :

من أحب أن يقفو أثرى فليوهب نفسه<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الإنجيل « من أبن جثت » ( يوحمنا ١٤:٨ ) ·

<sup>(</sup>٢) نص الإنجيل .

<sup>﴿</sup> فَقَالَ لَهُمْ نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى الْمَوَتِ . . . يَا أَبْتَاهُ إِنْ لَمْ فَقَالَ لَهُمْ نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى الْمَوَتِ . . . يَا أَبْتَاهُ إِنْ لَمْ بَهَا أَنْ أَشْرَبَهَا أَنْ أَشْرَبَهَا خَلْتَكُنْ مَشِيئَتُكَ » .

مق ۲۹: ۸۷ – ۲۶

<sup>(</sup>٣) في ج : « لم عرب » ، وفي ت : « لم عذبتني » .

<sup>(</sup>٤) قارن « متى » ۲۷: ۲۹.

<sup>(</sup>ه) نص في الإنجيل:

<sup>﴿</sup> مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْنِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَنْسَهُ ۚ وَيَحْمِلُ صَلِيبَهُ

فرض على إتلاف النفوس ، فكيف بجزع [ هو ] مما حرض عليه قبل ؟ أم كيف يكون إلْمًا وتجزع نفسه ؟

أم كيف يكون ابنا لله يدعوه أن يخلصه من ذلك الوقت فلم يستجب له ؟

وفى الإنجيل الذى بأبديكم عن «متى » الحوارى ، حين ذكر نسب عيسى عليه السلام :

قال هو ابن أليود ابن يعقوب بن قتان بن اليعازر بن أليود ابن أخيم (٢) [ وهكذا إلى أن ] عد إلى إبراهيم الخليل عليه السلام أربعينه أبا (٣).

وفى إنجيل « لوقا » الحوارى يقول فى نسب عيسى: إنه ابن يوسف ابن هالى<sup>(۱)</sup>. وهكذا عدَّ إلى إبراهيم خساً وخسين أبا<sup>(۱)</sup>. فكيف يقع هذا الاختلاف فى كتاب الله تعالى ؟ حتى أن<sup>(۱)</sup> أحد ملوك العجم غير المتنصرة اطلع [فى ]<sup>(۷)</sup> أناجيلكم على هذا التناقض فى نسب

= وَ يَتْبَعْنِي . فَإِنَّ مَن أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ بُهُ لِكُمَّا . وَمَنْ يُهُ لِكَ فَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ فَهُو بُخَلِّصُهَا » .

[ مرقس ۸ : ۳۵ - ۳۵ ]

- (١) في ج : « من يوسف » .
  - (۲) مق ۱:۱ ۱۷ .
- (٣) في ج ، ت : « تسما وثلاثين أبا » .
- (٤) في ج ، ت : « 'يوسف بن متان بن لابي بن ملحا بن منان » .
- (ه) في ج ، ت : « تسمآ و خمسين » وهو خطأ . انظر لوقا ٣ : ٣٣ ــــ ٣٤-
  - (٦) في ج ، ت : « وقد كان » .
    - (٧) في ج 6 ت : ﴿ من ﴾ .

عيسى فعابه عليكم (١) وشافه أربابكم فيه ، فلم يكن فيهم من يعتذر عن ذلك وسقط ما بأيديهم .

مم إن أحد الأساقفة سمم ذلك على بعد ، فخاطب الملك بعذر تخيل فيه (٢) وهو أن النسبين المتناقضين :

أحدهما: نسب طبيعي ، نسب التناسل (٣) والتوليد .

والآخر نسب شرعي ، نسب الولاء والكفالة .

فاستحسن جمهوركم هذا العذر وعمل عليه .

وفى الإنجيل الذى بأيديكم عنه أنه كان يوماً قد نهاهم عن التجارة في ميت المقدس ، وأن اليهود قالت حينئذ :

أى علامة تظهر لنا ؟

مقال:

تهدمون هذا البيت وأبنيه لـكم فى ثلاثة أيام .

فقالت اليهود:

بيت بيى في خمس وأربعين سنة ، تبنيه أنت في ثلاثة أيام ؟<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ج: « فكانت عليكم ».

<sup>(</sup>۲) فى ج : « بعد أن تجبل فيه » .

<sup>(</sup>٣) فى ج ، ت : « التنسيل » .

<sup>(</sup>٤) نص الإنجيل:

<sup>«</sup> أَيَّةَ آَيَةٍ تُرِينَا ؟ . . . فِي سِتَ ۗ وَأَرْبَعُـينَ سَنَةً بُنِي لهَـذَا الْهَيْكُلُ » . [يوحنا ۲ : ۱۸ ـ ۲۰ ]

ثم فى موضع آخر عنه [ يقول إنه ] لما ظفرت به اليهود - بظنكم - وحمل إلى بلاط عاملي [ ال ] قيصر ، واستدعيت عليه بينة ، أنَّ شاهدى زور جاءا إليه وقالا : سممنا هذا يقول : أنا قادر على بنيان هذا البيت فى ثلاثة أيام (١).

أخبرنى ! كيف استجزتم أن تسموهما شاهدى زور ، وقد شهد نصر كتابكم أنه قال ذلك ؟

فإن قلت: إن اليهود ظنوا بهذا القول غير ماعنى عيسى، فإن الشاهدين. لم يشهدا على تأويل ، إنما شهدا على لفظه ، وما نطق به لسانه ، وما هو ف. كتابكم منصوص (٢٠).

وأى تأويل لهذا غير مايظهر من فحوى مجاوبة اليهود ، من أن البيت المعنى في كلامه ، [ هو ] بيت المقدس ؟

[فقلتم إنما أراد جسمه ، وأنه قام بعد ماصلب بثلاثة أيام ، وأنه الخمس والأربعين هو عدد أرقام اسم آدم بحساب الجمل ، وهكذا من الهذيانات التي لم تعرف اليهود منها شيئاً ، ولا سمعت أن أسلافها جرى بينهم وبين عيسى عليه السلام هذا المجلس ولا سوى ذلك مما تصفون من خرافات كتبكم ](٢٠).

<sup>(</sup>۱) قارن مق ۲۱: ۲۰ – ۲۱.

<sup>(</sup>۲) فى ج ، ت : « وماهو فى كتابكم نص » .

<sup>(</sup>٣) فى ج ، ت : «نقلتم فى معنى ذلك أن القربة الق صنعت منها الحمسة والأربمون من أقطار الأرض ، وأن الأحرف الق فى ابتداء السطر إذا حصلت وجد آدم ، وأكدتم التصديق ، فهذا الحذيان الذى لايؤدى إلى معنى بإخراج للمدود من إسم

وفى الإنجيل الذى بأيديكم عنه أن يحيى قال فيه : إنه يجب أن يكبر ولا ينقص (١).

أخبرنى أيها المغرور عن كان إلها تاماً كما تصفون . كيف تلحقه الزيادة ، ويدركة النقصان أو تأخذه الآفات ؟

وقد اعتذر عن سفاف هذه المقالة مفسركم «أوجستين »(۲) ، وأراد تأويله بنوع [ من ] الهذيان ، ثم استحى .

وفي الإنجيل « للوقا » أن عيسى قال لرجلين من تلامذته:

إذهبا إلى الحصن الذى يقابلكما ، فإذا دخلما ، فستجدان جحشا<sup>(٣)</sup>. مربوطاً لم يركبه أحد فحلاه وأقبلا به إلى (<sup>(\*)</sup>.

= آدم حين نزل حروفه بحساب أبى جاد على خمسة وأربعين من المدد ، فأنتم تأولتم قول اليهود بهذا الهذيان ، وأنتم أقررتم أنها نزد شيئاً من ذلك ، وإنما أردت المدة التي يبنى فيها بيت المقدس ، ومن أعجب الآشياء أن اليهود لا نعرف شيئاً من هذا ولا سممت أن أسلافها جرى بينهم وبين عيسى هذا الحجلس ، ولا سوى ذلك ما تصفون من مزخرفات أصل مزخرفات كتبكم » .

(١) نص الإنجيل :

« يَنْبَغِي أَنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ وَأَنِّي أَنَا أَنْفُصُ » .

يوحنا ٣٠ : ٣٠

(٢) في ج ، ت : « مقسركم ولطية كم أعسس » .

(٣) فى ج ، ت : « قلوا » .

(٤) نص الإنجيل:

إِذْهَبَا إِلَى اَلْقُرْيَةِ التَّى أَمَامَكُماً وَحِينَ تَدْخُلَانِهَا تَجِدَانِ
 جَخْشًا مَرْبُوطًا لَمَ بَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدْ مِنَ النَّاسِ قَطْ فَحُلَّاهُ
 وَأْرِيبًا بِهِ » .

[لوقا ۱۹: ۳۰

وفى الإنجيل « لمتى » يصف هذا الخبر بمينه ، ويذكر [ أنه كان ممها أتانة ](١) فحسبك ( هنا ) من خلل ووقوع تشكيك .

وفى الإنحيل « للوقا » بخبر من المرأة التي صبت الطب على رجلي السيح ، و [أنكر ذلك] (٢) التلاميذ ، وقالوا هلاً تصدقت به (٣).

وفى الإنجيل « لمتى » يصف هذا الخبر بعينه [ ويذكر ] أنها إنما صبت الطيب على رأس المسيح (١٠) .

فما أبعد اليقين عن خبر فيه هذا الاختلاف؟

وفى الإنجيل أن أم ابنى [ زبدى ] (٥) جاءت إلى عيسى ، ومعها ابناها ، فقال : ما تريدين ؟

فقالت: أريد أن يجلس ولدى: أحدهما من يمينك ، والآخر عن يسارك، إذا جلست في ملكك.

فقال: تجهلين السؤال. أيصبران على الكأس الذى أشرب؟

فقالاً : نصبر .

فقال: سيشربان بكأس، وليس تجليسكما عن يمينى، ولا عن شمالى إلا إلى من وهب ذلك إلى (٢).

<sup>(</sup>١) في ج ، ت: « أنها إنما كانت حمارة متبعة » . قارن متى ٢١ : ١ - ٢ .

<sup>(</sup>۲) فی ج ، ت: « شق علی » .

<sup>(</sup>w) قارن لوقا v : ۲۶ - ۰۰ .

<sup>(</sup>٤) مق ۲۷ : ۷ .

<sup>(</sup>ه) في ج: « سداى » ، وفي ت: « أن أم سداى » .

<sup>(</sup>۲) قارن متى ۲۰: ۲۰ ـ ۲۳.

فها هو ذا عيسى قد أفرأنه ليس له من الأمر شيء(١) .

ومن أعجب الأشياء ، التماس بعضكم تأويلا لهذه المقالات الشنيعة (٢٠). [ فتنقلون من الفلسفة تارة ومن العلوم الروحانية أخرى ] (٣) حين [ لا تجدون النصوصكم مخرجاً شرعياً] (١٠).

وأيم الله ! مَا مُعلم في معمور الأرض ديانة يتشرع بها إنسان (٥) تضاد الفلسفات والعقليات التي ادعيتم تجويز محالانكم عليها مثل ملتكم (٦) .

ولعمرى (١) إن العرب ، عبدة الأوثان \_ الذين بعث الله فيهم سيد النبيين ، والمرسلين ، محمدا صلى الله عليه وسلم \_ كانوا أشد الكفار (١) عبادة [ للأوثان ] وأشنعهم إلحاداً [ ورغم هذا ] فلقد اتقوا من مثل ما أنتم عليه حين قالوا عن أوثانهم وأصنامهم :

« مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى أَلْهِ زُنْفَىٰ » (٩٠).

<sup>(</sup>١) ليس هذا النص دليلا على التناقض في الإنجيل، وإنما يساق دليلا على عدم ألوهية عيسى، لأنه فوض الأمر لله العلى القدير .

<sup>(</sup>٢) فى ج: « البشيعة ».

<sup>(</sup>٣) فى ج ، ت: « من فلسفة ، وروحانية » .

<sup>(</sup> ٤ ) فى ج : «يهديكم المقبولات الشرعيات »، وفى ت : « حتى نبذتم المعقولات الشرعـة » .

<sup>(</sup>٥) في ج: « يسرع بها إنساناً ».

<sup>(</sup>٦) فى ج: « من مثلكم ».

<sup>(</sup>٧) فى ج ، ت : « ولقد تعلم » .

<sup>(</sup>A) فى ج، ت: «كانوا شر الـكفار».

<sup>(</sup>٩) الزمر ٣.

فكأنهم نزهو الله تعالى [ إلا أنهم ] جعلوا واسطة بينهم وبينه جهلا منهم.

ما أبين فضل (١) هؤلاء على من اعتقد أن الله تبارك [ وتعالى ] ، نزل من السماء عن كرسى عظمته ، ودخل فى امرأة ، وأقام يتخبط تسعة أشهر فى محر (٢) بين بول ودم وطمث ثم خرج بعد ذلك إلى لطم اليهودخديه وصفعهم فى قفاه وبصقهم فى وجهه ، ووضعهم تاجا من الشوك على رأسه وقصبة فى يده استخفافاً به ، وتسميرهم يديه ، ورجليه فى خشبة ، وصلبهم إياه عليها (٣) ، وإيجا به تبارك وتعالى على نفسه اللعنة ، بذلك ، لأنه تعالى قال فى التوراة :

مَلْعُونٌ ، مَلْعُونٌ مَنْ تَعَلَّقَ بِالصَّلِيبِ(١٠٠٠

ولقد جملتموه سفيها حين وصفتموه بهذا وهو قادر ، وأوجبتم شكر اليهود على أنفسهم ، فإن فعلهم به أرشد من فعله بنفسه ، حين أعادوه إلى سمائه ، وصرفوه إلى كرسى عظمته .

<sup>(</sup>١) في ج: « ما من فصل ».

<sup>(</sup>۲) في ج: « من محر ».

<sup>(</sup>٣) قارن « مق » ۲۷ : ۲۸ – ۳۱ « مرقس » ، ۱۵ : ۱۹ – ۲۰ ، « لوقا». ۲۲ : ۲۳ – ۳۰ « یوحنا » ۱۹ : ۱ – ۰ .

<sup>(</sup>٤) نص التوراة :

<sup>﴿</sup> وَإِذَا كَانَ عَلَى إِنْسَانِ خَطِيَّةٌ حَثَّمَهَا ٱلْمَوْتُ نَقْتِلَ وَعَلَّقْتَهُ عَلَى خَشَبَةٍ بَلْ تَدْفِئُهُ فِى ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ مِلَى خَشَبَةٍ بَلْ تَدْفِئُهُ فِى ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ لِلْأَنَّ ٱلْمُعَلِّقَ مَلْمُونٌ مِنَ ٱللهِ ﴾.

<sup>[</sup>سفر التثنية ٢١ : ٢٢ – ٢٣]

وقد كان سفها بأن أهان نفسه وأنزلها في غير نصابها .

نستعید بالله من شر هذا الإلحاد الذی شرعتموه ،ونستهدیه أوضح سبل الرشاد الذی حرمتموه ، ، تمالی الله عما یقولون علواً کبیراً .

وبما في الإنجيل عنه من التناقض أنه قال:

لا تحسبوا أنى قدمت لأصلح بين أهل الأرض ، لم آت لصلاحهم الكن لألتى المحاربة بينهم . إنما قدمت لأفرق بين المرء وابنه ، وبين الابنة وأمها ، حتى يصير أعداء المرء أهل بيته (١) .

وفى الإنجيل أيضًا عنه أنه قال:

إنما قدمت لتحيوا وتزدادوا خيراً ، وأصلح بين الناس (٢٠) .

فنى الأول جعل المسيح نفسه نقمة على العالم ، وفى الثانى رحمة عليهم، وهذا كلام نبرىء الحواريين منه .

وأمه قال:

من لطمك على خدك الأيمن (٣) فانصب له الأيسر (١).

وفى الإنجيل عنه أنه قال:

لم آت لأنقض شريعة من قبلي، إنما جئت لأتمم (٥).

<sup>(</sup>۱) قارن متی ۱۰: ۳۲ ـ ۳۳.

<sup>(</sup>٢) هذا النص ترجمة لما تحتويه موعظة الجبل.

انظر متى : الاصحاح الخامس والسادس والسابع .

<sup>(</sup>٣) في ج: « بخديك ».

<sup>(</sup>٤) قارن مق ٥: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) قارن مق ٥ : ١٧ .

وما أشبه هذا ، ثم فيه بعد أحرف قليلة كلام آخر ينقض فيه شريعة التوراة حرفاً حوفاً ، في قوله :

أما علمتم أنه قيل للقدماء: لاتقتلوا ومن قتل فقد استوجب القتل.

وأنا أقول: كل من سخط على أخيه فقد استوجب العقوبة,

ومن قذف أخاه ، فقد استوجب النفى من الجماعة ، ومن رماه بالحرق ، فقد استوجب جهنم .

أما علمتم أنه قيل للقدماء : من فارق امرأته ، فليكتب لها كتأب الطلاق ؟ .

وأنا أقول: من فارق امرأته منكم ، فقد جعل لها سبيلا إلى الزنا<sup>(۱)</sup>ومن تزوج مطلقة فهو فاسق .

وقوله : أما بلفكم أنه قيل للقدماء : المين بالمين والسن بالسن ؟

وأنا أقول لـم : لاتكافئوا أحداً بسيئة ، ولكن من لطم خدك اليمنى ، فانصب له خدك اليسرى ، ومن أراد مغالبتك ، وانتزاعك قميصك ، فزده أيضاً رداءك ومن سألك شيئاً فاعطه ، ومن استسلفك فأسلفه (٢).

أخبرنى أيها المغرور عن هذا الخلاف! أتُعدِه تشيها أو نقضاً لشريعة من سبقه ؟

وفي الإنجيل « لمتى » عن المسيح أنه قال « لبطرس »:

طوبى لك ياشمعون بن الحمام ، وأنا أقول لك إنك الحجر ، وعلى هذ

<sup>(</sup>١) في ج : « الزواج » .

<sup>(</sup>٢) قارن مق ٥: ٢١ - ٤٤ .

الحجر أبنى بيتى ، فكلما حللته على الأرض يكون محلولا فى السماء ، وماعقدته على الأرض يكون معقوداً فى السماء(١).

ثم فيه بعد أحرف يسيرة يقول له ـ أى « لبطرس » .

إذهب [ عني ] ياشيطان ، ولا تعارضني ، فإنك جاهل(٢) .

فكيف يكون شيطاناً جاهلا ويطيعه صاحب السهاء؟

وفى الإنجيل أيضاً نص [يفيد] أنه لم تلد النساء مثل يحيى ، هذاما [جاء] في إنجيل « متى (٣)» .

ثم فى إنجيل يوحنا أن يحيى بعثت إليه اليهود من يكشفون لهم عن أمره ، فسألوه من هو :

أهو المسيح ؟ قال : لا.

قالوا: أخبرنا! من أنت؟

قال : أنا **صوت** صارخ في البرية<sup>(٤)</sup> .

إلى كلام كثير ينفى [ فيه ] عن نفسه ، كونه إلياساً ، أو كونه نبياً (°) ولا يجوز لنبي أن ينكر نبوته .

<sup>(</sup>۱) قارن متی ۱۶: ۱۷ - ۱۹

<sup>(</sup>٢) قارن متى ١٦: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) قارن متى ١١: ١١.

<sup>(</sup>٤) فى ج ، ت : « أنا صوت مناد فى الفاز » .

<sup>(</sup>٥) قارن يوحنا ١ : ١٩ ـ ٢٧ .

وقال في هذا الكلام [حين](١) ذكر عيسي أنه لايصلح أن يحل شراك خعله (۲٪ ، وسماه حمل الله(۲٪ ، وأنتم تقولون : هو الله .

وكذلك تنالون من الإنجيل الذي بأيديكم [حين تدعون] أنه لانبي بعده [أى بعد عيسى ثم تثبتون] فيه أيضاً أنه كان بعده بأنطاكية أنبياء منهم « برنابا » ، و « سممان » ، « ولوكيوس » ، و « مناين »(؛) .

وكذلك في كتبكم أنه قدم أنبياء الله من البيت المقدس، وقام آخرهم \_ وكان ينيها [ اسمه ] ﴿ أغبانوش ﴾ \_ فتنبأ [ بقحط شامل ومجاعة عامة ](٠).

وفيها [أى الـكتب] أن « جرجيس » [جاء] بعده ، وبعث إلى ملك الموطى وهو من أهل فلسطين ، وكان قد أدرك بعض الحواريين .

فأنتم القائلون أن لانبي بعد المسيح ، وأنتم المصدقون بنبوة هؤلاء كلهم ولم يكن لهم من الذكو في الـكتب ولا [ في أخبار الأنبياء ] مثل ما للذي ڪفرتم.

<sup>(</sup>١) في ج ؟ ت : « وقد » .

 <sup>(</sup>۲) في ج: «شراك عينيه » .

<sup>(</sup>٣) في ج ، ت : « حروف » بإهمال الأول . لسكن في الإنجيل ( حمل ) انظر يوحنا ١ : ٣٧ – ٢٩ ·

<sup>(</sup>٤) فى ج: « فاربه [ بدون نقط ] وشمون ، ولو موسى [ بدون نقط ] وماثلًا . وهذا خطأ ، إذا جاء في أعمال الرسل الاصحاح الثالث عَشر : ﴿ وَكَانَ في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومملمون « برناباً » ، « وسممان » الذي یدعی «نیجر» ، «ولوکیوس» القیروانی « ومناین » الذی تربی مع «هیرودوس» [1:18 الرسل ١:١] رئيس الربع ، وشادل » . ( ٥ ) فَى ج: فَتَمْبأُ وَقَالَ إِنَّهُ يَكُونَ فِي بِلادَ عِجَاعَةً ، وَقَحَّطُ شَدِيدَ ﴾ .

« وأقتصر على هذا من تهافت أناجيلكم ، وما اشتملت عليه من الزلل ، والأباطيل .

ومن طالع كتبكم ، وأناجيلكم وجد فيها من العجائب مايقضى له بأن شر ائمكم وأحكامكم ونقولكم قد تفرقت تفرق أيدى سبأ ، وأنكم لانلزمون مذهبا [ وليس هذا بفريب ] فأناجيلكم [ ماهى إلا ] حكايات ، وتواريخ ، وكلام كهنة ، وتلاميذ وغيرهم . حتى أنى أحلف بالذى لا إله إلا هو أن تاريخ الطبرى عندنا أصح نقلا من الإنجيل ، ويعتمد عليه العاقل أكثر ، مع أن التاريخ عندنا لا يجوز أن ينبنى عليه شيء من أمو الدين ، وإنما هوف كاهات في المجالس .

وتقولون مع ذلك : إن الإنجيل كتاب الله ، أنزله إلينا ، وأمر المسيح باتباعه .

فليت شعرى ! أين هذا الإنجيل المنزل من عند الله ! وأين كلماته من عند الله ! وأين كلماته من عند الله الكلمات !

[ إن ] الذي تنقلونه عن عيسى عليه السلام لفظا \_ وهو قليل \_ لا يلزم أن يكون منزلا من عند الله ، لأن المسيح عليه السلام كان يتكلم بأشياء على وجه النصيحة ، ومن مقتضى الطباع البشرية ، وغير ذلك . فهذا كله ليس من عند الله ، فنحن لانقول : إن كل ما تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم قرآن . وقد نقل عنه القرآن \_ الموحى به من ربه لفظاً \_ نقلا متواتراً ، يقطم بصحته الخلف والسلف . أما أنتم فلايتعين لكم شيء مما أنزل الله أبداً ، فضلا عن نقله بعد تعيينه .

## [ إبطال دعوى صلب المسيح من الإنجيل ]

ثم قلت: إنه لاينكر صلبه [أى عيسى] إلا كافر ، وما ذلك إلا ضلالات ابتدعتموها ، ومحالات على رعاع الأعاجم أجزتموها ، وأيم الله 1 إنكم لنى شك منه ، مالكم به من علم إلا إتباع الظن (١).

وإلا فأخبرني أيها المغرور! مامعني قول « يهوذا الأسخوبوطي » (٢) [ وهو من الحواريين ، تلاميذ المسيح ، ارتد عنكم بزعمكم ] ودل عليه بظنكم \_ حين خرج مع اليهود إلى طلبه ، قال لهم : إنى لأستحى منه [ ولذا فسوف] أجعل الأمارة عليه \_ حيث أنكم لاتعرفونه بعينه \_ أن أقبّله . فإذا فعلت فأنتم وذاك (٣) .

فهذا يشهد أن اليهود لم تسكن تعرفه ، وهذا منصوص في إنجليكم(٤)

<sup>(</sup>١) « . . وَقُوْ لِهِمْ إِنَّا تَعَلَّمَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْ يُمَ رَسُولَ ٱللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱللَّانِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا مَقْيَعَا ﴾ . شك رِّ مِنْ عِلْم إِلاَّ أُنَّبُاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَيَعَا ﴾ . شك رِّ مِنْ عِلْم إِلاَّ أُنَّبُاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَيَعَا ﴾ . (النساء . ٥٧ )

<sup>(</sup>٢) في ج ، ت : « اليهود الأشكوريوت » .

<sup>(</sup>٣) نص الإنجيل:

<sup>﴿</sup> وَٱلذِى أَسْلَمَهُ أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةً قَائِلاً ٱلَّذِى أَقَبُّلُهُ هُوَ أَمْسِكُوهُ ﴾ . [ وَالذِى أَقَبُّلُهُ هُوَ أَمْسِكُوهُ ﴾ . [ ٤٨ : ٢٦ ]

<sup>(</sup>٤) فى ج : « وهذا فى إنجيلكم أيضا » ، و فى ت : « وهذا فى أناجيلكم وفى نصوصكم أيضا » .

ومن نصوصكم أيضاً أنهم حين أحاطوا بعيسى ومن معه ، خرج بنفسه إليهم وقال :

من تطلبون ؟

قالوا :

يسوع الناصرى<sup>(١)</sup>.

قال:

أنا هو .

فنظروا إلى يهوذا [ نظرة تساؤل عن الإشارة التي اتفتوا معه عليها » فغملها ] (٢) فقبضوا (٣) عليه بظنكم (٤) .

<sup>(</sup>۱) فى ج: « باشر القازرى ».

<sup>(</sup>٣) في ج : « فنظروا إلى أن أظهر يهود الإمارة » .

<sup>(</sup>٣) في ج : « فتقبضوا » .

<sup>(</sup>٤) اتفقت الآناجيل الثلاثة \_ « متى » ، «ومرقس» ، «ولوقا» \_ فى رواية القبض على عيسى عليه السلام \_ كما يزعمون \_ ، إذ نصت على أن « يهوذة الآسخريوطي » قبل عيسى ، فعرفه الجند ، فقبضواعليه ، وخالفهم فى ذلك «يوحنا» فقد جاء فى إنجيله :

<sup>(</sup> فَأَخَذَ يَهُوذَا ٱلْجُنْدَ وَخُدَّامًا مِنْ عِنْدِ رُوَّسَاءِ ٱلْكَهَنَةَ وَٱلْفِرِّ بِسِيّينَ وَجَاءَ إِلَى هُنَاكُ بِمَشَاعِلَ وَمَصَابِيحَ وَسِلاَحٍ . فَخَرَجَ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمِ مَكُلِّ مَا يَأْنِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ تَطْلُبُونَ ؟ أَجَابُوهُ يَسُوعَ النَّاصِرِيّ. فَكُلِّ مَا يَأْنِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ تَطْلُبُونَ ؟ أَجَابُوهُ يَسُوعَ النَّاصِرِيّ. قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا هُوَ . وَكَانَ يَهُوذَا مُسلِّمَهُ أَيْضًا وَاقِفًا مَعَهُمْ . قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا هُوَ رَجُعُوا إِلَى الْوَرَاءِ وَسَقَطُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ . = فَلَدَّا قَالَ لَهُمْ وَالْسِعِية )

أخبرنى ! .

كيف أُمِنْتُمْ [والحالكا رويتم] أن يكون قد عمدت إلى سواه ـ [حيث] كانت لا تمرفه \_ ورفعه الله ، كا رفع أخنوخ النبي (١) .

= فَسَأَ لَهُمْ أَبْضاً مَنْ نَطَلُبُونَ. فَقَالُوا بَسُوعَ النَّاصِرِيِّ. أَجَابَ بَسُوعُ قَدْ قُلْمَ قَلْ لَكُمْ إِنِّي أَنَا هُو . فَإِنْ كُفْتُمْ تَطْلُبُونَنِي فَدَعُوا هُوُلَا عَدْ قُلْمَ لَا لَذَى أَعْطَيْدَنِي لَمْ أَهْلِكُ مِنْهُمْ يَذَهُبُونَ . لِيَتِمَ الْقُولُ الَّذِي قَالَهُ إِنَّ الَّذِي أَعْطَيْدَنِي لَمْ أَهْلِكُ مِنْهُمْ أَعْدُونَ . لِيَتِمَ الْقُولُ الَّذِي قَالَهُ إِنَّ اللَّذِي أَعْطَيْدَنِي لَمْ أَهْلِكُ مِنْهُمْ أَعْدُونَ . . ثُمَّ إِنَّ الْجُنْدُ وَالْقَائِدَ وَخُدَّامَ الْتَيْهُودِ قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ وَأَوْ نَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ » .

[ يوحنا ۱۸ : ۳- ۱۲ ]

(١) في ج : دحنوح، ، فاسمه في التوراة المبرية ، «خنوخ» وفي الترحمة العربية وأخنوخ ،

مين هو د أحنوخ ۽ هذا ا

جاء ذكره مي الكتاب المقدس خمس مرات:

(١) أخنوخ بن ياردبن مهلئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام إلى التسكوين ٥: ١ - ٢٠ ] ، ثم أخبر أن الله أخذه :

«وسار « أخنوخ » مع ألله ، ولم يوجد ، لأن الله أخذه » [ التكوين ٥ : ٢٤]

(ب) ذكر كاتب وأخبار الآيام الآول ، نسبه، وهو مطابق لماوردفي سفر التكوين [ ۱- ۱]

(ح) كذلك أورده ﴿ لُوقًا ﴾ في إنجيله ، عندما تحدث عن نسب المسيح ، عانفق مع سابقه في سلسلة نسبه ــأى أخنوخ ــ [حق آدم عليه السلام] . [لوقا٣٠:٣٧]

(د) جاء في الرسالة إلى العبرانيين :

« بالإيمان نقل « أخنوخ» لسكى لا يرى الموت ، ولم يوجدلان الله نقله ».

= [ 0-11]

= اتفق هذا النص مع نص سفر التكوين ، وإن اختلفت الألفاظ ، فني سفر التكوين . . أخذه . . . وهنا « . . . الله نقله » ، فالبهود والسبحيون يفسرون كلا التمبرين بأن الله رفعه إلى الساء .

(هـ) أما ما حكى في « رسالة يهوذا » فلم مخرج عن كونه إخباراً بأن: « أخنوخ » هو الذي السابع بعد آدم ، بلغ رسالة ربه إلى الناس مبيناً لهم أنه سوف يماقب الفجار على ما افترفت أيدبهم ٠٠٠ إلغ »

[ قارن « رسالة يموذا » ١٤ – ١٦ ]

يتضع من هذه النصوص اتفاق الكتاب المقدس بقسميه العهد القديم ، والعهد

الجديد - على:

\_ سلسلة نسب « أخنوخ » .

\_ وأن الله رفعه حياً .

ماذا تقول المصادر الإسلامية عنه ؟

لم يذكر القرآن الكريم هذا الاسم إطلافاً ، إلا أن المؤرخين عندما تحدثوا عن إدريس عليه السلام ، قالوا إنه ابن يارد بن مهاشيل ابن قينان بن أنوش بن مشيث بن آدم عليه السلام ، واسمه في النوراة « أخنوخ »

مم رووا قسة عن كمب ، تفيد أن الله رفعه إلى السماء ، رداً على سؤال لابن عماس عن تفسير قوله تمالى :

## « وَرَفَعْنَاهُ مَـكَاناً عَلِيًّا »

[انظر: ان كثير: قصص الأنبياء ح ١ ص ٧١ — ٧٥ ، والثمالي ص ٢٥ \_ ٣٠ والثمالي ص ٢٥ \_ ٣٠ والثمالي ص ٢٥ \_ ٣٠ والطبرى: جامع البيان فى تفسير القرآن: ح ١٦ ص ٧٧]. ولا يخنى أن هذا كله إسرائيليات ، إذ تدل الآية القرآنية على أن الله رفع قدره ، لا على أنه رفعه إلى السماء ، فتوجيها إلى الممنى الذى روى عن كمب متأثر بتيار انتشار الإسرائيليات فى المجتمع الإسلامى .

كذُلك اعتمد المؤرخون في نسب « إدريس » عليه السلام على ما جاء في الكذاب المقدس بشأن « أخنوخ »، ويبدو لي أنولوعهم بذكر نسب كل نبي وراف

ولعاسكم صدقتم [يهودا] الإسخريوطي (١) في دلالته عايه ، [و] في نص إنجيلكم ، أنه مرتد ، كافر ، ملعون . فشهادته إذاً غير جائزة ، أو لعله عندما عاينه ، وأدر كته الندامة ، جعل الإمارة على غيره من التلاميذ ، وسارع الته بنفسه .

والدليل على قيام هذا الاحتمال أنه فى نص الإنجيل الذى بأيديكم أن « يهوذا الإسخريوطى » أدركته الندامة حيننذ ، و [ أعاد] (٢) لهم الثلاثين درها التي كان باعه بها ، إذ أعلمهم أنه ليس [ هو ] ذلك [ المقبوض عليه ] .

فقالت له اليهود:

وما علينا<sup>(٣)</sup>!

ساسمه في القرآن ، دفعهم إلى القول بأن « إدريس » هو « أخنوخ » ، إذ عندما تصدوا لكتابة قصص الأنبياء ، وجدوا أن القرآن الكريم أشار إلى بعضهم إشار التعابرة و كتابة قصص الأنبياء ، وجدوا أن القرآن الكريم أشار إلى بعضهم إشار التعاسكت عنه في السكتاب المقدس ، فكان عملهم هذا غير علمي - في محيط المجتمع الإسلامي عنه في السكتاب المقدس ، فكان عملهم هذا غير علمي ، يشترط فيه أي يكون صحيحاً ، إذ المصدر الذي يعتمد عليه في البحث العلمي ، يشترط فيه أي يكون صحيحاً ، وخاسة ما يتعلق بشرح ما جاء في القرآن الكريم ، وعليه فقول المؤرخين المسلمين إن « إدريس » هو « أخنوخ » يفتقر إلى دليل صحيح من مصادر التشريع الإسلامي .

- (١) في ج ، ت : « الاشكريوث » .
  - (٢) في ج : « وحرف » .
  - (4) قارن مق ۲۷: ۳ ٤.
- (٤) تناخص ملاحظات أبى عبيدة الق استنتجها من الإنجيل للتدليل على أن الشخص الذي صابة، اليمود لم يكن عيسى فيما يلى :

(1) لم يكن عيسى بشخصه ممروفاً لدى رجال الشرطة ، التي أمرت بالقبض عليه ، ولذا أخذوا معهم « يهوذا الإسخريوطي » ليمينه لهم .

- (ب) ثبت أى يهوذا ندم على استعداده لمعاونة الشرطة، فى تميين شخص عيسى من بين التلاميذ ؛ ورد لهم المبلغ الذى أخذه منهم
- (ج) يحتمل بناء على هاتين الملاحظتين \_ وهما مذكوران في الإنجيل نصآ \_ ان يهودا أدركته الندامة قبل وصوله مع رجال الشرطة! إلى المسكان الله فيه عاسى مع تلاميذه ، فعين لهم أحد التلاميذ على أنه عيسى ، ولم ينكر التلميذ رغبة في إنقاذ معلمه فأخذ ، وسلس .

ولا يرفع هذا الاحتال ذهاب مريم المجدلية إلى النبر ، وإخبارها بقيام عيسى عليه السلام ، لأنها لم تسكن مع النلاميذ ، حين ذهبت الشرطة للقبض عليه ، ولم يخبروها بأن المقبوض عليه ليس عيسى ، حق لا ينتشر الخبر ، فتماود السلطات البحث عن عيسى . كذلك لم يكذبوها حين روت أنه قام من قبره ، لأن في ذلك ونما لشأنة . وعاملا قوياً لحل الناس نقسيا على الإيمان بالمسيحية .

اعتقدت مريم بأن المصاوب هو عيسي ، فصدمت نفسيا ، ولم تصدق الواقع ، فآمنت - كحت تأثير الصدمة - بإمكان رجمته بعد موته ، وتلك ظاهرة معروفة في كل الجماعات الدينية في معتقداتها وجدنا أن عقيدة الرجعة لإنسان معين تنم عن تقدير المعتقد لهذا الإنسان المعين ، وعن حبه له . بل عن شدة الوله به ، وعن هذا الحب الشديد ، والرغبة المتزايدة في الحرص على بقائه ، ولقائه ، وعادئته ، ينشأ شك الحب في قتل من يحبه أو موته ، الحرص على بقائه ، ولقائه ، وعادئته ، ينشأ شك الحب في قتل من يحبه أو موته ، لو سمع بأنه قتل ، أو مات . فإذا اصطدم بالحقيقة الواقعة ، وهي أنه لم يعد يراه يقظة ، ولم يعد يتحدث إليه مشافهة بعد فوات وقت طويل على ذلك ، لم يصدق يقوته أو قتله مع ذلك ، لم يصدق يوته أو قتله مع ذلك ، ويؤمن بغيته فسب . ثم بناء على ذلك ، بأوبته ورجمته يوته أو قتله مع ذلك ، ويؤمن بغيته فسب . ثم بناء على ذلك بأوبته ورجمته يو . . . طالت فترة الفيبة أم قصرت . لأن الحب القوى يخلق أملا قويا قد يتعارض مع واقع الأمر . والنفس موزعة بين الأمل القوى ، والواقع الذي لامراء فيه ، مع واقع الأمر . والنفس موزعة بين الأمل القوى ، والواقع الذي لامراء فيه ، مع واقع الأمر . والنفس موزعة بين الأمل القوى ، والواقع الذي لامراء فيه ،

إنه خنق (۱) نفسه (۲) . وتأويل المفسرين منكم فى خنق نفسه : أنه (۳) أراد الإسراع عاجلا إلى جهنم ، قبل نزول عيسى إليها ، ليُخرج (٤) من فيها حين فداهم بدمه من عذابها . فأراد يهوذا أن يكون من جملة المخرجين .

وقلتم: إن عيسى أبي إلا أن يكون [أى يهوذا] فيها من المخلدين (٥٠٠.

ولسكن عيشة النفس في الأمل أهدأ وأرغد ، لأن متمنها فيه أطول ، ولأنه ما ما وأله عند فرارها من الواقع ، ولهذا ترجع البقاء فيه عن النزول إلى عالم الحقيقة ، وهذا هو حال ترجيح أحد طرفي الشك . وهو هنا ترجيح غببة الحبوب ، دون الاعتقاد ما بقتله ، أو موته الذي تمثل الواقع ، ثم يصبح هذا الترجيح عقيدة بالنبية .

فإذا اطمأنت النفس عندئذ إلى غيبة المحبوب تحول هذا الاطمئنان إلى أمل قوى فى عودته ، لانها شديدة الحرص من قبل على رؤيته يقظة ، ومشافهته فى الحديث . ثم يتحول هذا الأمل بعد مرور فترة أو فترات عليه إلى عقيدة برجعته ». [ البهى : الجانب الإلهى ج ١ ص ٩٣ — ٩٣

اشتد هذا الأمل عند مريم ، فتخيلته واقماً ، فأخبرت بأنها رأت عيسى عليه السلام ، وكلمها . ولم يكن ذلك سوى هواجس النفس ، الق لاتذعن الواقع من شدة ما ألم بها من الحزن .

- (۱) في ج : « خلق » .
  - (۲) متى ۲۷ : ٥ .
- (٣) في ج: «إذا ».
- (٤) فى ج : « فيخرج » .
- (٥) يشير بذلك إلى ما ورد في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام:
- « .... وَيْلُ لِذَٰ لِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلْذِي بِهِ يُسَلَّمُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ . كَانَ خَيْرًا لِذَٰ لِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ أَيْمْ يُولَدُ » .

[ مرقس ١٤ : ٢١ ]

فأما(١) اليهود فإنها قتلت رجلالم تعينه \_ بإقرار كتابكم \_ ولم(٢ نعرفه إلا بشهادة يهوذا الإسخريوطى ، أنه ذلك والمطلوب وأما أنتم فلا كتاب عندكم صادق بتحقيق ذلك ، ولا خبر قاطع للحجة .

كيف لا ، و نصوص الإنجيل ، والكتب النصرانية ، متضافرة دالة على عدم صلب عيسى عليه السلام ووقوع الشبه على غيره ، وذلك من وجهين :

أحدها: جاء في الإنجيل أن المصاوب قد استسقى اليهود ، فأعطوه خلا عزوجاً ، عرارة ، فذاقه ولم يشربه ، فنادى : إله ي ! إلى ! لم خذلتنى ؟ والأناجيل كلها مصرحة بأنه عليه السلام كان يطوى أربعين يوماً وليلة ، ويقول للتلاميذ : إن لى طعاماً لستم تعرفونه . ومن يصبر على العطش والجوع أربعين يوماً وأربعين ليلة ، كيف يُظهر الحاجة والمذلة والمهانة لأعدائه بسبب عطش يوم واحد! هذا لا يفعله أدنى الناس ، فكيف بخواص الأنبياء ؟ أو كيف بالرب تعالى ، على ما تدعونه ؟ فيكون حينئذ المدعى للعطش غيره ، وهو الذى شبه لكم .

ثانيهما: إلهٰى اللهٰى اللهٰى اللهٰ خذلتنى ؟ هو كلام يقتضى عدم الرضا بالقضاء وعدم التسليم لأمراقة تعالى وعيسى عليه السلام منزه عن ذلك. فيكون المصلوب غيره ، لاسيما وأنتم تقولون إن المسيح عليه السلام نزل ليؤثر العالم على نفسه ، ويخلصه من الشيطان ورجسة . فيكيف تروون عنه ما يؤدى إلى خلاف ذلك ؟ مع روايت كم في تورات كم أن إبراهيم وإسحاق ويعتوب وموسى وهارون مع روايت كم في تورات كم أن إبراهيم وإسحاق ويعتوب وموسى وهارون

<sup>(</sup>١) في ج : « وأما » .

<sup>(</sup>۲) فى ج : « لاتمينه .... ولا ».

عليهم السلام لما حضرهم الموت ، كانوا مستبشرين بلقاء ربهم ، فلم يجزءوا من الموت ، ولم يهابوا مذاقه ولم يعيبوه ، مع أنهم عبيد الله ، والمسيح – بزعكم – ولد ، ورب ، فكان ينبغى أن يكون أثبت منهم ، ولما لم يكن ذلك دل على أن المصلوب غيره .

ولعلك تقول: إن القول بإلقاء الشبه على عيسى عليه السلام يقضى إلى السفسطة والشك في الحقائق، والدخول حينئذ في الجهالات، ومالا يليق بالعقلاء، لأننا إذا جوزنا إلقاء شبه الإنسان على غيره، فإذا رأى الإنسان ولده لم يثق بأنه ولده، ولعله غيره ألتى عليه شبه ولده، وكذلك القول في المرأته وسائر معارفه. لا يثق الإنسان بأحد منهم ولا يسكن إليه.

ونحن نعلم بالضرورة أن الإنسان يقطع بأن ابنه هو ابنه ، وأن كل واحد من معارفه هو هو من غير شك ولارببة ، بل القول بالشبه يمنع الوثوق بمدينة الإنسان ووطنه إذا دخله ، ولعله مكان آخر ، ألتى عليه الشبه ، غلا وثوق بوطنه ، ولا بسكنه ، ولا بإلفه ، ولا بشيء بما يعرفه .

بل إذا غمض الإنسان عينه عن صديقه بين يديه ، ثم فتحها في الحال ، ينتبغى له أن لا يقطع أنه صديقه ، لجواز أن يلقي شبهه على غيره .

لكن جميع ذلك خلاف الضرورة ، فيكون القول بالشبه محال ، كالقول إن الواحد نصف العشرة ، والمثلث هو عين المربع .

ويكون قصدك من ذلك كله أن يكون المصلوب هو عين عيسى عليه السلام . فإن قلت ذلك ، أجيبك مما يلي :

إن قولك هذا تهويل ليس عليه تعويل ، لأن البراهين القاطمة والأدلة

الساطعة قائمة على أن الله خلق الإنسان وجملة أجزاء العالم، وأن حكم الشيء حكم مثله، فما من شيء خلقه الله تعالى في العالم إلا وهو قادر على خلق مثله، إذ لو تعذر خلق مثله، لتعذر خلقه في نفسه، فيلزم أن يكون خلق الإنسان مستحيلا، بل جملة العالم، وهو محال بالضرورة.

وإذا ثبت أن الله تعالى قادر على خلق مثل لكل شيء فى العالم ، فجميع صفات جسد عيسى عليه السلام لها أمثال فى حيز الإمكان فى العدم ، يمكن خلفها فى محل آخر ، غير جسد عيسى عليه السلام فيحصل الشبه قطعاً .

لقول بالشبه قول بأمر ممكن ، لا بما هو خلاف الضرورة ، ويؤيد خلك أن التوراة مصرحة بأن الله تعالى خلق جميع ما للحيّة في عصاة موسى عليه السلام ، وهو أعظم من الشبه ، فإن جعل حيوان يشبه حيواناً أقرب من جعل نبات يشبه حيواناً ، وقلب العصاحية تسعى مما أجمع عليه اليهود والنصارى ، كما أجمعوا على جعل النار لإ براهيم عليه السلام برداً وسلاماً ، وعلى قلب الماء خراً ، فإذا جوزتم مثل هذا ، جوزتم أيضاً إلقاء الشبه من غير استحالة (1).

ثم إن الإنجيل عندكم ناطق بأن عيسى عليه السلام نشأ بين ظهور اليهود في مواسمهم وأعيادهم هياكلهم ،يعظمهم ويعلمهم،ويناظرهم ، ويعجبون من براعته وكثرة تحصيله ، حتى كانواهم يقولون : أليس هذا ابن يوسف؟ أليست أمه مريم ؟ أليس أخواه عندنا ؟ فمن أين له هذه الحسكمة ؟

وإذا كان كذلك في غاية الشهرة والمعرفة عندهم ، فلم نص الإنجيل على

<sup>(</sup>١) راجع تفسير آخر لسكيفية إلقاء الشبه في ص ١٩٦ .مهموشة رقم ع

أنهم وقت ما أرادوا القبض عليه لم يحققوه ، حتى دفعوا لأحد تلاميذه \_وهو يهموذا \_ ثلاثين درهما ليدلهم عليه . فجاء ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر نيسان ،ومعه جماعة من اليهود ،ومعهم السيوف والعصى من عند رؤساء الكهنة ، وقال لهم التلهيذ المذكور : الذى أُقبّله هو مطلوبكم فامسكوه .

فلما جاء قال: السلام عليك ، ثم قبّله ، فقال له يسوع: لماذا جئت يا صاحب ؟ فوضعوا أيديهم عليه وربطوه. وتركه التلاميذ كلهم وهربوا ، وتبعه ه بطرس » من بعيد. فقال له رئيس السكهنة: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا ، هل أنت المسيح ؟ فقال له المسيح : أنت قلت ذلك ، وأنى أقول لكم : إنكم من الآن لا ترون ابن الإنسان حتى تروه جالسًا عن يمين القوة آتيًا في سحاب السماء (١)

قلا شك أن هذا الالتباس العظيم مع تلك الشهرة العظيمة نحو ثلاث سنين في المجاورات العظيمة ، والحجادلات البليغة، كلم الدل على وقوع الشبه قطعاً ، خصوصاً أن في الإنجيل ، أنه أخذ في حندس من ليل مظلم من بستان فَشُو "هت صورته ، وغُيِّرت محاسنه بالضرب والسحب وأنواع الذكال. ومثل هذه الحالة توجب الالتباس بين الشيء وخلافه ، فكيف بين الشيء وشبهه ، فمن أين لكم ، أو لليهود القطع بأن المصلوب هو عين عيسى عليه السلام دون شبهه ؟ بل إنما حصل الظن والتخدين ، كما قال الله تعالى :

﴿ وَمَا قَتُلُوهُ مَنْ يَقِيناً . أَبِل زَّفَنَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ (٢).

مُم في الإنجيل أيضاً: أن يسوع عليه السلام كان مع تلاميذه بالبستان، فإم أو الإنجيل أيضاً: أن يسوع عليه السلام، وقال لهم: من تريدون؟

<sup>(</sup>۱) قارن : مق ۲۳ : ۳۳ – ۲۹

<sup>· 101 - 104 ·</sup> liml (Y)

قالوا: يسوع. وقد خنى شخصه عنهم، ففعل ذلك مرتين [يوحنا١٨: ٤-٨] وهم ينكرون صورته، وما ذلك إلا دليل الشبه، ورفع عيسى عليه السلام. لاسيا وقد حكى بعض منكم أن المسيح أعطى قوة التحول من صورة. إلى صورة.

قال متى فى إنجيله [ متى ٢٦ : ٣١ ـ ٣٤ ]: بينما التلاميذ يأكلون طعاماً مع يسوع عليه السلام قال : كلكم تشكون فى في هذه الليلة ، فإنه مكتوب أنى أضرب الراعى فتفترق الغنم .

فقال « بطرس » : فلو شِك جميعهم ما أشك أنا .

فقال يسوع: الحق أقول لك: إنك في هذه الليلة تنكرني قبل أن يصيح الديك.

فقد شهد عليهم بالشك ، بل على خيارهم ، « بطرس » ، فإنه خليفته. عليهم ، فقد انخرم حينئذ الوثوق بأقوالكم ، وجزم بإلقاء الشبه على غير عيسى عليه السلام .

وصح قوله تعالى :

« وَإِنَّ الَّذِينَ الْخُتَلَقُواْ فِيهِ لَنِي شَكَّ مَّنْهُ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ النَّابَةُ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ النَّابَةُ الظَّنِّ »(١).

ومثل هذا كثير:

ومن هذا نعلم أن هذه الأناجيل ليست قاطعة في صِلبه ، بل فيها:

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥٧ .

المختلافات وشكوك كشيرة ، كما قدمت لك . وإن أردت أن أزيدك توضيحاً ، نذكر مافعله « يهوذا » ، ويحتمل أن يكون قد كذب فى قوله لليهود ، ويدل على وقوع ذلك منه ، ظهور الندم منه بعد ذلك .

وقول المسيح عليه السلام: يا صديق ويا صاحب! لم أقبلت؟ ولو كان مصراً على الفساد ماسماه صديقاً.

مم لا تنسى أن الإنجيل شهد أن المسيح عليه السلام ، شهد المتلاميذ الاثنى عشر بالسمادة [ متى ١٩ : ٢٨ ] ، وشهادته حق . ولا شك أن السميد لا يتم منه الفساد العظيم ، إذا شرع فيه ، ويهوذا أحد الاثنى عشر فيلزم :

إما أن يكون يهوذا لم يدل عليه .

أو يكون السيح عليه السلام ما نطق بالصدق .

أو بكون كتابكم قد تحرف وتبدل .

فاختاروا لـكم واحدة من هذه الثلاث .

مم لنا قول آخر هو :

يحتمل أن المسيح عليه السلام ذهب في الجماعة الذين أطلقهم الأعوان ، موكان المتكلم معهم غيره ممن يريد أن يبيع نفسه من الله تعالى وقاية المسيح عليه السلام .

وهكذا ليس ببعيد في أتباع الأنبياء عليهم السلام ، فكيف أتباع الإله على زعمكم ؟

ويمكن أن الأعوان قد انخذوا عليه رشوة وأطلقوه ، كما أخذوا ردا. الشاب الذي كان يجرى وراءه عند القبض وأطلقوه أيضاً.

ثم إذا نقلتم أن يهوذا الحوارى مع جلالته قبل الرشوة ، على أن يعين على أخذه ، فقبول الأعوان الرشوة الإطلاقه أقرب .

ثم هل يستحيل أن يكون الله تعالى قد صوّر لهم شيطاناً أو غيره بصورته فصابوه ، ورفع المسيح عليه السلام ؟ يدل على ذلك أنهم سألوه ، فسكت .

وفى تلك السكتة تنمين النكتة . وهـذا ممـكن والله تمالى على كل شيء قدير .

وإذا كان ليس عندكم نصوص قاطعة بصلبه ، كما يينا لكم وجوه احتمالات مانقلتموه ، واليهود ايسوا قاطعين بذلك ، لأنهم اعتمدوا على قول « يهوذا » ، فأى ضرورة تدعوكم إلى إثبات أنواع الإهانة والعذاب في حق رب الأوباب على زعكم ؟ إن هذا لمن عجب العجاب !(١)

[ إبطال دعوى الصلب بدليل تاريخي ]

وإنما قيل الم بعد نحو (٢٦) ما ثنين وثلاثين من السنين :

أنه قد كان في سالف الدهر رجل من أمره كذا \_ و بأضفاث أحلام من امرأة اسمها [مريم المجدلية ] (٣) ، ادعت أنها رأت في منامها هذيانات ، فقبلتم

<sup>(</sup>١) زيد في عمن : « كيف لاو نصوص الإنجيل ٠٠٠٠ (إلى) عجب العجاب ».

<sup>(</sup>۲) في ج ، ت: « زمان ».

<sup>(</sup>٣) في ج ، ت : « اسمها إلا أنه ... . » .

باقوالها، وشرعتم بها من غير يقين (١)، ولا تواتر متصل - وسمع ذلك القيصر بن « هيلانة » (٢) حين كترعدوه وكاد ملكه بذهب، لاختلاف (٢) رعاياه، وأنصاره من الروم عليه، فأراد أن يحملهم على شريعة، ينظم بها سلوكهم، ويؤلف متفرقهم، فاستشار من لديه، من أهل النظر، فوقع المختياره على أن يتعبد القوم بطلب دم، ايكون ذلك أقوى، لارتباطهم معه، وآكد بجده في نصرته. فوجد اليهود يزعمون أن في بعض تواريخهم خبراً عن رجل، كان منهم، هم بنسخ حكم التوراة والانفراد (١) بالتأويل فيها، فطلبوه (٥) وهو في نفر (يسير) (١) وظفروا بواحد اعتقدوا أنه فيها، فطلبوه (٥) وهو في نفر (يسير) (١) وظفروا بواحد اعتقدوا أنه المطلوب (٧) فصلبوه، وماعندهم تحقيق بكونه ذلك المطلوب بعينه، إلا فقدهم إياه من حينئذ (٨) ، فعمد «قسطنطين» إلى من وجود من أمة عيسى غير محسوسين في الأرض، لا يظفر بواحد منهم إلا قُتُل، ومُثَل به، فاستخرج غير محسوسين في الأرض، لا يظفر بواحد منهم إلا قُتُل، ومُثَل به، فاستخرج

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ مِنْ غَيْرِ نَفْسَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ج ، ت : « غير أن « قسطنطين » قيصر الملك بن هلاني » .

<sup>(</sup>r) في ج: « باختلال » .

<sup>(</sup>٤) فى ج ، ت : « وينفرد » .

<sup>(</sup>ع) في ج : « تعهدوا » ، وفي ت : « فعمدوا إليه » .

<sup>(</sup>٦) من ع .

<sup>(</sup>٧) فى ج ، ت « أنه ذلك المطلوب » .

 <sup>(</sup>٨) في ع : « ولم يحققوا أنه هو إلا بكونه لم يوجد بعد ذلك » .

<sup>(</sup>۹) فیج، ت. « دعاویها ».

قسطنطین » مابقی من رسم الشریعة بأیدیهم ، وجمع علیه وزراءه ،
 فأثبت ماشاء ، وما رآه موافقاً لاختیاره .

كالقول بالصلوبية ، ليتعبد قومه بطلب دم .

والقول بترك الختان لأنه شأن قومه .

ثم (أكد ذلك ب) خلق منامه ، وذلك أول شيء أظهره من هذا الأمر. فجمع أنصاره ورعاياه من الروم وذلك على رأس سبع سنين من ملكه (١).

فلما اجتمع إليه أنصاره ورعاياه ذكر لهم أنه كان يرى في منامه آتيا أتاه ، فيقول له : بهذا الرسم تغلب ، ويعرض عليه هيئة الصليب . فأعظمت ذلك العامة ثم بعث إلى [ امرأة كانت ] كاهنة في ذلك الزمان ، وكانت ذلك العامة ثم بعث إلى أنها رأت مثل مارأى ، فقوى تصديق ذات جأش وقوة ، فشهدت له أنها رأت مثل مارأى ، فقوى تصديق العامة لذلك.

وفى هذا كله لايعلمون لذلك الرسم تأويلا ، و [ لم يكن ] « قسطنطين » [ قد كشف لهم شيئاً من أمره . وخرج بهم إلى عدوه ، ووعظهم ، وهوال عليهم أمر الرسم ، فحصل له كل ما أراد من جد القوم ، واجتهادهم معه .

فلما عادوا إلى أوطانهم سألوه عن تأويل ذلك الرسم ، وألحوا عليه فيه . فقال :

<sup>(</sup>۱) قسطنطین ( ۲۷۶ — ۳۲۷ م ) امبراطور رومانی تولی الحسیم فی عام ۳۰۳ ، ولم یعمد إلا علی سریر الموت .

« أوحى إلى في نومى أنه كان الله تعالى هبط من السماء إلى الأرض. فصلبته اليهود » .

فهالهم ذلك كثيراً مع ما [ تقدم ] عندهم من تصديقه ، وعظم عليهم الخطب فيه ، فانقادوا إلى « قسطنطين» انقياداً حسناً ، وصح له مهم ما أراد ، وشرع لهم هذه الشرائع [ التي بأيديهم إلى اليوم أو أكثرها ](١) .

وقد ظهر لجماعة من أهل العلم غير أولى الشرائع في ذلك الزمان أن هذا الشخص الذي تعظمه النصارى ، وتصفه بالألوهية ، لم يكن ، و [ لاوجد ] (٢) في العالم ، ولكن « قسطنطين » ابتدع ذلك كله ، واتفق مع نفر من أحبار اليهود ، وعلمائها على [ أن يعطى لهم مايطلبونه ] (٣) من متاع الدنيا ، ويشهدون له عند قومه بأن ذلك الشخص كان عند اليهود فصلبته ، وأن تضع الأحبار ذلك مسطوراً عند اليهود ، فقعلت وألقت من أخهاره شيئاً ، وشهدت أن ذلك القول ، نجيع بعد صلب ذلك الشخص بسنين قلائل، فبقيت النصارى على ذلك ، والأحداث في شريعتهم مع افتراءات بمنامات من عنديها النساء ، ومن لايوثق به (٤) ويُدر وأن ذلك ويُرتشراع به زائداً على (٠) ما كان بأيديهم .

فلما(٦) بعث الله رسولا كريمًا ، وأنزل عليه كتابًا حكيما ، وأيدم

<sup>(</sup>۱) في ج ، ت : « على بعض ماهي عليه » .

<sup>(</sup>٣) فى ج ، ت : « لم يكن وجوده فى العالم » .

<sup>(</sup>٣) فى ج ، ت : « على أن يهذل لهم ما شاءوا » ·

<sup>(</sup>٤) فى ج : « ومن لا يؤثر » .

<sup>(</sup>٠) في ح ، ت: « إلى ».

<sup>(</sup>٦) في ج : « فلما أن » .

بالآيات ، وأنجده بالمعجزات ، فصدع بالحق المبين ، وقطع الشك باليقين ، نكصم على أعقابكم ، ومن نكص على عقبيه فلن يضر الله شيئاً . وأما قولك :

« فأخذوه ، وصلبوه ، وغار دمه فى إصبعه ، لأنه لووقع منه شىء فى الأرض ، ليبست ، إلا شىء وقع فيها ، فنبت فى موضعه النوار » .

فهذا من أعجب ماقيل ، ولا احتياج إلى مجاوبتك ، ولعمرى لوأن شيطاناً يتقول على لسانك ، وهو يريد الإنحاك بك ، ما بلغ منك ما بلغت من نفسك بهذا القول .

## [ إبطال دعوى صلب المسيح بالأدلة العقلية ]

مم قلت :

« إنه لما لم يمكن أن ينتقم الله من عبده العاصى آدم الذى كلمه ، واستهان بقدره لا عقلاء جلالة السيد ، وسقوط منزلة العبد ، أراد أن ينتصف من الإنسان الذى هو إله مثله ، فانتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى المسيح [ عليه السلام ] » .

أخبرنى أيها المخدوع أولا عن هذه المماثلة! كيف وجبت لعيسى بالله تعالى ؟ [ ثم ] إذا كان الله لم يرد الانتقام من آدم لاعتلاء قدر السيد ، وسقوط منزلة العبد ، فالأولى أن يعفو عن الذنب ويتوب على المذنب.

و إن الأبعد عنه عز وجل أن يعاقب أحداً بذنب غيره ، [ إن هذا ] لفاية الظلم [ ونهاية الجور ] .

أبيت التوبة (١) احتيالا للصلوبية وإثباتها ، ونسبت إلى الله [ تعالى ]

<sup>(</sup>١) فى ج : « فأتيت من الظلم الثواب » بدون نقط على الـكامة الآخيرة . (١) فى ج : « فأتيت من الظلم الثواب » بدون الاسلام والمسيعية )

ماينسب إلى شرار الآدميين من الحقد ، والفائلة ، ونفيت عنه مايليق به عز وجل من العقو والصفح ، وقلت : إنه انتصف من الإنسان الذي هو إله مثله .

وفي [ اعتقادكم وفي ] الإنجيل الذين بأيديكم أن الصلب لحق جسم عيسى المتخذ من آدم ، وأن النصف اللاهوتي لم يلحقه الصلب ومحالفة ذلك عندكم كفر .

فإذا كان هذا ، فإلى الآن لم ينتقم الله ، ولا انتصف من إله مثله كا قلت ، إنما انتصف ، وانتقم من إنسان من نسل آدم . فـكيف ينبغى أن قل أن يظلم إنساناً فيماقبه بذنب جده ؟ وكيف أجزت (١) [ لنقسك ] أن تقول : انتصف من إله مثله ؟

ما أبين خلل هذه القالات ، و [ أوضع ](٢) ضلالها!

أخبرنى أيها المفرور عن رجل أخطأ عبده [ فى حقه ] (٣) ، فبتى بعده مدة غاضباً عليه ، (ساكتاً ) على معاقبته ، حتى والد لنفسه والداً ، فعمد إلى قتله (٤) بذنب العبد الذى كان أذنب له !

ألست ترى ذلك من قتله ولده [أنه أراد أن] يشفى نفسه على ذلك

<sup>(</sup>١) فى ج ، ت : « استجزت » .

<sup>(</sup>۲) في ج ، ت : « أبدى » .

<sup>(</sup>٣) في ج ، ت : «عليه » .

<sup>(</sup>٤) في ج : « فقتله » .

العبد، [فأصبح] (١) ذلك زائداً في كربه، وداعياً إلى دوام حزَّه ؟ وهل يُحدِث هذا على نفسه....(٢) عاقل أو من لاعقل له ؟

إن الذى دعاكم إلى القول بصلب عيسى ، ما أقرر تم به من الفداء حين قلتم :
إن آدم وجميع ولده إلى زمان عيسى كانوا كلهم ثاوين في الجحيم بخطيئة أبيهم آدم ، حتى فداهم عيسى بإهراق دمه عنهم في خشبة الصليب ، مم نزل [ في ذلك الوقت ](٣) إلى الجحيم ، وأخرج منها جميمهم إلا « يهوذا الأسخر يوطى » .

أخبرنى أيها المغرور عن موسى بن عمران ! كيف تفهم أن الله تعالى أدخله الجحيم وخلده فيها<sup>(٤)</sup> بعد أن كلمه ، واصطفاه وفضله ، وبعثه إلى عباده نبياً ، وهادياً ، ولم يكفر بعد (ذلك) ؟

وكذلك إبراهيم الذى كان قد آنخذه خليلا واصطفاه ، وفضله بهدايته ونبوته وأظهر على يديه توحيده ؟

ولا جرم أنه لوكان ذنب آدم بقى فى أعناق أولاده ، حتى أنقذوا منه بدم إله لنطقت به التوراة ، ولصرحت به الأنبياء! لأنه أمر شنيع ، ومصاب للمالم بشيع! فنى أى موضع من التوراة ذكر؟ أو فى أى صحيفة من صحف الأنبياء سطر؟

<sup>(</sup>١) في ج ، ت: د فيكون ، .

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة هي : « بعد على ذلك العبد أن يكون زايداً في كريه يكرب ، بدون نقط على السكلمة الاخيرة .

<sup>(</sup>۲) في ج ، ت : « لحينه » .

<sup>(</sup>٤) في ج ، ت : «كيف استحار الله أن بخلده في الجحم بعد أن كله » .

أمَّا أَنْكُمُ أَنِيتُم على ذلك بشواهد من التوراة ، وكتب الأنبيّاء [ف] تأويلكم فيها لا يخفي على المواجز (١) ضعفه ، ولا يستر على [عقول] صغار الولدان سخفه (٢).

فمن أوضح دليل [لكم] على ذلك ، قوله فى التوراة عن يعقوب بن إسحاق عليهما السلام ، أن ابنه يوسف جاء [ه] بابنيه « مَنسَّى» و « أفر ايم » ليبارك له عليهما فجعل يوسف ابنه « مَنسَّى» \_ وهو الكبير من ولديه عن يساره ، كى يكون عن يمين يعقوب ، إذا وقف به أمامه ، وجعل « أفر ايم » عن يمينه ، كى يكون عن يسار يعقوب ثم قربهما إليه ، فالف يعقوب عن يمينه ، كى يكون عن يسار يعقوب ثم قربهما إليه ، فالف يعقوب بذراعيه ، وجعل يده الميني على رأس الأصغر واليسرى على رأس الأكبر، ثم بارك على يوسف فأخذ بيد أبيه ، مرادك على يوسف فأخذ بيد أبيه ، ورام رفعها عن رأس الصغير إلى رأس الكبير ، وقال : لا يحسن هذا يا أبتاه لأن هذا أكبر ولدى ، فاجعل يمينك على رأسه ، فكره ذلك الشيخ ، وقال : قد علمت ذلك يابني ، وستكثر ذرية هذا ، ولكن أخوه الأصغر بكون أكثر ذرية ونسلال .

فتأولتم ذلك [ بأن ] محالفته بيديه إعلام بالصلب!

[ فما أغرب هذا الأمر ، وكيف رضيتم بتأويل ذلك بهذا الهذيان ](١٠٠٠.

وفى نص التوراة سبب مخالفته بيديه من فضل ﴿ أَفْرَايِم ﴾ على ﴿ مَنْسَّى ﴾ ـ

<sup>(</sup>١) في ج ، ت : « العجايز » .

 <sup>(</sup>۲) في ج ، ت : « الولدان نوله وسيخفه » .

<sup>(</sup>٣) قارن سفر التـكوين ٤٨ : ١٣ — ٧٠

<sup>(</sup>٤) من ع ، أما في ج ، ت « وما محتاج إلى تأويل ذلك بهذا الهذيان » ..

عَإِن كَانَ لَا بَدَ مِن تَأْوَيْلَ مُستَدِرُكُ فِي فَلَى نَصَ التَّوْرِاة ، فَهُمْ إِلَى تَأْوِيلَ أَحْسَنَ مُوقِّعًا فَي النَّفُوسِ مِن تَأْوِيلُكُ !

وذلك أن محالفة يعقوب بيديه عند البركة إعلام [ب] أن الله سيخالف بهذه البركة عن ولد إسحاق ، إذا أسخطوه بالعصيان ، ويصيرها في ولد إسماعيل ، وذلك مافعل الله بولد إسماعيل عليهم السلام ، إذ بعث منهم سيد النبيين والمرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم .

وكذلك تأولتم في قول داود: أعطوني في مطمعي المرار (٢٠) ، وسقوني المخار (٢٠) ، إن الله تسكلم بذلك على لسانه مخبراً عن الصلب. وقلتم: إن الله تبارك وتعالى حين ربط على الخشبة استسقى ماء من (٤) اليهود فسقوه خلاً . تأولتم في كلام داود مالم يرد ، لتثبتوا من صلب المسيح مالم يكن .

وتأويل كلام داود معلوم ، ومن كثير مما يجرى بين الناس مفهوم . [ فإذا ] أسخطك المسخط بفعله ، تقول [ له ] أطعمتنى المر ، أو جرعتنى (٥) السم والحنظل ، وما أشبه ذلك على طريق المثل . و [ قد ] قال داود ذلك

<sup>(</sup>٣) في ج « مشترك ».

<sup>(</sup>٧) في ج: « أطعموني في مطمع المران ».

<sup>(</sup>٣) أصل النص :

<sup>﴿</sup> وَبَجْمَلُونَ فِي طَمَامِي عَلَقَماً ۚ ۚ وَفِي عَطَشِي بَشْتُمُونَنِي خَلاًّ ﴾ .

<sup>[</sup>مزامير ۲۹: ۲۱]

<sup>(</sup>٤) في ج: « استسقى ما عند ».

<sup>(</sup>٥) في ج : ﴿ أَجَرَعْتَنَى ﴾ . وفي ت : ﴿ سَقَيْتَنَى ﴾

حين أسخطته [اليهود] بعصيان الله ، والحيد عن الهدى(١) ، وخالفته فيه أمر به من المعروف ، ونهى عن المنكر .

أخبرنى أيها للغرور!

من كان المسك للسموات والأرض ، إذ كان الله [كا تزعمون ] مربوطاً في خشبة الصليب ؟

هل بقيا [ساكنتين]؟ أم كان استخلف عليهما غيره، وهبط هو لربط نفسه في خشبة الصليب؟ . . وليوجب اللعنة على نفسه ، بما قال في التوراة ملعون ملعون من تعلق بالصليب! !(٢)

عجباً له!! إنه الْمُنتَقِم والْمُنتَقَمُ منه ، والحقود والمحقود عليه ، وإنه الظالم ، يأخذ نفساً بذنب غيرها ، وهو المظلوم ، لأنه صلب بذنب غيره .

<sup>(</sup>۱) فی ج: د الهوی د .

<sup>(</sup>٢) أصل النص في التوراة:

<sup>«</sup> وَإِذَا كَانَ عَلَى إِنْسَانِ خَطِيَّةٌ حَقَّهَا ٱلْمَوْتُ ، نَقُتِلَ وَعَلَّقَتُهُ عَلَى خَشَبَةٍ ، وَلَا تَدْ فِنُهُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ لَأَنَّ الْمُعَلَقَ مَلْمُونُ مِنَ آلْتِهِ مِ لأَنَّ الْمُعَلَقَ مَلْمُونُ مِنَ آللهِ » .

<sup>[</sup> تثنية ٢١ : ٢٧ – ٢٣ ] : (٣) فى ج : «كيف لم يقنع من المايب » ، وفى ت : «حيث لم يقنع من المايب » .

أخبرنى ! .

أستغفر الله من شر ماجئتم به ، وهو الغفور الرحيم .

ثم وصفتم فيما جثتم به من كذب [حادثة] الصلب ، وأحاديثها الفاسدة (٢٠) إذ قلتم : قام بعد ثلاثة أيام من القبر .

وتحدثتم عن مريم المجدلية ، ومريم أم يعقوب أنهما اشتريتا حنوطا وأقبلتا إلى القبر ، وقالتا : من ينزع لنا الصخرة من على فم القبر . فزالت الصخرة من ذاتها ، فنظرتا إلى فتى قاعد فى الجانب الأيمن [ من القبر ] مفطى بثوب ، وذلك فى يوم الأحد قبل طلوع الشمس (٣).

- عجباً لتوقعكم على الله ، وتحديدكم الجانب الأيمن من القبر ، وقبل طلوع الشمس من اليوم ، لتحققوا كذبكم على رعاع الأعاجم، فقال لهما ذلك المفطى بالثوب : [ ولم يكن غير تراب ] (ع) المصلوب قام ، ومضى إلى

<sup>(</sup>۱) فى ج: «لما كان قد سلخ فى الجنة «، وفى ت: «لما كان قد سلم فى الجنة «.

<sup>(</sup>۲) فى ج ، ت : « الفاجرة » ·

<sup>(</sup>٣) انظر مرقس ١٠١٦ - A - ١

<sup>(</sup>٤) فيج: ﴿ المفطى بالثواب ترابا المصاوب .... ﴾ :

الجليل ، قولا لتلاميذه ينهضون إليه [وهـكذا جملة من الهذبانات قصصتم عليها في ذلك ](١).

## [ إبطال دعوى ألوهية عيسى بدليل عقلي ]

ثم كتبتم في الإنجيل الذي بأيديكم : أن الرب صعد ، قصار على يمين الرب في أثر الصلب (٢٠) .

أخبرنى أيها [ المخدوع ](٢) عن هذين الربين :

من خلق منهما صاحبه ؟ فالمخلوق منهما ضعيف عاجز ، ليس بإله ، وإذا أراد أمراً ، لين الحسكم منهما ؟ فإن كان أحدها مضطراً إلى مشاورة الآخر ، ومساعدته ، كان المضطر عاجزاً مقهوراً ، ولم يكن إلها قادراً ، وإن كان قادراً على مخالفته ، ومدافعته ، فهو إذا إله مداهن ، ويكون الآخر ضعيفاً ، عاجزاً مقدوراً عليه .

أَمَا [ تَعَلَمُ ] أَيْهَا المَغُوورِ أَنَهُ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهِــَةُ ۚ إِلاَّ ٱللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) من ع ، وفى ج : «ثم إن نحنا سمع صوتا من السماء هذا ما يقول الأول والآخر الإله الذى كان ميتا فحي مع جملة من الهذيان ركضتم فى ذلك » ، وفى ت : « باشر القازورى » .

<sup>(</sup>٢) انظر مرقس ١٩: ١٩.

<sup>(</sup>٣) من ع ، وفى ج ، ت : د المغرور ۽ .

٤) الانبياء : ٢٧ .

« مَا أَتَّخَذَ آللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن ۚ إِلَّهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ إِذًا لَّذَهَب إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَقَ اللَّهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، سُبْحَانَ آللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا مَعْمُونَ » (١)

ومن عجيب تناقضكم إنفاقكم (٢) على أن التثليث آب، وابن وروح قدس، وأن كل واحدمن هذه الثلاثة لا يُبصَر، ولا يلحقه ما بلحق الخليقة (٣) وأن عيسى كان يُبصَر، ويجوع، ويشبع، ويأكل، وغير ذلك من صفات الخليقة (٤) ثم جملتموه الابن من تلك الثلاثة، ويلحقه ما ليس يلحقها!

وإذا قيل لـكم : مَنْ إلهاكم ؟ فقُولوا : هو نصف السيح !

وكيف يكون نصفه خالقاً ، ونصفه معبود لنصفه ، وليس بإله تام ؟

على أنكم لم تفعلوا شيئًا من ذلك! وكفى دليلا على ذلك قولك فى رسالتك:

«لما لم يمكن أن أن ينتقم الله من عبده آدم لسقوط منزلة العبد ، انتصف من الإنسان الذى هو إله مثله ، وأن الانتصاف إنما كان من الجسم ، فهو المماثل » .

فإذا جعلتموه كله [ إلها ] فأنتم تعبدون غير الله ، [ ولا فرق عندكم بين الله وبين ] مخلوقاته .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٩١ .

<sup>(</sup>٣) فى ج : ﴿ وَإِنْ كَانَ وَاحْدُ مِنْ هَذَهُ الثَّلَاثَةُ لَنْصِرُ ۚ وَلَا يَلْحِقَ الْحُلِّيقَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى ج : د ويتجوز غېر ذلك من .... » ٠

وقلتم:

﴿ وَإِنْ الْابِنَ إِلَهُ تَامَ ، وأَنَ الآبِ يستحقمن الأَلُوهِية والقدم ، ما لا يستحقه لابن » .

فإذا كان ذلك، فالابن إذاً إله غير تام [حيث ] (الايستجق من الألوهية مثل مايستحقه الأب. وهذا من مكابرتكم العقول.

وقالت اليعقو بية (٢٠ \_ [ وهي ] من فرق ملتـــكم ــ : إن الله نزل فدخل في بطن مريم ، واتخذ من لحمها جسداً فصار الله مع الجسد نفساً واحدة .

وقالت النسطورية (٣٠): ليست النفس هي الله ، و إنما هي بعضه .

النسطورية : أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون .

«قالوا: إن الله تمالى واحدذو أقانيم ثلاثة: الوجود ، والعلم ، والحياة ، وهذه الاقانيم ليست زائدة ولا هي هو ، . فتأثرهم بالفلسفة الاغريقية في شرحهم النصوص الدينية دفعهم الى أن يؤولوا التثليث تأويلا عقليا ، فرأوا أن التصديق بالثلاث عبارات ليس قولا بالتثليث في الواقع ونفس الآمر ، لآن مدلولاتها ترجع في الحقيقة إلى شيء واحد ، هو » الوجود » . فالوجود هو الجوهر ، وهو الذات الواحدة في الواقع و دالعلم » ، و « الحياة » صفتان ، أو اعتبار ان له ، وبهذا لا يوجد كثرة حقيقية فيه . وعلى هذا : فالله وكلمة الله ، والروح القدس ، تلك العبارات التي وردت في النص المسيحي لا تدل على ذوات ثلاث في واقع الآمر ، بل الله هو الذات الواحدة ، وهو وحده أصل العالم ، وكلمته على معنى علمه والروح القدس على معنى القوة المديرة ، حالان أو اعتباران لذاته .

<sup>(</sup>١) في ج: « حين لا يستحق » ·

<sup>(</sup>٢) هم أتباع يمقوب البراذعي ، توفي عام ٥٧٨مُ

<sup>(</sup>٣) أتباع نسطور الحكيم المتوفى عام ١ ه٤م.

وقد أخطأ الشهرستانى فى تحديد زمن حياة نسطور [ < ١ ص ٢٧٤ ] ست قال :

ومن كلام اليمقوبية : أن الله أخذ ذلك اللحم ، والدم فوردهما في نفسه فصار ذلك اللحم الله .

[ ثم ] اتفقتم أن أقانيم الآب، والابن، والروح القدس غير محتلفة ، بل هي [ أقنوم ] واحد .

فإذا كان هذا ، الأب هوالابن ، وهما روح القدس ، السكل شي، واحد ، وهذا توحيد . فلم خصصتم المسيح بالابن ، ولم تقولوا إنه الأب . وقد قلم : إن الأب ، والروح القدس شيء واحد ؟

ثم جملتم جوهر البدن شيئًا معبوداً وليس من الثلاثة ، فهؤلاء إذن أربعة ، وقد بطل التثليث ، وصار<sup>(۱)</sup> تربيعاً . فإن أبيتم إلا ثلاثاً فقد جعلتم نفى العبد وإثباته سواء ، وكابرتم العقول .

# [ الرد على الشبهة الأولى ]

وأما قولك، إنك ترى الأحكام الشرعية حكمين: حكما توراوياً [ وهو ] من لطمك فالطمه.

وآخر إنجيليا وهو:

<sup>= «</sup>والنساطرة بهذا التأويل عدوا من أصحاب مذهب و الوحدة ، أو يمكن أن يمدوا من أصحابها . ولذلك اعتبرتهم الكنيسة البيرنطية وهي كنيسة الشرق الأدبى خارجين عن الجماعة المسيحية المؤمنة ، كا اعتبرتهم زنادقة هذه الجماعة ، وهم من أجل ذلك يستحقون في نظرها لمنة الرب والمسيح » . ( البهي : الجانب الإلهي ج ١ ص ١٢٠ – ١٢١ ) وذلك في مؤتمر خلقيدون الذي انعقد في عام ٤٥٠ م .

<sup>(</sup>١) في ج : د وجاز ، ،

من لطم خدك الأيمن فانعب له الأيسر (١).

ولا ثالث لهما!

فأخبر في أولا عن تفضيلك الحسكم الإنجيلي على الحسكم التوراوي في قولك لى: أنت ترى فضل هذا على الآخر!!

كيف [أجزت آ<sup>(۲)</sup> ذلك ، وأنت قد نسبت إلى الله عز وجل أنه أبى أن ينفر ذنب آدم حين عصاه [ بالأكل آ<sup>(۲)</sup> من الشجرة التي نهاه عنها ؟

وقلت: إنالله لم يزل غاضباً عليه زماناً حتى انتصف منه بصلب المسيح! غلو كان العفو بحكم شريعتك أفضل ، ماسُبِق الخالق إليه .

فلقعلم ماجئت به من التناقض في تفضيلك حكما نسبت ضده إلى الخالق سبحانه [ وتعالى ] .

ولا جرم! أن العفو أفضل، إنما جادلتك بتناقض عقيدتك.

مم أقول :

إن ذينك الحكمين الذين أعدمت ثالثهما ناقصان . لم يتم فيهما رحمة الله على عباده ، ليكون فضل التمام للشريعة الفرقانية ، والأمة الإسماعيلية المعظمة كا شهدت لها العجوز القبطية .

وبيان نقص ذينك الحكمين ، أن الناس قد ينزل بهم الخطب الذي لا لا يصلح فيه الاقتصاص والانتقام ، فإن يكن الداعي لهم [ وموشدهم ](1)

۱ ف ج ، ت: د من ۰ ۰ ۰ اليمني ٠ ٠ ٠ ٠ اليسرى ،

<sup>(</sup> في ج ، ت : د استجزت ، ،

<sup>(</sup>٢) في ج ، ت : ﴿ إِنَّا كُلُّ ع .

<sup>(</sup>٤) من ع ٠

حينئذ يأخذهم بمكم التوراة لم يكن ذلك صالحاً .

وربما نزل بهم الخطب الذي يصلح فيه الاقتصاص والانتقام ، فإن يكن \_ [ قائدهم] (١) حينئذ بأخذهم بالحكم الإنجيلي جرأهم ذلك على اقتراف (٢) ذنب آخر ، وهذا كله واضح .

فإن يكن الراعى مع أحد الخطبين يأخذ بما يخالفه التماسا للتدين ، فقد أفسد نظام السياسة ، ومافضل شريعة لاتُصلح نظام أهلما ؟

وإن هو أخذ بما يوافق السياسة ، وخالف الشريعة ، كان فى ذلك مالايخنى ومافائدة شريعة لايُستطاع المتثالها ؟

فهذان حكمان ناقصان عما فيه صلاح العالم ، إلى أن جاءت الآية الكبرى، المعلمة بنور البشرى ، الواردة بخير الدارين : الأولى والأخرى [ وهى] القرآن [ الكريم] الذى تكلمت على الناس فيه النعمة ، وتمت لهم بأحكامه الرحمة ، فنطق وهو أصدق القائلين ، وحكم وهو أعدل الحاكمين فقال :

« وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَــُيْرٌ لِلصَّلَـبِرِينَ. وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ » .(٣)

« وَأَنْ نَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ »(٤) ..

فكل حكم أخذ به الراعى مما يراه صالحا لمقامه ، كان فيه موافقاً للشريعة .

<sup>(</sup>١) من ع .

<sup>(</sup>٢) في ج ، ت : د اجترام ،

<sup>(</sup>۳) النحل ۱۲۹ — ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٧

## [ الرد على مطاعن الأساقفة ]

مم قلت:

« وأما دينكم ، فقد ألف كثير من أساقفتنا كتباً فى الطمن عليه ، وذكروا صاحب شريعتكم ، ووصفوا أشياء : فرأينا أنكم لستم على الحق وإنما الحق معنا » .

فاحتججت فى تعييبك دينى بما اقترفه أساقفتكم وقلت « وصفوا أشياء »، ولم تذكر شيئًا من تلك الأشياء ، فأنا سأذكرها إن شاء الله ، وأقيم البرهان على كذب أساقفتكم الطاءنين المفترين .

فأما قولك :

« فرأينا أنكم لستم على الحق ، وإنما الحق معناه « فلا أحتاج إلى مجاوبتك على هذا الكلام ، وحسبي مافيه من الرعونة والسخافة .

وأما طعنكم فى ملة الإسلام ، وتجرؤكم إلى خلق الأكاذيب [عليها] ، والنيل منها فغير بعيد على من كانت عقيدته وديانته ما تقدم من [إذلال الخالق الحالق الحسنى .

وخليق بمن دان بمثل هذا كله ، أن يجرى على سنن مثله من الطعن أيضاً في دين الله ، وكتابه الحكيم ، ورسوله الكريم .

ومع هذا فإن من الأسباب الذى دعتكم إلى ذلك ، أن الله تبارك وتعالى لل بعث سيد النبيين والمرسلين محداً صلى الله عليه وسلم ، رحمة للعالمين ، لا ومنقذاً [(٢) مما كانوا فيه من الضلال المبين . كانوا مابين عابد وثن ،

<sup>(</sup>١) في ج: د أذامه الحق ، .

<sup>(</sup>٢) فى ج ، ت : د و مستنفرا . .

[ وضال ]<sup>(۱)</sup> مثلكم ، قد [ غفل ]<sup>(۲)</sup> لما سبق فى الحكمة الأزلية أن يكون خضل التمام للشريعة الفرقانية ، والأمة الإسماعيلية المعظمة ، كما شهدت لهما العجوز القبطية .

قال الله تمالى في المصحف الأول (٢) لهاجر أم اسماعيل عليه السلام: إنى أجمله في أمة عظيمة .

ولإبراهيم حين دعا فيه

سمعت في إسماعيل ها أنا() قد باركته ، وكثرته جداً جداً ().

والمراد بهــذا كله محمد صلى الله عليه وسلم ، ولكنه كنى عنه بجــده إمهاعيل [عليه السلام].

وبما يبين هذا قوله أيضاً في إسماعيل:

ويقابل جميع الناس ، ويقابلونه ، ويضع فسطاطه في بلاد أخوته (١) .

« وَأَمَّا إِسْمَلْعِيلُ ۚ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فِيهِ. هَا أَنَا أَبَارِكُهُ وَأَمْمِهُۥ ُ وَأَمْمِهُ وَأَمْمِ وَأَجْعَلُهُ أَمَّةً كَبِيرَةً » . وَأَجْعَلُهُ أَمَّةً كَبِيرَةً » .

[ تسکوین ۱۷ : ۲۰ ]

(٦) نص ما جاء فی التوراة ۔ وهو جزء من الحوار الذی دار بین هاجر وبین « ملاك الرب » حین ظهر لها علی المین الی فی طریق شور ۔ : ۔

<sup>(</sup>١) في ج ، ت : د وغاو ،

<sup>(</sup>٢) في ج : « نبي » بدون نقط ، وفي ت : « فتن » .

<sup>(</sup>w) لمله يقصد الصحف التي تزلت على إبراهيم عليه السلام .

<sup>(</sup>ع) في ج ، ت : د هذا وذا » .

<sup>(</sup>٥) ونص ما جاء في النوراة:

ولا محالة أن هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم ، لا صفة جده إسماعيل. ومثل هذه السكناية بالجد عن الحفيد في الكتب كثيرة ، من ذلك في الزبور الذي بأيديكم قوله :

سبحوا للرب تسبيحاً جديداً ، سبحوا الذي يسبحه (۱) الصالحون ليفرح إسرائيل بخالقه (۲).

وكيف يفرح إسرائيل وكان قبل الزبور بزهاء خس مائة سنة ؟

وإنما أراد ليفرح بنو إسرائيل.

ومثل هذه الكناية قوله.:

أقسم الله بفخر (٢) يعقوب أن لانضع عنهم أعالهم إلى الانقراض (٢).

« هَـَا أَنْتِ حُبْلَى فَتَلِدِينَ آبِنَا وَتَدْعِينَ آسْمَهُ إِسْمَلَعِيلَ لِأَنَّ آلرَّبَّ قَدْ سَمِدَ إِسْمَلَعُ إِسْمَلَعِيلَ لِأَنَّ آلرَّبَّ قَدْ سَمِدَ عِلْمَا لَيْدُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَبَدْ سَمِدع لِمَا وَحُشِيًا يَدُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَبَدْ يَسْمَنُ ».

[ تسکوین ۱۹: ۱۱ - ۱۲]

(مزامیر ۱۶۹: ۲ – ۲)

<sup>(</sup>۱) فی ج ، ت : : « هیکله » .

<sup>(</sup>٣) نص ماجاء فی الز بور :

<sup>«</sup> هَلِّوُياً . غَنُّوا لِلرَّبِّ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً تَسْبِيحَةً فِي جَمَاعَةِ الْأَرْبِيمَة جَدِيدَة تَسْبِيحَة فِي جَمَاعَةِ الْأَرْبِيمُ الْبِيلُ بِخَالِهِ » .

<sup>(</sup>٣) في ج ، ت : « لسفاهه » .

<sup>(</sup>٤) لمله يشير بذلك إلى ماجاء في المهد القديم:

وإنما أواد بفخر بني يعتبوب .

ولما بعث الله نبيه محداً صلى الله عليه وسلم إلى كافة خلقه شاهداً ، ومبشراً ، ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذبه وسراجاً منيراً ، صدع (١) بما جاء به من عند الله ، ودعا العالم إلى الله وحده ، ولم يشرك بعبادته أحداً . وهداهم [ إلى الديانة ] الحنفية (٢) دين إبراهيم ، التي هي دين الله ، ودين أوليائه . وبين لهم ما اختلفوا فيه بما أوحى الله إليه من كتابه المبين ، الذي هو الآية الكبرى ، المعامة بنور البشرى ، الواردة بخير الدارين الأولى ، والأخرى .

وكملت بنبوته على جميع المخلوقات الرحمة ، واتسمت عليهم بوسالته ، وظهور دينه النممة ، وأنجز لهم به ماقد وعد به على ألسنة أنبيائه ورسله الأكرمين .

وكان من اتتى الله من زعماء أهل السكتابين ، لما سمعوا بأموه : ساروا إليه باحثين عليه وعلى دينه ، فظهر عليهم بساطع برهانه ، وأذهب كفرهم بإيمانه ، فلم يلبثوا حين عرفوا الحق من ربهم ، أن آمنوا به ، واتبعوه على دينه .

وفيهم أنزل الله تعالى من القرآن:

= « قَدْ أَقْسَمَ ٱلرَّبُّ بِفَخْرِ يَفْقُوبَ أَنِّى لَنْ أَنْسَىَ إِلَى ٱلْأَبَدِجَمِيعَ أَعْمَالِهِمْ ».

[ alagm A: V ]

(۱) في ج ، ت : « فصدع » ،

(۲) فى ج : « وهداهم الحنيفية » .

(١٥٠ ت بين الاسلام والمسحية)

« إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْمِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا كُبْتَلَى عَلَيْمِمْ يَخْرِرُونَ لِللَّذْقَانِ سُجَدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحُنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَغْمُولًا. وَيَخْرُونَ سُجُدًا. وَيَجْرُونَ لِللَّذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا » (1).

ولا محالة أن المكاء دال على صحة العقيدة ، وثبات اليقين وإخلاص النية . ومعرفة الحق .

وقوله تعالى :

« آلَّذِينَ ءَانَيْنَــَامُهُمُ ٱلْكِلَقَــبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ مُؤْمِنُونَ » (٢).

وقوله تعالى :

« قُلْ كَنَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَ-كُمُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ آلْكِتَلْبِ » (٣).

وقوله تعالى:

« ذَ الِكَ مِأْنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُمْبِرُونَ. وَإِذَا سَمِهُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَبَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وَإِذَا سَمِهُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَبَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وَإِذَا سَمِهُواْ مِنَ الدَّمْعِ اللَّهُ مِنْ الدَّمْعِ وَالْمَا اللَّهُ الْمُعَامِعُ الشَّامِدِينَ (٤٠٠. عَمَّا عَرَفُواْ مِنَ الشَّامِدِينَ (٤٠٠.

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٠٠-١١٠

<sup>(</sup>٢) القصص ٢٥

<sup>(</sup>٣) الرعد ٢٣

<sup>(</sup>ع) المائدة ٢٨ - ٦٨

وكثير مثل هذا .

فمند دلك تزلزات النصرانية ، وسقط مابأ يديهم من الحالات ، وانتفضت عرى ديانتها ، وهدت قواعدها ، ودخلوا في دين الله أفواجا .

[ وقد أثار هذا ](۱) حسد نفر من مضلي زعمائهم ، وأهل الذكرفيهم ، فلفقوا(۲) ما بأيديهم وقفوه بأشياء كثيرة استدركوها على استدراك « قسطنطين » .

مم لم تزل لهم محافل يستدركون فيها على ماقدموا ، وينشئون الكتب، ويصنفون الدواوين فى خلق الأكاذيب على سيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، وشتم عرضه على محو مافعلوا بالحالق سبحانه وتعالى عن قولهم علواً كبيراً .

فَن تَلْكُ الْأَكَاذِيبِ قُولُم :

إن محمداً كان يقول لقومه ، لست أموت ، ولكن أرفع إلى السماء ، فلما مات تركوه يومين حتى نتن ، ثم دفنوه .

وكنفيهم معجزاته ، ولم يذكروا منها(٣) شيئًا إلا خبر أم معبد(١)

<sup>(</sup>٧) في ج ، ت : « وأفقوا »

<sup>(</sup>٣) في ج: « مثلها » ·

<sup>(</sup>٤) ورد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ وهو فى طريق الهجرة من مكة إلى المدينة ــ ومعه أبو بكر ، ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله ابن أريقط الديلى فسألوها : هل عندها لبن يشترونه منها ؟ فلم مجدوا عندها شيئاً ، ==

وخبر الذئب<sup>(۱)</sup>.

وقولهم: إننا رأينا لمسيلمة صاحب اليمامة كتابًا تحدى به ، لو رأته العرب، وسائر المسلمين لارتدوا عن الإسلام إعجابًا بنظمه

وكدفعهم في حسن نظم القرآن ، وإعجازه الذي لايشك فيه إنسان .

و كجعدهم مافيه من الإخبار عن المعجزات. وعن الغيوب و كجعدهم بشارة (٢٠ الكتب والأنبياء من قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إلى غير ذلك من الأكاذيب التي لم يخلوا (٢) منها توقعاً منهم على الله تبارك وتعالى ، وجرأة عليه ، كما وصفهم « عوبدياً » (١) الذى تنبأ فيكم

وقالت: لوكان عندنا شيء ما أعوزكم القرى . وكانوا مملحين . فنظروا إلى شاة في كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ فقالت : خلفها الجهد . فقال: أتأذنين أن أحلبها ؟ فقالت : إن كان بها حلب فاحلبها . فدعا بالشاة ، فحسحها ، وذكر اسم الله فذكر الحديث في حلبه منها ما كفاهم أجمعين ، ثم حلبها وترك عندها إناءها ملائى ، وكان يروى الرهط [ابن كثير : شمائل الرسول ص ٤٥] . حدثنا يزيد ، حدثنا القاسم بن الفضل الحمداني ، عن أبي الفضرة عن أبي سميد الحدرى قال : عدا الذئب على شاة فأخذها ، فطلبه الراعى ، فانتر عهامنه . فأنهى الذئب على ذنبه فقال : ألا تنتي الله ؟ تنزع منى رزقا ساقه الله إلى ؟ فقال : ياعجي ! ذئب يقمى على ذنبه يكامني كلام الإنس ! فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق . . .

<sup>(</sup>٢) في ج: « بيشارة ».

<sup>﴿ ﴿</sup> إِسْتَحْبُوا ﴾ . ﴿ يُسْتَحْبُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ج : « عنويدنا » بنقط النون نقط ، وفي ت : « عوزرياء » .

عند بنى إسرائيل، فذكر وقاحة قلوبكم وتمادى على وصف طاب طباعكم(١).

وأنا أذكر لك الآن ما يوضح لك كذبهم على سيد الأواين والآخرين، وأكتنى بذكر القليل عن التطويل.

وإنما أريد أن تقحقق [ وببدو أمامك ] خلاف ماقالوه ، ويتبين كذبهم عليه توقعاً منهم :

قالوا عنه ، إنه قال : لا أموت .

وفي القرآن مكتوب :

« إِنَّكَ مَيِّتُ وَ إِبْهِم مَيَّتُونَ ﴾ (٢)

وفيه أيضاً :

« وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ آلرُّسُلُ أَفَانِ مَّاتَ أَوْ قَتِلَ آ نَقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَسِيكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَنْيهِ فَلَن يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا »(٣).

وفيه:

«وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنْ قَبْلِكَ أَنُظْلُدُ أَنَاإِنْ مِّتَّ فَهُمِمُ ٱلْخُلِيدُونَ »(٤).

grand grand state of the state

وقال :

<sup>(</sup>١) أقرأ رؤيا عوبديا في المهد القديم .

<sup>(</sup>٧) الزمر ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) آل عمران ١٤٤ .

<sup>﴿</sup>٤) الإنبياء ٢٤.

بین قبری ومنبری روضة من ریاض الجنهٔ<sup>(۱)</sup>.

وقال :

اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢).

ينهى بذلك قومه أن يتخذوا قبره مسجداً حتى لا يؤدى (٢) مهم ذلك إلى الفتنة به فيعبد من دون الله ، كما فعلت النصارى في عبادة عيسى. ابن مربم .

وكان عليه السلام يستميذ بالله من عذاب القبر (؛).

وبإجماع من أمته أنه فاح لمم رائحة المسك حين مات ، وكان على بن أبي طالب ، وأبو بكر الصديق رضى الله عنهما يقولان :

« بأبي أنت وأمي طِبْتَ حيًّا وميتاً »(٥).

فهذا بمض ماهو منصوص فى الكتب ، ونقلته عنه ثقات أمته الذين عنوا بأخباره ، وتقلدوها ديناً . ورأوا ، وعاينوا إعلاناً وسراً ، وكثير مثل هذا يستغنى عن ذكره .

فمن نقل إابيكم \_ معشر الفاوين \_ أنه قال :

لاعوت ويرمع ؟

- (١) البخارى ٥ ٣ ص ٢٩.
- (۲) قارن البخارى ح ٦ ص ١٣٠.
- (٣) فى ج : « حق يحرق بهم .. » إِهال الياء ، وفى ت : « خشية أنْ يخرقه بهم بذلك إلى الفتنة » .
  - (٤) قارن البخارى ح ٢ ص ٣٣.
  - (٥) ابن كثير: السيرة ح ي ص ١٥١٨.

وإن كان الذى رفع من الأبياء إلى السماء أفضل من الذى فى الأرض ، فلم تفضلون موسى بن عمران على إدريس ، وأحدها مرفوع [كا جاء فى توراتهم](١) والأفضل مقبور ؟

وأما قولكم ، إنكم رأيتم لمسيلمة صاحب اليمامة كتاباً تحدى به ، لورأته العرب لارتدت عن دينها إعجاباً بنظمه ، فهذه مجاهرة عظيمة بالباطل ، وإسراف بالتوقح على الله [ تعالى ] .

### أخبرنى:

كيف عرفتم أحوال مسيامة ، وجهلها العرب؟ وكيف قرأتم كتانه على بعدكم (٢) وعميت عنه العرب؟

وإنا لنراكم جاهلين بأحوال المسيح وأمه ، الذين ادعيتم الانفراد بولائهما .

[ لقد ] (٣) ذهبتم فى ذلك إلى التمويه على أعدائكم محسب ماجرت به عوائدكم ! .

وإن كان اتصل بكم شيء من كلام مسيلة [ فليس إلا ] من أيدى المسلمين وبماكتبوه في تواريخهم (٤) إذ لم يفدادروا من حوادثهم صغيرة ولاكبيرة إلا أحصوها اِلْعُلوِّ همهم ، وشرف نفوسهم .

<sup>(</sup>١) كا بينا ذلك سايماً في ص ١٩٤ - ١٩٦٠

<sup>(</sup>۲) في ج: « بمادكم » .

<sup>(</sup>٣) في ج : « أما أنكم » ، وفي ت : « إلا أنكم ذهبتم » .

<sup>(</sup>ع) في ج : «كتبوا يميته ».

فلیت شوری!

مَا الذَى الله عَنْ عَلَام مسياءَ المتقول على الله عَزْ وجل ؟ أَقُولُهُ :

« ياضفدع نقى ، ماتتقين أعلاك فى السماء ، وأسفلك فى الطين ، لاالشارب تمنعين (١) ، ولا الماء تكدرين » (٢) .

أم قَوْلُه :

« والمبذرات زرعاً . والحاصدات حصداً . والذاريات قمعاً والطاحنات طحناً . والخابزات خبراً . فالثاردات نرداً . فاللاقمات لقماً وسمناً . لقد فضلتم على أهل الوبو . وما سبقكم أهل المدر، رفيق كم فأمتعوه (٢) . والمعتر فآووه . والباغى فناوئوه » (٤) .

أَمْ قَوْلَةً:

« تفكروا في نعمة الله عليه م إذ جعل له الشمس سراجاً . وجعل له في الأرض أنهاراً ودجاجاً ، وكباشاً ، ونعاجاً ، ونضة ، وزجاجاً ، وذهباً ، ودبباجاً . وأخرج لهم من الأرض رماناً ، وعنباً ، ورطباً ، وتمواً ، وأبا » أم قَوْلُه :

﴿ لَقَدْ مِنَّ الله على الْخُبِلِي ، إِذْ أَخْرِجِ مِنْهَا نَسْمَة تَسْعَى مَا بَيْنَ فُرْثُ

<sup>(</sup>١) في ج: « المتمين »

<sup>(</sup>٢) الطبرى: تاريخ ح ٣ ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) من ع ، وفي ج : « زيفكم فامنموه » . وفي الطبرى : تاريخ : ريفكم خامنموه .

<sup>(</sup>٤) من الطبرى: تاريخ ... وفي ج: « فبأوه » وفي ع: « فاووه » انظر الطبرى تاريخ ح ٣ ص ٢٨٤ ، وابن كثير: السيرة النبوية ح ٤ ص ٩٩ .

وحشا<sup>(۱)</sup>. فمنهم من يموت ويدس فى الثرى ، ومنهم من يعيش ويبقى إلى أصل ومنتهى . والله يعلم السر وأخفى . ولا تخفى عليه الآخرة والأولى ؟ » . أم قَوْلُه :

« والشمس وضحاها فى ضوئها ومتجلاً ها . والليل إذا عداها . يطلبها ليفشاها . فأدركها حتى أتاها . فأطفأ نورها ومحاها ؟ » .

فهذه [ نبذ ] من كلام مسيلمة كذاب اليمامة ، وأجدر بكم \_ معشر النصارى \_ أن لايقع استحسانكم إلا على مثل هذا الكلام!

فهن كان قد ارتضى إلهه صليبًا ، [ فهو خليق] بأن يرضى بمسيلمة رسولا، وبكلامه هذا فرقانًا ؟

# [ الـكلام على إعجاز القرآن الـكريم ]

ومن أعجب الأشياء دفع مضليكم فصاحة القرآن الذي هو خاضر إلى الآن ، يظهر فية كذبهم ، ويُوجب عند كل متكلم خزيهم . وقد كان فصحاء العرب ، وشعراؤها ، وأنمة البيان فيها ، ورموسها تمشى إلى استماعه سراً وجهراً ، ولا تدفع فيه ، وهم أعداؤه يومئذ ، وخصاؤه ، والمستهلكون أنفسهم في رده . وهو ومن اتبعه مستضعفون في الأرض يومئذ ، مجالغ في أذاه . وكان يقرأ عليهم :

« قُل لَّيْنِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَآجْنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِيَثْلِ هَـٰذَا الْقُرْءَان لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا »(٢).

<sup>(</sup>١) قارن ابن كثير: السيرة النبوية ح ؛ ص ٩ ق ـ ١٠٠ ، ابن لهاشم ح٧ ص ٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) الاسراء ٨٨.

نم قال:

« قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِنْلِهِ مُفْتَرَبَٰتٍ » (١).

ثم رجع إلى سورة واحدة فقال:

« قُلُ فَأْتُوا ۚ بِسُورَةٍ مِّشْلِهِ » (٢).

مم قال :

« وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ (٣)

فما أجابوه بحرف إذعانا إلى إعجازه ، وإلقاء بأيديهم لديه ، وإلا فما منعهم حين سمعوه قد قرأ عليهم ذلك [ أن يعارضوه بـ] أن يقولوا : هذا رجل قد تخطى رقابنا \_ معشر العرب \_ على مافينا من خطيب بليغ ، وشاعر هميم ، وذوى عقل ، وحكم ، وعلم ، وتجربة ، ونظر في العواقب ؟

وقالوا :

إنكم متى عارضتموه بسورة واحدة مثل كتابه فهوكاذب؟

كيف يجوزهذا علىمثلنا ، وهووحده ، ونحن كثير ، والكلام كلامنا ؟

وقد علمت جميع الأمم أنه فاض بياننا ، وجاشت بالبلاغة صدورنا ، فهلموا إلى شيء يغنينا عن استهلاك أنفسنا في محاربة هذا الوجل ، ومكابدته إلى ماهو أيسر علينا ، وذلك أن نؤلف كلاماً في سورة واحدة مثل كتابه فيكون كاذباً ، كما حكم على نفسه إذا فعلتم ؟

<sup>(</sup>۱) هود ۱۳.

<sup>(</sup>٢) يؤنس ٣٨ ، وفي البقرة ٣٣ :

<sup>﴿</sup> فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّذْلِهِ » .

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٤ .

اعتبر أيها المغرور في نفارهم (١) عن ذلك ، ولم يفعلوا شيئًا منه ، وفي قوله لهم : ﴿ وَلَنْ تَفَعَّلُوا ﴾ فيحتمل هذا وجهين لا محيص عنهما :

إما أن يكون القوم قد ميزوا عجزهم فستروا أنفسهم عن معارضته .

وإما أن يكونوا قدروا على ذلك فمنعهم الله كا لوقال لهم :

إن أحدكم لا يقدر أن ينطق باسم أبيه فيمترى ألسنتهم ما يمنعهم عن ذلك . وهذا لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى .

وقد كانت المرب بالفت فى إيذائه بأقوالها ، وأفعالها ، فما دفع أحدهم قط فى إعجاز كتابه ، بل كان منهم من نسبه إلى السحر ، وأين السحر من القرآن ؟ وإنماالسحر بخيالات . وحيل ، ثم يضمحل ويزول باطله ، والقرآن. هو اليوم كاكان يومئذ .

وقد كتبت أمته جميع ما أوذى [ به ] من سب ، وهجر ، وننى ، وضرب ، وجرح ، وحصر فى الشعاب وغير ذلك من أنواع الإيذاء ، فماروى ، أن أحدهم عارضه بسورة قط ، ولا يجوز أن يكون ذلك فينخنى ، لما فى سجية الخلق من اللهج بنقل الأخبار (٢) .

وإن كان عليهم فيه شيء.

وأيضاً فقد كتبوا هجوه ، ورددوه ، وهو أبلغ في الإنم .

وأيضاً قد قرأ عليهم في ذلك .

<sup>(</sup>١) إحدى مصادرالفمل الثلاثي : نفر ، وله مصدران آخراز :نفورا ، ونفيرا ، . وممنى الفمل في هذا المقام : تباعد .

<sup>(</sup>٢) في ج : « من اللهوج مثل الاخبار ، وفي ت : « من اللهوج بُنقل • • • ، • ·

« وَلَن تَفْعَلُوا ».

فلو فعلوا لـكان سبباً في ت**فو**ق قومه وتـكذيبه حيث قال :

« ولن تفعلوا » ففعلوا !

وقد كانوا قالوا للوليد بن المفيرة المخرومي :

إختر لنا ما نقول لجماعة العرب إذا قدموا الكعبة [ف] الموسم!

ففكر وقال:

ماذا تقولون أنتم ؟

حَالُوا :

نقول : هو شاعر .

قال :

إذاً يكذبوكم ، لقد رأينا الشمر كله ، هزجه ، ورجزه ، وقريضه ، ومبسوطه ، فما قوله بالشمر .

قالوا :

هو ساحر

قال:

إذاً يكذبوكم ، لقد رأينا السحرة ، وسحرهم ، فما هو بعقد السحر ، ولا نفثه .

حَالُوا :

فهو مجنون .

إذاً يكذبوكم ؟ لقدرأينا الجنون ، فما هو بحتف، ولا بخالجه، ولاوسوسته. قالوا:

#### فما تقول أنت ؟

فأطال فكرته ، ثم دخل منزله ، وأغلق [الباب] دونهم ، فصاحوا به ، وهموا برجه ، فتطلع عليهم فقال بعد فكرة طويلة :

هو ساحر ، جاء بسحر (۱) يلتى إليه من نحو بابل ، يفرق بين المرء وقلبه، وما أنتم بعالمين من هذا شيئًا إلا علم أنه باطل (۲)

# وفى الوليد يقول الله عز وجل:

« إِنَّهُ أَ خَكَرً وَقَدَّرً · فَقُتِلَ كَنْيفَ قَدَّرَ · ثُمَّ أُقِلَ كَنْيفَ قَدَّرَ . ثُمَّ أَظُرَ · ثُمَّ عَبِّسَ وَ بَسَرَ · ثُمَّ أَدْ بَرَ وَآسْتَكُ بَرَ . فَقَالَ إِنْ هَا ذَا إِلاَّ سِعْوُ مُؤْثَرُ ﴾ (٢) .

وكني محالهم [ هذا ] شهيداً على عجزهم!

كانوا إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة ، قالوا: هذا سحر ، ونحن لا نعلم السحر ، فلما جاءهم بالقرآن قيل لهم :

<sup>(</sup>١) في ج: د بشحره، ٠

<sup>(</sup>۲) راجع الطبری ، جامع البیان جـ ۲۹ ص ۹۹ ط بولاق ( ۱۳۲۹ هـ ) ابن کثیر : السیرة النبویة حـ ۱ ص ۶۹۹ — ۵۰۰ ۰

كيف عجزكم بهذا ؟ لعلم تقولون: إنا نعلم البلاغة ، والخطابة ، ولا يمكنمكم التوقع بذلك (١) فأراد الله خزيهم كيفها أنقلبوا.

وقد كانوا يعلمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يتعلم قط إلا ما تعلموا ولا صاحب إلا من صحبوا ، ولا فارقهم بمكة قط إلا بسفرة واحدة إلى الشام مشى معهم قدماً بقدم ، ولم يتم فيها إلا ما يقيم البائع لبضاعته ، مثل ما يفعل المسافرون بالتجارة من بلد إلى بلد .

فقد استبان أن العرب لم تدفع قط في إعجاز كتابه ، فكيف (٢) يلتفت إلى مقال العجم الجهلاء (٣) الجاعلين مع الله إلها آخر ؟

ومن أعجب توقح أساقفتكم على الله نفيهم معجزات رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يثمتوا شيئًا منها إلا خبر أم معبد ، وخبر الذئب<sup>(1)</sup>.

ثم قالوا:

لو نقل قومه غير هات**ين ل**فقلناه أيضاً .

وهذا نوع من الوقاحة ، وباب [ من ] السفسطة كمثل ما روى عن [ رجل من ] المشعوذين [ أنه ] نام ليلة في نور القمر (٥) فتصدع رأسه ، فقام سورفع عينيه نحو القمر ، وقال له :

<sup>(</sup>١) في ج: ﴿ وَلا عَكُمْنُهُمُ النَّوْسِنِحُ بِذَلْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ج: « وكيف ».

<sup>(+)</sup> فى ج : « مثال المجم الدعى » .

<sup>(</sup>٤) في ج ، ت د ولم يثبتوا شيئا منها وثم اثبتوا خبرام معبد ، .

<sup>(</sup>ه) فى ج : « قام ليلة الضوء القمر » ، وفى ت : « ليلة لنور القمر »

يا مصدع الرءوس، ويا مكرب النفوس، ويا مقرب الآجال، وياقاطم الآمال، أية منفعة فيك ؟ أو لأى شيء تصلح؟ تافله لا تصلح إلا لإصلاح القثا [ - ] واليقطين، فلا كان القثا [ - ] ولا اليقطين (١).

فأراد هذا المشعوذ\_ حين أوجع رأسه القمر \_ [ أن ] يجحدمنافعه المعلومة في هذا العالم، ثم أوجب له منها أضعف ما وجد، ليوهم الجاهل أنه لو علم له فضيلة سوى ذلك لذكرها.

وإلى هذا النوع من التوقح والشموذة ذهب مضلوكم ، حين أوجع محمد صلى الله عليه وسلم ر.وسهم بمقامع الحق ، وقد علموا أنه (٢) لم يعط الله نبياً آية إلا أعطى محمداً صلى الله عليه وسلم أعجب منها أو مثلها .

ولا محالة ، إن آية واحدة خاوقة للمادة تدل على صدق نبوة من جاءت على يديه ، إذا دعا إلى الله [ تمالى ] ، إذ وقع الاتفاق على أن الله لا يريد بها كاذبا عليه .

مم استرسل مضلوكم فى القوقح بأن قالوا: لم تذكر فى القرآن آية له ولا أخبار عن الغيب.

<sup>(</sup>١) القثاء ، الواحدة قثاءة : نوع من النبات ثمره يشبه ثمر الحيار . اليقطين الواحد يقطينة : مالا ساق له من النبات كالقثاء ، وغلب على القرع المستدر . (٢) في ج : « وقد سلموا أنهم » .

# [ بعض ما في القرآن من المعجزات ]

وأنا أذكر لك الآن بعض ما نص فيه ليتحقق كذبهم ، وتوقعهم على الله تعالى ، ولو لم أذكر من ذلك غير واحدة لكانت [مؤيدة](١) لكذبهم .

فن ذلك [ ما تناقله ] (٢) جميع أسلافنا [ الذين عاصروا ] (٣) محمداً صلى الله عليه وسلم ، وقد سألته قريش آية ، فشق لهم القمر على نصفين (١) ، حتى كان جبل أبى قبيس بين فلقتيه ، وقرأ عليهم [ في ذلك ] قرآنا باقياً إلى إلى الأبد (٥٠) قوله :

« آَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَآنشُقَ آلْقَمَرُ . وَإِن يَرَوْا ءَايَةً 'يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرٌ . وَكَذَّبُواْ وَآتَبَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ » (٢٠ . مُسْتَقِرٌ » (٢٠ . مُسْتَقِرٌ » (٢٠ .

موصف (الله) تعالى انشقاق القمر و [ أثبت ] (٧) عليهم رؤيتهم. ذلك بقوله:

« وَإِن رَوْا عَالَيْةً » .

<sup>(</sup>١) في ج ، ت : ﴿ مودنه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى ج : ﴿ مَا تَنَافَلُوا ﴾ بِأَهْمَالُ أَنَّاءُ وَالنَّوْنُ .

<sup>(</sup>٣) في ج ، ت : د أنهم عامنوا ، .

<sup>(</sup>٤) راجع ابن كثير: شمائل الرسول ص ١٣٨ –١٤٤ .

<sup>(</sup>o) في ج: « القدم » .

<sup>(</sup>٦) القور ١ - ٣.

<sup>(</sup>٧) في ج ، ت : « ادعى » .

ووصف ، كيف نسبوا ذلك إلى [ السحر] (١) ، ووصف تـكذيبهم إياه ، وانباعهم أهواءهم ، ثم قال :

﴿ فَقُولًا عَهُـمْ . .

وانشقاق القمر (۲) أعجب من انشقاق البحر ، وقدتمام أن انشقاق البحر لموسى لم يكن شقاً يقطع فى معظم البحر من إحدى ضفتيه الحيطتين به إلى الأخرى ، وإنما كان قطع طريق من بحر القلزم إلى مفاز شور .

[ بعض ماورد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ]

وكذلك ستى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه فى غزوة تبوك ، وهم عشرة آلاف من الرجال<sup>(٣)</sup> ومن معهم من غيرهم من قدح صغير ، قدر ما يشرب

<sup>(</sup>١) في ج: « الحضر »

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۵۷ - ۲۵۷

<sup>(</sup>۳) اختلف الرواة فی تحدید عدد من اشترك فی غزوة تبوك ، ویبدو أن نوعیة الاحداث التی لابستها [ الاستنفار فی الحر ، نشاط المنافقین فی تمویق الحروج ، تخلف عبد الله بن أبی سلول فیمن تخلف من المنافقین ، وأهل الریب ، سلوك المسلمین مع الثلاثة الذین خلفوا . . إلغ ] شدت اهتمام المؤرخین ، محاجمل التنصیص علی العدد أمراً ثانوباً ، بل لم تذكره بمض كـ تب السیرة المتمدة ـ من أمثال الطبری ـ إلا أن ابن كثیر روی أن المدد كان أكثر من ثلاثین الفا [انظر : ابن كثیر : النبوبة ج ع ص ۱۱ ، الطبری : التاریخ . . ج س من امثال الطبری : التاریخ . . ج س

إنسان ، فوضع يده عليه ونبع الماء منأصابعه كالعيون حتى شربوا<sup>(١)</sup> ، وفعل بهم مثل ذلك فى غزوة الحديبية وهم ألف أوستمائة رجل<sup>(٢)</sup> .

(۱) روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فى طريقه إلى تبوك بالحجر ، فمنع المسلمين من الشرب ، أو الوضوء من ماه بترها ، فلما أصبح الناس \_ ولا ماه مهم \_ شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله ، فأرسل الله سبحانه فأمطرت حق ارتوى الناس ، واحتملوا حاجاتهم من الماء . وليس فى ذلك ما يدل على نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم .

غير أن الطبرى يروى عن يزيد بن رومان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك بضع ليلة ، ولم يجاوزها ، ثم الصرف إلى المدينة ، فكان فى الطريق ماء يخرج من وشل ما يروى الراكب والراكبين والثلائة ، بواد يقال له وادى المشتق ، ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئاً حتى نأنيه . قال فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه ، فلما أنا م رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئاً ، فقال: من سبقنا إلى هذا بلاء ؟ فقيل له : يا رسول الله ، فلان وفلان ، فقال أو لم نهم أن يستقوا منه شيئاً حتى نأتيه ! ثم لمنهم رسول الله ، ودعا عليهم .

ثم نزل صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده تحت الوشل [ الوشل : حجر أو جبل يقطر منه الماء قليلا قليلا ] فجل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ثم نضحه به به ومسحه بيده ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاءالله أن يدعو فانخرق من الماء ، كا يقول من سمعه : أن له حساً كحس الصواعق ، فشرب الذاس واستقوا حاجاتهم منه ... فلم ينبع الماء من أصابعه بالصورة التي برويها أبو عبيدة في النص عاجاتهم منه ... فلم ينبع الماء من أصابعه بالصورة التي برويها أبو عبيدة في النص في هذه الحادثة [ الطبرى تاريخ ١٠٠ - ١٠١ ابن هشام ، القدم الثاني ص ٢٣٥ ، في هذه الحادثة [ السيرة النبوية ج ٤ ص ١٩ ] .

(۲) لم تذكر كتب السيرة أن عدد الرجال فى غزوة الحديبية ألفاً وستائة ، بل تراوحت رواياتهم بين سبمائة رجل وخمس عثمرة مائة [قارن : ابن هشام ، الله الثانى ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ، ابن كثير : السيرة النبوية ج٣ ص ٣٠٩ ـ ٣٧٦ . الطبرى : تاريخ ٠٠ ج٢ ص ٢٠١ ] .

وانفجار الماء من اللحم أعجب من انفجاره من الحجر، وأيضاً مومى حين فجر من الحجر قالت بنو إسرائيل:

لِمَ تخص ذلك الحجر بعينه ؟ وإنما تريد أن يكون هذا الآخر ، فأبى عليهم ذلك (١) .

ولم يخصص محمد صلى الله عليه وسلم قدحاً بعينه ، و إنماقال لهم : «ائتونى بقدح » ؛ فانطلقوا حتى وجدوا قدحا جاءوه به ، فوضع يده عليه وانفجر الماء منه .

ولسنا ننكر إعجاز ما جاء به موسى عليه السلام ، وغيره من الأنبياء ، بل نحن أولى بهم منكم ، وإنما أقول: إن من نسب شيئاً من آياتهم إلى السحر

(۱) روی فی التوراه أن بنی إسرائبل ـ حین أصابهم العطش ولم یجدوا ماه ـ تذمروا علی موسی وقالوا له :

« لِمَاذَا أَصْعَدْنَهَا مِنْ مِصْرَ لِتُمِيلَنَا وَأَوْلاَدَنَا وَمَوَاشِينَا الْعَطَشُ » .

# [خروج ۲:۱۷]

فأمره الله أن يضرب صخرة فى حوريب بالمصا التى ضرب بها البحر ، فانفجر منها الماء:

« وَعَصَاكَ ٱلَّتِي ضَرَبْتَ بِهِا ٱلْفَهْرَ خُذْهَا فِي بَدِكَ وَآذْهَبْ . هَا أَنَا وَفَ وَعَصَاكَ ٱلصَّخْرَةَ وَفِي خُورِ بِ كَنَّ ضُرِبُ ٱلصَّخْرَةَ وَيَخْرُجُ الصَّخْرَةَ وَيَخْرُجُ مَ الْمَاءَ لِيَشْرَبُ ٱلصَّخْرَةَ وَيَخْرُجُ مِنْهَا مَاهِ لِيَشْرَبُ ٱلشَّعْبُ » .

[خروج ۱۷ : ۵ - ۹] ولم يذكر ما يشير الى اعتراض بنى إسرائيل عليه فى اختيار حجر معين كما ذهب إلى ذلك أبو عبيدة. لزمته الحجة ، [ وهي ](١) أن انقصار موسى على حجر بعينه أقرب إلى التهمة من استدعاء محمد قدحا من الأقداح غير مخصوص .

وأيضاً فإن فى التوراة أن السحرة فعلوا كل ما فعله<sup>(۲)</sup> موسى بمصر<sup>(۲)</sup>. إلا البعوض فإنهم لم يقدروا عليها<sup>(٤)</sup>.

واسترجع محمد صلى الله عليه وسلم [ الشمس ] ليدرك على ابن أبي طالب [ الصلاة] فرجعت بمحضر أصحابه (٥٠ ، «ويشوع بننون» إنما استوقفها فوتفت وفي بعضكم كتبكم أن ، « يشوع » إنما استوقف ضياءها بعدما غابت (٢٠ .

وقبض محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر على تراب ورمى به وجوم الكفار من قريش (٧) وقال:

(٥) ذكر ابن كثير حديث رد الشمس ، ثم عقب على ذلك بقوله : وقد رواه الشيخ أبوالفرج بن الجوزى فى الموضوعات من طريق أبى عبدالله بن منده ، ٠٠ ومن طريق أبى جمفر المقيلى . حدثنا أحمد بن داود ، حدثنا عمار بن مطر ، حدثنا فضيل بن مرزوق فذكره .

ثم قال : وهذا حديث موضوع ، وقد اضطرب الرواة فيه . . . . وهذا تخليط فى الرواية .

قال : وأحمد بن داود ليس بشيء ، قال الدارقطني : متروك كذاب . [ ابن كثير : شمائل الرسول ص ١٤٥ ]

<sup>(</sup>۱) فى ج ، وت : « على أن · · » ·

<sup>(</sup>٢) في ج : ﴿ كُمَّا ﴾ ، وفي ت : ﴿ كُمَّا فعل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) راجع خروج: الإصحاح السابع والثامن .

<sup>(</sup>٤) خروج ۸ : ۱۸ .

<sup>(</sup>٦) انظر : يشوع ١٠ : ١٢ – ١٤ .

<sup>(</sup>۷) فی ج : د ورمی به أوجهٔ قریش » وفی ت : « جیوش الکمار » .

« شاهت الوجوء »<sup>(۱)</sup> .

فما منهم إلا من أصاب عينيه منه شيء ، فالهزموا وقوأ عليهم بذلك قرآنًا باقيًا :

« وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكَانَ آللهُ رَمَىٰ » (٢).

ثم ما عاينه جميع من حضر بدار ، مؤمنهم وكافرهم من قتال الملائكة معه حتى أن أبا داود المازني رضى الله عنه قال:

«اتبعت مشركا يوم بدر ، لأقتله ، فسقط رأسه بين يدى قبل أن أضربه، فعلمت أن غيرى قتله » .

[ ومن ذلك آية المطر والنماس ] (٣) يقول الله تبارك وتعالى :

« إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّمَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى ْ تُلُوبِكُمْ وَبُرْرَالشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى ْ تُلُوبِكُمْ وَيُمَدِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ . إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَـٰ يُسْكَمَ أَنِّي مَمَكُمْ فَوَيُوا ٱلدَّعْبَ فَأَضِرِ بُوا فَيَهِ فَالْوِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَمَلُمُ فَا فَيْرِبُوا اللَّهُ عَلَى الْمَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبُوا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْرِبُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِبُوا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبُوا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْرِبُوا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبُوا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُوا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُومِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>١) الطبرى: تاريخ ٠٠٠٠٠ ص ٤٤٩٠

<sup>(</sup>٢) الانفال ١٧.

<sup>(</sup>٣) فى ج ، ت : د وأمطرهم فيه مطراً أبدام الكثيب الآنهم كانوا معه اليوم الملامائة رجل أكثرهم على أقدامهم ، وكان لإعدام ذلك المطر مالم يستطيعوا تسببه أن يحصروا إلى المدوة القصوى وأجازه النبي وأصحابه ، ثم تزل عليهم المنماس فى ذلك فأزال عنهم الجزع لكثرة عدوهم حتى لقد وقع اليسف من يه أحدهم من كثر ما غشيهم النماس . والنماس فى مثل هذا اليوم آية الآنه يوم يزول عن من كان به ، وفيما فعل من المعجزات يوم بدر من قتال الملائكة معه والمطر والنماس » .

أَوْقَ الْأَعْمَاقِ وَآضِرِ بُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَمَانٍ . لَا لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا ً اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ اَلْمِقَابِ » (١٠ . الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ اَلْمِقَابِ » (١٠ . وقوله تعالى :

« وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَنَّهُواْ اللهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ وَبُكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ وَبُكُمْ وَبُكُمْ وَمُن فَوْرِهِمْ هَلذَا يُمْدِدُ كُمْ رَبُّكُم فِي خَمْتَةِ عَالَيْ مِن فَوْرِهِمْ هَلذَا يُمْدِدُ كُمْ رَبُّكُم فِي خَمْتَةِ عَالَيْ مِن فَوْرِهِمْ هَلذَا يُمْدِدُ كُمْ رَبُّكُم فِي خَمْتَةِ عَالَيْ مِن الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِين ﴾ (٢) . المُمَل فِي مُسَوِّمِين ﴾ (٢) .

ومن ذلك ما حدث فى السنة التى بعثه الله [فيها] من رمى السماء بالشهب، يما فيه عبرة (٣) لمن عقل وقرأ عليهم قرآنًا باقيًا ، قوله تعالى :

﴿ وَأَنَّا كَمَسْهَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَـدِيدًا وَشُهُبًا . . . . إِلَى آخر قوله تعالى : أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ وَشَدًا (٤) » . . . .

وقد كان بعض العرب قصدوه يوماً ليؤذوه ، وهو يصلى إلى جانب الحرم ، وكانوا يسمعون قراءته ، ولا يرون شخصه (٥) ، وقرأ بذلك قرآناً

<sup>(</sup>١) الأنفال ١١ - ١٣.

 <sup>(</sup>۲) آل عمران ۱۲۳ – ۱۲۰ .

<sup>(</sup>م) فى ج : « غير ه » ·

<sup>(</sup>٤) الجن ٨ - ١٠ .

<sup>(</sup>٥) لم تكن هذه الحادثة من أسباب تزول الآية . بل ذكر العلماء أن المهنى بقوله تمالى : «وجملنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا» أنه زين لهم سوء أعمالهم ، =

باقياً ، قوله تعالى :

« وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَهُمْ مُّ مَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَهُمْ مُ

ومن ذلك ما فعل بأبى جهل بن هشام [حين جلس ] (٢) بحجر ما يطيق حله [ يريد أن يهشم ] (٣) به رأسه ، إذا صلى والناس ينظرون إليه ، فلما سجد النبى صلى الله عليه وسلم ، وهم بإلقاء الحجر عليه ، رجع منهزما ، ويداه يابستان على حجره ، لايقدر على إلقائه عنهما حتى أنقذته قريش من يده ، وسألوه عن خبره فقال :

« قمت لأفعل ماقلت لـكم ، فلما قربت منه عرض لى دونه فحل من الإبل ، لا والله مارأيت مثل هامته ، ولاقفزته ، ولا أنهابه بفحل قط ، فهم أن يأكلنى » . فقال النبى صلى الله عليه وسلم :

« ذلك جبريل لو دنا منه لأخذه »(٤) وقرأ بذلك قرآناً باقياً قوله تعالى:

<sup>=</sup> فهم يعمهون ولا يبصرون رشدا ولايتنبهون حقا ، وروى عن مجاهد في قوله : « ومن بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا » قال : عن الحق فهم يترد دون ، وقال ابن زيد : جمل الله سدا بينهم وبين الاسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه . [ الطبرى : جامع البيان ج ٢٣ ص ٩٩ ] .

<sup>(</sup>۱) يس ۹ .

<sup>(</sup>۲) فى ج : « ليجلس » ، وفى ت : « ليجيئن بحجرما يطيقون حمله ليفضح بهرأسه إذا صلى » .

<sup>(</sup>٣) في ج : « نصح به » . بدون نقط .

<sup>(</sup>٤) ابن كثير : السيرة النبوية ج ا ص ٤٦٥ .

﴿ أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ . عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ . أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَىٰ الْمُدَىٰ . أَوْ أَمَرَ بِاللَّقْوَىٰ . أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ . أَكُمْ عَلَى الْهُدَىٰ . أَوْ أَمَرَ بِاللَّقْوَىٰ . أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ . أَكُمْ يَلُمُ يَأَنَّ اللهُ يَرَى ﴾ (١) .

وكلمته عليه السلام ذراع مسمومة(٢) .

ولما [هاجر لشدة قومه ]<sup>(۳)</sup> دخل الغار مع صاحبه فنسجت على بابه المنكبوت ، وفرخت القطاة <sup>(3)</sup> ، [وأتى ]<sup>(٥)</sup> قومه ، وهموا [بدخول ] الفار، فقال أحدهم :

« لو دخله لخرق هذا النسيج ، ونفرت هذه القطاة » .

وقال له صاحبه:

« لوأن أحدهم ينظر ماتحت قدميه لأبصرنا » .

قال له :

« يا أبا بكر ( ماظنك باثنين الله ثالثهما )(٢٠).

وأصاب أصحابه جوع في غزوهم فسأل أبا هريرة ، فذكرتمرات في مزوده

<sup>(</sup>١) العلق ٩ – ١٤ . ``

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: السيرة النبوية ج ٢ ص ١٩٥ - ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) في ج: « ولما فر من قومه من شدتهم عليه » ، وفي ت . «خرج من قومه ».

<sup>(</sup>٤) القطاة تجمع على : قطا وقطوات ، طائر فى حجم الحمام ضرب بها المثل فى الاهتداء فيقال « أهدى من القطا »

<sup>(</sup>ه) فی ج ، وت : « ولحق قومه ، وتهموا الغار » .

<sup>(</sup>٦) راجع ابن كثير : السيرة النبوية ج ٢ ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠ .

ثم استخرجها إحدى وعشرين تمرة ، فصفها صلى الله عليه وسلم فى ردائه يتمول فى كل واحدة مها<sup>(١)</sup> « بسم الله وبركته » ثم دعا فى العسكر إلى الفذاء ، وهم زهاء ثلاثة آلاف ، فأكلوا حتى شبعوا ، ورفع الرداء والتمر يتساقط منه ، وقال لأبى هريرة :

« أعد. إلى مزودك » .

يقول أبو هريرة:

« فوالذى نفسى بيده! لقد جهزت منه ستين وستماً فى سبيل الله وأصبت جاقية حتى يوم الحرة » (۲) .

وأطعم أيضاً يوم الخندق [جنده] \_ وهم ثلاثة آلاف \_ من ثمرات ماملاً كفه ، جاءت بها أم عمرو بنت رواحة ، فدعا بها وصفها فى ردائه ، فأكل الغاس ، وضم رداءه على أكثر مما أخذ منها (٢٠).

وأطعم أيضاً يوم الخندق [جمعاً كبيراً] في بيت جابر بن عبد الله من قصعة فيها ثريد شعير وعنز حتى شبعوا ، ثم بقى لجابر بن عبد الله ماكفى أهله(<sup>1)</sup>.

ورد عين قتادة بن النعمان الأنصارى يوم أحد بعد ما فقئت ، فكانت أحسن عينيه ، وكانت الأخرى تمرض، ولاتمرضهى، فلةب قتادة العيني (٥).

<sup>(</sup>١) في ج ، وت : « في كل واحد منهن »

<sup>(</sup>٧) ابن كثير : شمائل الرسول ٢٧١ – ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع ابن هشام ج٢ ض ١٥٨٠

ع) المصدر السابق ج٢ ص ١٥٨٠

<sup>(</sup>٥) ابن كثير : السيرة النبوية جم ص ٦٦ ، البداية والنهاية جم ص ٢٩١ .

[ و نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء فشكى إليه ] (١) فأخذ سهما من كنانته ، وأعطاه البراء بن عازب ، وأمره بالهبوط فيهـا وأن يغرز السهم فى ثغرها ، [ فثار ماؤها ] حتى لم يدركوا لما قعراً (٢) .

إلى غير ذلك من المعجزات التي لاتجصى كإنطاق العجماء (٣) وما سبح في كفه من الحصباء (٤) ، وإمطاره الماء من السماء (٥) ، والربح المرسلة إلى أعدائه ليلا بالخندق ، وقرأ بذلك قرآنًا باقيًا ، قوله تعالى :

« يَنْأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ آذْكُرُواْ يِنْعَهَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَمْيِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا » الآية (٦٠ .

وكثير من معجزاته المنقولات على لسان صلحاء أمته على قرب العهد. وكثرة الناقلين ، ولو أبى قصدت أن أسمى آياته كلها ، لضخم [ هذا الكتاب. وطال عليك قراءة هذا الباب ](٢) وإنما [ ذكرت ](٨) بعضها لتقف على

<sup>(</sup>١) فى ج : « وهو من دواء البحر وشكى إليه فى غزوة الحديبية بمد رمانه

هاو . . » ، وفي ت : « وشكى اليه في غزوة الحديبية غور ماء بها » إ. .

<sup>(</sup>٣) انظر ابن كثير ؛ السيرة النبوية حـ٣ ص ١٤ – ١٥ ، العابرى : تاريخ ٠٠٠

ج ۲ ص ۲۲۶

<sup>(</sup>٣) راجع ابن كثير · شمائل الرسول ص ٢٨٧ وما بمدها .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢٥٧ - ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥) حدث بعد صلاة الاستسقاء.

**<sup>(</sup>٦)** الاحزاب **٩** .

<sup>(</sup>٧) فى ج : « يضخم ديوان ذلك » ، وفى ت : « لعظم ديوان ذلك » .

<sup>(</sup>A) فى ج، وت: « أذكر ».

كذب أساقفتكم وتوقعهم (١) على الله تعـالى فيا هو للعيون أوضح من الشمس .

[ بعض ما في القرآن من الأخبار بالغيب ]

وأما مافي القرآن من أخباره عما يكون ، فقوله تعالى :

« السّم . غُلِبَتِ الرُّومُ . فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ عَلَيهِمْ مَّن بَعْدُ وَيَوْمَنْدُ سَيَغْلِبُونَ . فِي بِضْع سِنِينَ لِللهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَنْدُ يَغُرُّ مَن يَشَالَهُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ . وَعُدَهُ » (٢) . وَعُدَ اللهُ وَعُدَهُ » (٢) .

فهلا علم الله تعالى أنه إن أنجز له هذا الوعد يكون سبباً لاتباع الناسله! وإذ سمعه يتقول عليه مثل هذا \_ كا تزءم \_ [ألا] يكبه فى إخلاف عـــده .

فما كانت أيها المفرور إلا بضع سنين ، وغلبت الروم ملك الفرس بالبحرين وتملكوا أكثرهم (٣) . والبضع من العدد مادون العشرة .

وقوله تعالى :

لَقَدْ صَدَقَ آفُ رَسُولَهُ آلْرُوْما بِاكُلُقَّ لَتَدْخُلُنَّ آلْمَسْجِدَ آلْحُرَّامَ
 إن شَاء اللهُ ءامنِينَ مُحَلِّقِ بنَ رُموسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ . . » الآية إلى

<sup>(1)</sup> في خ ، وت « وتوقح ؟ » .

<sup>(</sup>۲) الروع ۱ – **۲** ·

<sup>(</sup>٣) ويلز : موجز تاريخ العالم ص ١٩٥ ، الطبرى : جامع البيان ج ٢١ص١٢

قُولَهُ ﴿ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحًا قِرِ بِبًا (١) ﴾ وقوله : ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً لَمُ خُذُونَهَا ﴾ (٢).

[ فصدق وعده ، فدخلوا ] مكة والبيت .

كا وعده الصالحا**ت وال**فتح القريب [ وهو ] دخول خيبرقبل ذلك بقليل غى قوله تعالى :

« وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَلُواْ الصَّلِمَعَتِ لَيَسْتَخَلِّفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اَسْتَخَلِّفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكُّفَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي الْأَرْضِ كَمَا اَسْتَخَلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكُّفَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي الْأَرْضِ كَمَا اَسْتَخَلَفَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وقوله تعالى :

وَإِذْ يَمِدُكُمُ أَنْهُ إِحْدَى أَلْظًا أِنْفَتْنِ أَنَّهَا لَكُمْ (<sup>(1)</sup> الآبة.

ولا يجوز أن يقول رئيس قوم لقوم : وعدتــكم بذا وهو لم يعد .

وقو له تعالى :

« سَنُرِيهِم عَلَيْدَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم حَتَّىٰ كَيْبَيْنَ لَهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّقُ »(٥) .

<sup>(</sup>١) الفتح ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الفتح ١٩.

<sup>(</sup>۴) النور ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الانفال : ٧ .

<sup>(</sup>٥) نسات : ٥٣ .

فقوله : « في الآفاق » يعني [ فتح ] الأمصار .

وفى أنفسهم : فتح مكة .

وقوله تعالى :

﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾(١)

وقوله تعالى :

﴿ وَأَخْرَىٰ كُمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ أَفَهُ بِهَا ﴾ (٢) .

يعنى مايستقبلون من فتح الأمصار .

وقوله تعالى :

« وَأَرْضًا لَّمْ تَطَنُوهَا »(٣) يعني أرض الفرس.

وقوله تمالى عن اليهود :

« لَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَى وَإِن يُفَتِسُلُوكُمُ بُولُوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ » (3) .

[ فلما قاتلوه حقيقة ولوا الأدبار ](\*) .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٣، الصف : ٩.

<sup>(</sup>۲) الفتح ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) الاحزاب ٢٧

<sup>(</sup>٤) آل عمران ١١١

<sup>(</sup>ه) من ع

وقوله تعالى :

« وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللهِ مِن بَعْدِ مَاظُـلِهُوا لَنْبَوِ َّنَّنَهُم فِي اللهُ نَيا حَسَفَةً » (١) .

فلما هاجروا أنزلهم المدينة ، وفتح عليهم ما لا يحفي .

وقوله نعالى :

« فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُفْلَبُونَ (٢) . .

وقوله تعالى :

وقوله تعالى :

﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْـرَابِ شَغَلْتُنَا أَمْوَالُنا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفَرْ لَنَا (') .

وقوله تعالى :

« سَيَقُولُ المُخَلَّقُونَ إِذَا الْفَطَلَقْتُمُ إِلَىٰ مَفَانِمَ لِتَأْخُـــُدُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْـــــُكُمْ » (٥٠).

<sup>(</sup>١) المحل ٢١

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٣٦

<sup>(</sup>٣) آل عمران ١٢

١١ الفتح ١١)

<sup>(</sup>٠) الفتح ١٥

وقوله تعالى :

« سَيُهْزَمُ الْبُغْمُ وَيُوَلُّونَ اللَّهُرُرَ » (١٠ .

وقوله تعالى :

« إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحَ . وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ (٢٠) « إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحَ . وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ (٢٠) [ إلى آخر ] السورة .

وقوله تعالى فى القرآن مثل هذا كثير . وفيا نقله السلف الصالح من أهل ملتنا فى كتبهم ما لايحصى ، ولا يدفعه (٣) إلا مجادل أو كافر ولو [لا] أنى [أخشى أن] أخرج عن غرض هذه الرسالة لتماديت على ذكر ذلك ، وليس فى ذكر ما قدمت من المعجزات وللغيبات خروج عن الفرض لأنه يبين خلاف ما ذهب إليه مضاوكم ، وما افتروه (٤) على الله وعلى رسوله .

وإذ قد بينت (٥) ذلك فلتملم أن من الأنبياء الذين أنتم بهم مؤمنون [ من لم تكن له ] آية كداود [ عليه السلام ] ، [ إذ ] لم يذكو له فى الزبور آية ، وكحزقيال [ الذى ] نص عندكم [ عنه ] أنه اجتمع [ إليه نفر ] يسألونه معجزة فقال :

<sup>(</sup>١) القمر ٥٤

<sup>(</sup>٢) النصر ١ - ٣

 <sup>(</sup>٣) فى ج : « ولا يدنع » ، وفى ت : « ولا يدنع نيه » .

<sup>(</sup>٤) في ج : « نظركم الذين أنتم به مؤمنون وما اقترفتموه » .

<sup>(</sup>٥) في ج: ﴿ شِبْتُ ﴾ .

إن الرب يقول: أقسم قسما باسمى أنى أنا الحى . وأنى لا أجد جواباً
 ما تريدون » (۱) .

وكذلك اجتمعت قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسألوه انشقاق. القمر (۲) مكان ذلك ، فلما عاينوه تولوا عنه و عتوا [ عليه ].

(١) ذكر حزقيال:

« أَنَّ أَناسًا مِنْ شُيُورِخ إِسْرَائِيلَ جَاءِوا لِيَسْأَلُوا ٱلرَّبُّ فَجَلَسُوا أَمَامِي . فَكَانَ إِلَى كَلَامُ ٱلرُّبِّ قَائِلاً بِمَا أَبْنَ آدَمَ كَسِلِّم شُيُوخَ إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ : هَكَذَا قَالَ ٱلسِّيِّدُ ٱلرَّبُّ هَلْ أَنْتُمْ آنُونَ لِنَسَأَلُونِي . حَيُّ أَنَا لاَ أَسْأَلُ مِنْكُم ۚ يَقُولُ ٱلسَّيِّدُ ٱلرَّبُّ . هَلْ تَدِينَ يَا أَنْ اَدَمَ عَرِّ فَهُم رَجَاسَاتِ آبَائِهِم وَقُلْ لَهُم ...» [حزقيال ١٠٠٠- ٥ أ (٢) أجممت كتب النراث الاسلامي على أن آية انشقاق القمر وقعت فملا تصديقًا لمحمد صلى الله عليه وسلم [ راجع أخبارها عند ابن كثير : شمائل الرسول. ص ١٣٨ - ١٤٤ ، والبداية والنهاية ج ٣ ص ١١٨ - ١٧٧ ، وغيرها من كتب التفسير ، والحديث والسيرة النبوية ] غير أن بعض المفكرين المحدثين يشكون في هذه وهم فريقان: أحدها يتحذ هذا الشُّكُّ طريقًا للطمن في القرآن الكريم وهم المستشرقون .. أما الآخر فيرى أن انشقاق القمر سيأني في آخر الزمان ، والتمبير عنه بالماضي لبيان تأكيد وقومه ،كمانى قوله تمالى : « أنى أمر الله » فان المراد» يأتىأمر الله. وتؤيد نتائج أبحاث علم الفلك هذا الرأى ، فلقد توصل العلماء ، خلال أبحاثهم ، إلى أنه لابد في المستقبل القريب \_ وطبقا لقانون دوران الاجرام السماوية — أن يقترب القمر من الارض ، حتى ينشق من شدة الجاذبية وتتناثر أجزاؤه في الفضاء [ • Man does not Stand Alone P. 24] وسوف تحدث عملية انشقاقي القمر هذه بناء على نفس القانون الذي يحكم المد والجزر في البحار ، فالقمر هو أقرب جيراننا في الفضاء ، ولا يبعد عن الأرض غير ٠٠٠ د ١٠٠٠ ميلا ، وهذا القرب يؤثر على البحار مرتين يوميا ، حيث ترتفع

ثم اجتمعوا إليه بعد مدة ، فسألوه أن يأتى إليهم بالله والملائكة قبيلا<sup>(۱)</sup>. وسألوه أن يرد لهم أجدادهم الماضين<sup>(۲)</sup> ، ويكون فيهم قصى بن كلاب ليسألوه أحق [ما] أتى به أم لا ؟

وطلبوا منه أن يزحزح عنهم جبال مكة ، ويفجر لهم فى بطائحها أنهارا ، وسألوه أن يسقط عليهم من السماء كسفا . وأن يكون له بيت من زخرف . ويرق فى السماء ، ويأنيهم بكتاب مع ملائكة يشهدون ، وهذا كله منصوص فى السورة السابعة عشر من القرآن ، فقال تعالى :

= نيما أحيانا أمواج يبلغ طولها ستين مترا، وأما تأثير هذه الجاذبية على سطح الأرض فيبلغ عدة بوصات!!

إن المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر مناسبة تماما لصالح أهل الأرض . ولو نقص هذا الفاصل إلى خمسين ألفا من الأميال — على سبيل المثال — فسوف محدث طوفان شديد فى البحار ، وسوف تفطى أمواجها أكثر مناطق الأرض المأهولة ، وسوف يفرق كل شيء ، حتى لتتحطم الجبال من شدة تموج البحار وسوف تحدث شقوق مروعة على سطح الأرض من وطأة الجاذبية!!

ويرى علماء الفلك أيضا أن الأرض قد مرت بكل هذه الإدوار أثناء عملية التكوين ، حتى وصلت إلى بعدها الحالى من القمر ، بناء على قانون الفلك ، وهذا القانون هو نفسه سوف يأنى بالقمر قريبا من الأرض مرة أخرى ، ، ، ، ، ويرون أن من المتوقع حدوث هذا قبل بليون سنة [ هذا مجرد تعبير عن الإمكان العلمي ، وحدوده ، الزمنية . وليس ببعيد أن تقع هذه الظاهرة في وقت أقل مما حدده الفلكيون وكلامهم لا ينني هذا ] وعندئذ سوف ينشق القمر ، وسوف منام حول فضاء الأرض في صورة حلقة .

اليست هذه النظرية من أعظم موافقات العلم لتلك النبوءة الواردة في القُرآن السكريم حول انشقاق القمر ، حين تقترب القيامة ؟ [ خان ص ١٤٦ – ١٤٧ ]

(١) اين كشير : السيرة النبوية ج ١ ص ٤٨٠٠

(٢) المصدر السابق ص ٤٨٠

( ۱۷ \_ بين الاسلام والمسيحية )

« قُلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنْت إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً » (١) .

وقال تعالى :

« وَمَا مَنْهَا أَن تُرْسِلَ مِا الآيات » يعنى هذه الآيات التي طلبو [ها] منه ، ثم قال « إِلاَّ أَنْ كَذَب مِهَا اللَّوَاكُونَ » يشير إلى تكذيبهم بانشقاق القمر قبل ذلك ، وتكذيب الأنبياء من قبله .

ثم ذكر ناقة صالح وقال في آخر الآية :

« وَمَا نُرْسِلُ مِا لَأَ يَلتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا ه (٢٠).

[ فجمل إرسال الآية تخويفاً ] (٣) ثم قال في آخر الآية [ التالية ] :

« وَ نُخَوِّ أَنْهُم فَمَا رَ إِيدُهُمْ إِلاَّ طُفْيَاناً كَبِيرًا »(١)

فقال : « ونخوفهم » [ أن ] نرسل إليهم بالآيات فيكفرون .

وقال تعالى :

« وَأَفْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَـلَيْهِمْ لَئِن جَآءَتُهُمْ عَلَيْهُ آَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلُ إِنَّمَا آلاً اللهِ عَهْدَ آللهِ وَمَا بُشُورُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لا بُؤْمِنُونَ. وَنَقَلَّبُ أَفْيُدَتَهُمْ وَأَبْصَلَرَهُمْ كَالَمَ مُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُفْتَلِيْمِ مَ يَعْمَهُونَ ﴾ . (٥)

<sup>(</sup>١) الإسراء ٩٣٠

<sup>(</sup>۲) الأسراء ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) من ع .

<sup>(</sup>٤) الإسراء ٠٠.

<sup>(</sup>٥) الانظم ١٠٠ – ١١٠.

فأخبر تمالى أنه لو أرسل هذه الآية التي طلبوها لعتوا وتمادوا على كَفرهم [كا فعلو](١) في انشقاق القمر وغيره .

وفى الإنجيل الذى بأيديكم عن المسيح أن اليهود أنوه [يسألونه معجزة] فقد فهم وقال: إن القبيلة الخبيثة القاصرة تطاب آية ولا تعطى ذلك (٢).

وفيه أيضاً : أنه مر بسمعان الصياد، وأخيه وهما يصيدان السمك فقال : « اتبعاني أجعلك تصيدان الناس » فتبعاه بلا آية (٣) .

ومن أعجب الأشياء أنكم تؤمنون بنبوة مريم وحنة (أ) وهما امرأتان بلاكتاب ولا معجزة ، ولا ذكر [تا] في صحف الأنبياء ، وتكفرون بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، وله كتاب بعجز الإنس والجن ، ومعجزات ليست لنبي قبله ، وبشارات (٥) في كتب الأنبياء عليهم السلام .

<sup>(</sup>١) من ع .

<sup>(</sup>٢) قارن: مق١٠: ٨٨ - ٢٩، لوقا ١١: ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : مق ٤ : ١٨ -- ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) قرر مجمع أفسوس ( ٤٣١) أن مريم أم للاله ، ولذا فهى بريئة من الخطيئة الموروثة ، وكذا من كل الخطايا الشخصية ، رفعها الله ح بالجسد – إلى السماء ، وأعطاها حق الشفاعة ، وفضلها على جميع أوليائه وأسفيائه .

ويرى علماء الـكنيسة البروتستانتية أن أدلة الـكنيسة الـكاثوليكية على ذللك ليست إلا أساطير، ولذا فهم ينظرون إليها نظرة إجلال واحترام فقط على اعتبار أنها أم عيسى عليه السلام ولدته ولادة خارقة للمادة.

<sup>[</sup> Nölle, Arthel Maria انظر Nölle, Arthel Maria ما حنة فقد وصفها الإنجيل بأنها نبية . [قارن لوقا ٢ : ٣٨ – ٣٨] . (٥) فى ج : « وذكر بشارات » .

# [بعض ماورد فى التوراة و الإنجيل من التبشير به] (صلى الله عليه وسلم)

فأما إنكار مضلوكم ذكره فى الكتب قبله ، وبشارات الأنبياء به ، فجريا بذلك على سبيلهم فى الغواية والتوقح على الله تعالى .

وأنا أذكر لك ما يبين كذبهم مما هو بين أيديكم فى الإنجيل والتوراة والزبور ، والنبوات ، وأورد ذلك على نحو ما قصدت إليه من الإيجاز ، والاكتفاء بالقليل ، إذ به يستبين كذب أساقفة التضليل ، والحمد أله على ما منحنا من هدايته .

فهن ذلك في المصحف الخامس من التوراة الذي بأيديكم إلى اليوم قال الله لموسى بن عمران:

« إنى أقيم لبنى إسرائيل من إخوتهم نبيا مثلك ، أجعل كلامى على فيه ، فمن عصاه انتقمت منه (۱)» .

فإن قلت : إن ذلك هو يشوع بن نون . [ فماذا تقول فيما ذكر ] بمدُ [ في التوراة ] ؟ قال الله في آخر التوراة ، أنه لا يخلف من بني إسر أئيل نبياً مثل موسى (٢) .

(١) والنص فى التوراة هو :

<sup>«</sup> أُقِيمُ لَهُمْ نَدِيًّا مِنْ وَسَطِ إِخْوَ بِهِمْ مِثْلَكَ وَأَجْعَلُ كَلَامِي فِي فَدِهِ فَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِيهِ بِهِ . وَيَكُونُ أَنَّ آلْإِنسَانَ آلَّذِي نَدِهِ فَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِيهِ بِهِ . وَيَكُونُ أَنَّ آلْإِنسَانَ آلَاْيِي لَا يَشْمَعُ لِكُلَّامُ بِهِ بِالسّمِي أَنَا أَطَالِبُهُ » . لا يَشْمَعُ لِكَلَامِي آلَذِي يَقَـكُلَّمُ بِهِ بِالسّمِي أَنَا أَطَالِبُهُ » . لا يَشْمَعُ لِكَلَامِي آلَذِي يَقَـكُلَّمُ بِهِ بِالسّمِي أَنَا أَطَالِبُهُ » .

<sup>(</sup>٢) قارن التثنية ع٣ : ١٠

فلا محالة أن الذى بشرت به التوراة لا يكون من بنى إسرائيل ، لـكن من إخوة بنى إسرائيل ، ولا محالة أنهم العرب والروم ، فأما الروم فلم يكن منهم نبى سوى أيوب ، وكان قبل موسى بزمان (١) ، فلا يجوز أن يكون هو الذى بشرت به التوراة ، فلم يبق إلا العرب ، فهو إذاً محمد صلى الله عليه وسلم .

وقد قال الله فى التوراة ، حين ذكر إسماعيل جدالعرب ، أنه يضع فسطاطه فى وسط بلاد إخوته (٢) . فكنى عن بنى إسرائيل بإخوة إسماعيل ، كاكنى عن العرب بإخوة بنى إسرائيل فى قوله :

﴿ سَأْقِيمُ لِلَّهِي إِسْرَائِيلَ مِنْ إِخْوَ بِهِـمْ مِثْلَكَ ﴾ .

وقد ناظرنى يوما أحد رهبان اليهود ، وأهل الذكاء منهم في هذا نقال :

« هذا كله صحيح لا أجد اعتراضا عليه ، غير أنه قال : سأقيم لبنى إسرائيل ، ولم يكن محمد [رسولا] إلا إلى العرب .

<sup>(</sup>۱) لم یکن أیوب من الروم ، وإنماكان عربیا ، ظهر قبل موسى ، وكان یسكن أرض ( عوص ) فی شرقی فلسطین أوحوران .

وهو عند مؤرخي المرب من بني إبراهيم الخليل ، بينهما خمسة آباء .

وعند بعض شراح التوراة قبل إبراهيم وترجيح دائرة معارف البستاني الرأى القائل بأنه قبل ابراهيم بأكثر من مائة سنة .

غير أن الطبرى ذكرفى رواية عن وهب بن منبه أنه كان من الروم وذكر نسبه على أنه من ولد ابرأهيم وهذا تضارب فابراهيم لم يكن من الروم .

<sup>(</sup>٧) نص ماجاء في التوراة الموجودة بين أيدينا :

<sup>«</sup> وَأَمَامَ جَمِيهِ إِخْوَتِهِ يَسْكُنُ » . [تكوين ١٦: ١٦]

فقلت له:

ما على الأرض أحد يجهل(١) أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال:

« بعثت إلى الأبيض والأسود ، والعبد والحر ، والذكر والأنثى » (٢٠) .

وهذا كتابه ينطق [ بالحق ]أنه مبعوث إلى الخلق كافة ، فلو أمكنك أن تقول:

« [ أنه ] ادعى أنه مبعوث إلى العرب خاصة ، لـكانت لك حجة » فقال :

« لا عكنى \_ ولا غيرى \_ دفع ذلك ، وبذلك أخبرنا أسلافنا من اليهود عنه أنه قال :

« بعثت إلى الخلق كافة»(٣) .

إلا فرقة من فرق اليهود يقال [لها] العيسوية (١٠) تقول بنبوته ومعجزاته،

<sup>(</sup>١) فى ج: « بجهل هذا أن محمدا . . . » وفى ت: « ما على الارض من بجهل . . » .

<sup>(</sup>۲) نص الحدیث: ﴿ أعطیت خمسا لم یمطهن أحد قبلی ، کان کل نبی یبعث الی قومه خاصة و بیشت إلی کل أحمر وأسود . . . » [ الهیشمی : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۸ ص ۲۰۸ – ۲۰۹ ] ، ولم أعثر فی کتب الحدیث علی ما ورد فی النص : « والعبد والحر ، والذكر والآنی . »

<sup>(</sup>٣) لم تردكامة « الحلق » فى الحديث ، بل «الناس» : بمثت الى الناسكافة . [ ابن حجر : فتح البارى ح ٢ ص ٧٩ ]

<sup>(</sup>٤) انظر الشهرستاني ج ١ ص ٢١٥ ـــ ٢١٦ .

وتنكر أنه بعث إلى غير المرب، واسنا على شيء بما هم عليه. ثم عطف على يهودى [كان](١) بجنبه وقال له:

نحن قد جرى نشؤنا على اليهودية ، وبالله ما أدرى ! كيف نتخلص من هذا العربى ؟ [ وغاية ما أقول ] أن أقل ما يجب علينا أن نأخذ به أنفسنا [ هو ] النهى عن ذكره بسوء .

#### وفى التوراة :

« جَاءَ ٱلرَّبُّ مِنْ سِينَاء ، وأَشْرَق لَهُمْ مِنْ سَمِيرَ ، وَتَلَأَلاً مِنْ جَبَلِ (٢) مَارَانَ ، وَمَعَهُ جَمَاعَةُ مِنَ ٱلصَّالِمِينَ ﴾ (٢) .

فمجيئه من جبل سيناء أن الله أنزل فيه التوراة ، و كلَّم عليه موسى .

و إشراقه من جبال سعير ، [أن دين عيسى ابن مريم إنما أشرق من جبال سعير ) (٤) وهي جبال الروم من أدوم (٥) .

<sup>(</sup>١) في ج ، ت : « يهودى إلى جانبه » .

<sup>(</sup>٢) فى ج ، وت : « واستعلى من جبال »

<sup>(</sup>٣) قارن : تثنية ٣٣ : ٢

<sup>(</sup>٤) من ع

<sup>(•)</sup> أدوم: لفظة عبرانية ، ممناها أحمر ، وهى اسم لميسو الابن البكر لإسحاق. دعيت البلاد التى أعطاها الله له بأرض أدوم نسبة إليه ، وكانت تسمى قبلا بجبل سمير ، وذلك نسبة الى سمير جد الحوريين .

واستملاؤه من جبال فاران ، أن الله بعث محمداً منها ، وأوحى إليه فيها ، ولا اختلاف أن فاران هي مكة (١) .

وقال في التوراة :

« إن الله أسكن هاجر وابنها إسماعيل فاران » (٢).

وفى التوراة التي بأيديكم أن الله قال لإبراهيم حين دعاه في ابنه إسماعيل:

قد أجبتك فى إسماعيل ، وباركت عليه وكثرته ، وعظمته جداً جداً (3) . وقال : (3) أجعله أمة عظيمة (3) يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

وقال في التوراة أيضاً لهاجر أم إسماعيل حين دعته :

« قد سمعت خشوعك فى إسماعيل ، وستكون يديه فوق يد الجيع ، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع » (٥).

<sup>(</sup>١) فاران : كلمة عبرانية ممربة ، وهى من أسماء مكة ، وقيل : هو اسم لجمال مكة .

<sup>(</sup>۲) تکون ۲۱: ۲۱

<sup>(</sup>٣) قارن تكوين ١٧: ٢٠

<sup>(</sup>٤) قال الله لابراهيم : « وَأَجْمَلُهُ أُمَّةً كَبِيرَةً » [ نــكوين ١٧ : ٢٠]

ولهاجر: « ..... لِأَنِّي سَأَجْعُلُهُ أُمَّةً عَظِيمَةً » . [نسكوبن ٢١ : ١٨]

<sup>(</sup>ه) قارن تکوین ۱۲:۱۲ ...

ولا محالة أن إسماعيل وولده لم تسكن أيديهم إلا تحت بد إسحاق ، لأن النبوة كانت في ولد إسحاق ، فاما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، جعل بد بني إسماعيل فوق يد الجميع ، ورد النبوة فيهم ، وأنماهم ، وعظمهم ، وبارك عليهم جداً جداً كما قال في التوراة

وقال أيضاً فيها:

أقبل السيد من سيناء ، وترا [ وى ] لنا ، وأقبل من جبال فاران ، ومعه آلاف من الصالحين ، ومعه كتاب نارى ، وهو ختم الأجناس ، وهو [ و ] جميع الصالحين في قبضته ومن تدانى من قدميه ، يصيب من علمه (١).

فاعتبر قوله ، واطرح الهوى ، تصب إن شاء الله .

وفى الزبور الذي بأيديكم:

لا سبحوا الرب تسبيحا حديثا . سبحوا الذي هيكله الصالحون ، ليفرح إسرائيل بخالقه . وبنات صهيون من أجل أن [ الله ] اصطفى لهم أمة ، وأعطاهم النصر [ وأيد ] الصالحين منهم بالهكرامة ، يسبحون الله على مضاجعهم ، ويكبرونه بأصوات مرتفعة ، بأيديهم سيوف ذوات شفرتين لينتقم الله [ بهم ] من الأمم الذين لايعبدونه ، يوثقون ملوكهم بالقيود ، وأشرافهم [ بالأغلال ] (٢٠) .

أخبرنى !

من [هذه] الأمة التي سيوفها ذوات شفر تين ينققم الله بهم من الأمم الذين لا يعيدونه ؟.

<sup>(</sup>١) قارن تثنية ٣٣ : ٢ - ٣.

<sup>(</sup>۲) قارن مزمور ۱٤۹۰

ومن المبموث بالسيف من الأنبياه ؟

ومن الذين بكبرون الله بأصوات مرتفعة في الآذان؟

وفى الزبور الذى بأيديكم أيضاً فى صفة محمد صلى الله عليه وسلم :

« ويجوز من البحر إلى البحر ، ومن منقطع الأنهار إلى منقطع الأنهار ، وأنه يخر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم ، ويجلس أعداؤه بالتراب ، ويأتيه ملوك بالقرابين ، وتسجد له ، وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد ، لأنه يخلص [المظلوم من الظالم] وينقذ الضميف الذى لاناصر له ، ويرأف بالضمفاء والمساكين ، ويدوم أمره إلى آخر الزمان » (١).

وفى الزبور :

« أن الله أظهر من صهيون إكليلا محموداً »(٢).

فالإ كليل: ضرب مثل للرياسة. ومحمود: هو محمد عليه السلام.

وفى الزبور :

« تقلد أيها الجبار السيّف ، فإن ناموسك ، وشر ائمك مترونة بيمينك ، وسهامك مسنونة ، والأمم يخرون تحتك »(٣).

وفى الزبور :

« يقول الله تمالى لدارد عليه السلام : سيولد لك ولداً أدعى له أباً ،

<sup>(</sup>۱) قارن مزمور ۷۲ : ۸ - ۱۵

 <sup>(</sup>۲) قارن : المزمور ۱۳۲ : ۱۸ ، والمزمور ۱۳۳ : ۱ - ۳ .

<sup>(</sup>٣) قارن مزمور ٥٥ : ٣ **-** ٥

ويدعى لى أبنا ، فقال داود: اللهم أبعث جاعل السنة ، كى يعلم [ الناس ] أنه بشر »(١).

اعتبر قول داود ، حين أفزعه ذلك وراعه ، [ ف ] دعا إلى الله أن يبعث جاعل السنة ، كى يعلم الناس أن ذلك الولد إنما هو بشر !

وكذلك لما ضللتم فى عيسى ابن مريم [عليه السلام] فدءوتم الله أبا له ، ودعو تموه ابنا لله ، بعث الله جاعل السنة ، وكاشف الفمة ، الذى أعلم الناس أنه بشر ، ليس بإله .

وكذلك قال المسيح في الإنجيل الذي بأيديكم:

« اللهم أبعث الفارقليط ليعلم الناس أن [ أبن ] الإنسان بشر »(٢٠).

وقال أيضاً في الإنجيل الذي بأيديكم عن يوحنا:

« الفار قليط لايجيئكم مالم أذهب ، فإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة ، ولا يقول من تلقاء نفسه شيئا ، ولسكنه مما يسمع يكلمكم ، وبسوسكم بالحق ، ويخبركم بالحوادث والغيوب . . إلى أن قال عنه : وسيعظني »(٦).

<sup>(</sup>۱) لم يرد هذا النص في الزبور ، ولسكنى عثرت على نص فى المزمور ٨٩ يتول إن الله سيمين داود ويقويه بسحق أعدائه وضرب مبغضيه ، وأن داود يدعوه أبا :

<sup>(</sup>۲) قارن يوحنا ١٠ : ٢٧ - ٢٧

۱۹ قارن يوحنا ١٦ : ٧ = ١٥ ٠

وذكر كيف يقهر أسحاب الدنيا ، وتمادى على وصفه بكلام [ جيد ] وقال :

« هو یشهد لی کا شهدت له ، وأنا أجیئه کم بالأمثال ، وهو یأتیه کم بالأمثال » .

وفى الإنجيل الذي بأيدبكم أيضا عن يوحنا أن المسيح قال للحواربين :

« الذى يبغضنى يبغض أبى أيضاً ، لولم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها غيرى لم تـكن لهم خطية ، وأما الآن فقد رأوا وأبغضونى أنا وأبى ، الـكن لـكى تتم الـكلمة المـكتوبة فى ناموسهم أنهم أبغضونى بلاسبب .

« ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذى من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى ، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معى من الابتداء »(١).

وَقَالَ الْمِنَخَمَّا بِلَسَانَ السريانية ، وتفسيره بالرومية . الفارقليط ، وهو بالمربية محمد صلى الله عليه وسلم (٢٠) .

<sup>(</sup>١) قارن يوحنا ١٥: ٣٣ - ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) ذكر رحمة الله الهندى أنه وقمت فى يده رسالة باللغة الأردية طبعت فى كلكته فى سنة ألف ومائتين وثمان وستين من الهجرة ، وكانت فى تحقيق لفظ فارقليط ، ادعى مؤلفها أن مقصوده أن ينبه المسلمين على سعب وقوعهم فى الغلط من لفظ فارقليط وكان ملخص كلامه أن هذا اللفظ معرب من اللفظ اليونانى ، فإن قلنا (أن هذا اللفظ اليونانى الأصل: « باركلى طوس » فيكون بحنى الممزى والمعين والوكيل ، وإن قلنا إن اللفظ الاصل « بيركلوطوس » ، يكون قريبا من معنى محمد وأحمد ، فمن استدل من علماء الاسلام بهذه البشارة =

## وفى الإنجيل الذى بأيديكم أنه قال لليهود:

٥ وَتَقُولُونَ لَوْ كُنَّا فِي أَيَّامِ آبَائِنَا لَمَا شَارَ كُنَاهُمْ فِي دَمِ الْأَنْدِياءِ . فَانْتُم تَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِكُم أَنَّكُم أَبْنَا مَ قَتَلَةً الْأَنْدِياءِ الْأَنْدِياء . أَوْلاَدُ الْأَفاعِي . أَمْلاَوُا أَنْتُم مُ مِكْيالَ آبَائِكُم . أَيُّها آلِمُيَّاتُ . أَوْلاَدُ الْأَفاعِي . كَيْفُ تَهْرُ بُونَ مِنْ دَيْهُ وَنَهِ جَهَنَّهُم . لذَالِكَ هَا أَنَا أَرْسِلُ إِلَيْكُم أَنْدِياء وَحُكَما . وَكَتَبَة فَمَنْهُم مَ تَقْتُلُونَ ، وَتَصْلَبُونَ ، وَمِنْهُم تَخْلُدُونَ فِي جَامِيكُم ، وَتَطْرُدُونَ مِنْ مَدِينَة إِلَى مَدِينَة ، لِكَيْ يَاتِي تَخْلَدُونَ فِي جَامِيكُم ، وَتَطْرُدُونَ مِنْ مَدِينَة إِلَى مَدِينَة ، لِكَيْ يَاتِي عَلَيْ لَا رُضِ مِنْ دَم هَابِيلَ الْصَدِّيقِ إِلَى دَمِ عَلَيْكُمُ وَنَ مِنْ مَدِينَة إِلَى مَدِينَة ، لِكَيْ يَاتِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَم هَابِيلَ الْصَدِّيقِ إِلَى دَم عَلَيْكُم وَكُونَ مِنْ مَدِينَة إِلَى مَدِينَة ، لِكَيْ يَاتِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَم هَابِيلَ الْصَدِّيقِ إِلَى دَم يَعْدَينَ الْبَيْدَكُولَ وَالْمَذْ بَعْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَم هَابِيلَ الْصَدِّيقِ إِلَى دَم يَا فَعَلَى الْمُ الْمُنْدِينَ الْبَيْدَ كُولُ وَالْمَذْ بَعْ عَلَى هَذَا الْمُهُمُ عَلَيْ هَذَا الْمُ لِيلَ وَالْمَذْ بَعْ عَالَمُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِقُولُ لَكُم إِنَّ هُذَا الْمُنْ الْمُنْكِ وَالْمَذْ بَعْ عَالَى هُذَا الْمُنْكُ عَلَى هُذَا الْمُنْ لَكُم إِنْ هُذَا الْمُنْ الْمُهُمْ وَالْمُلْلِكُ مَا إِنْ هُذَا الْمُنْكِدَ مَ الْمُنْكُونَ عَلَى هُذَا الْمُنْهِ الْمُنْ الْمُنْكُونَ وَتَصْلُونَ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُنْ الْمُنْهِ إِلَى مَدِينَة وَلَى الْمُنْكُونَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعْلِي الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِينَا الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعْلِيلُ الْمُنْتِيلُ فَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ مُنْ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ال

« يَا أُورُشَلِيمُ يَا أُورُشَلِيمُ يَاقَارَلَةَ الْأَنْدِياء وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ ، إِلَيْهَا كَمَ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أُولَادَكُ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فَرَاخَهَا يَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فَرَاخَهَا يَخْمَعُ الدَّجَاجَةُ فَرَابًا ، وَحْتَ جَمَاحَيْهَا وَلَـم ثُرُ يِدُوا ، هُو ذَا بَيْقُكُم مُ يُتَرَكُ لَكُم خَرَابًا ، لِأَن أَقُولُ لَكُم إِنَّكُمُ لَا تَرَوْنَني مِنَ الْآنَ حَتَى تَقُولُوا مُبَارِكُ لَا يَرُونَني مِنَ الْآنَ حَتَى تَقُولُوا مُبَارِكُ الْآنِي بِامْمِ الرَّبِ مُن الرَّبِ مُن الرَّب مَن المَن مَنْ الرَّب مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الل

= فهم أن اللفظ الاصل بيركلوطوس ومعناه قريب من معنى محمد وأحمد ، فادعى أن عيسى عليه السلام أخبر بمحمد أوأحمد لبكن الصحيح أنه «باركلي طوس») انتهى ملخصا من كلامه .

فأقول – أى رحمة الله – أن التفاوت بين اللفظين يسير جداً وأن الحروف اليونانية كانت متشابهة ، فتبدل « بيركيلوطوس » « بباركلى طوس » في بعض النسخ قريب القياس ، ثم رجح أهل التثليث المنكرين هذه النسخة على الآخرى [رحمه الله: إظهار الحق ج ٢ ص ٢٧٩ – ٢٨٠]

(۱) متی ۲۳ : ۳۳ \_ ۳۹

فاعتبر قوله هذا ، وبشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم المنتقم بعده لدماء المسلمين . وقوله : « أرسل إليكم نبياً » . وهذا تحريف منكم [ لأنه ] قال « سيبعث الله أنبياء » ، وقد قدمنا أنه لم ينزل نفسه إلا بمنزلة بشر ، لا إله .

ويقولون: « إنه لانبي بعد يحيى » [ بينما ] في الإنجيل الذي بأيديكم:

« إنما النبوة والـكتاب إلى يحيى ، ومن بعده ، يبشر بملك الله(١)
ويؤخذ عنوة ، فذهاب السماء والأرض أهون من إسقاط حرف من الكتاب »(٢).

فانظر قوله : « ومن بعده يبشر بملك الله ، ويؤخذ عنوة » ، فهو إفصاح عن محمد صلى الله عليه وسلم ، وملك الله : هو ملك رسوله محمد على الله عليه وسلم في الأرض ، [فهو] الذي قهر الأجناس بالسيف ، وقتل من قتل من اليهود وسائر الكفار انتقاما ، [أرسل إليهم] من الله ، [حيث الشكتهم] دماء جميع أولئك المؤمنين .

وفى الإنجيل الذي بأيدبكم عن متى:

« لَمَّا سَمِع [ بوحنا ] فِي الْسَّجْنِ بَأَءْمَالِ الْمَسِيحِ أَرْسَلَ الْمُلْدَيْنِ مِن تَلَامِيدُهِ ... . وَقَالَ [ المسيح ] اللَّقَ أَقُولُ لَـكُمْ لَم عَنَ يَقُم عَبَيْنَ مِن الْمُعْدَدِهِ ... . لِأَنَّ جَمِيع الْمُو لُودِينَ مِن الْمُنْسَاء أَعْظَمُ مِن يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ . . . . لِأَنَّ جَمِيع الْمُو لُودِينَ مِن الْمُنْسَاء أَعْظَمُ مِن يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ . . . . لِأَنَّ جَمِيع

<sup>(</sup>١) قارن مق ٣: ٢

<sup>(</sup>٢) قارن مق ٥ : ١٨ ، ٢١ : ٣٣ - ٢١

<sup>(</sup>٣) في ج : « هو ملك رسوله عمد رسوله صلى الله عليه وسلم » .

آلْأَنْدِيمَاءَ وَآلَنَّامُوسَ إِلَى يُوحَنَّا تَنَبَّأُوا . وَإِنْ أَرَدْ ثُمْ أَنْ تَقْبَلُوا فَهُـذا هُوَ إِيلِيَّا اَلْمُزْمِے أَنْ يَاتِي. مَنْ لَهُ أَذَنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعُ »(١) .

فاعتبر هذه البشارة ! فإن زعمت [ أن المراد « بإيليا » هو ] إلياس النبي ، فهذا من توقحكم على الله ، و مكابرتكم العقول ، لأن إلياس [ كان سابقاً في الزمان على عيسى ] (٢) ، أرسله الله إلى قومه ، وكان من أمره ما كان ، وصار إلى الله تعالى .

و إنما قال المسيح: إن إيليا مزمع أن يأتى ، [ لأن ] « إيليا » هو الله تعالى [مجازاً] ، فمجىء الله هو مجىء رسوله بكتابه ، وأمره كما قال فىالتوراة :

« جاء الله من سيناء » .

وكما قال :

« وأقبل من فاران » وما أشبه ذلك . [ ف ] هو [تمبير مجازى ، أى جاء رسول ] من الله ، و [ معه ] كتابه .

وكذلك زءم عالمـكم يرويم أن موسى بن عمران ، واليسع ، وإلياس سيأتون . وحكى \_ زيادة \_ « أرميا » فى الآيتين ، واحتج على ذلك بما نص فى كتاب الله عن الله تعالى أنه قال :

﴿ قَبْلَمَا حَوِّرْ نَكَ فِي الْبَطْنِ عَرَ فَتُكَ وَقَبْلَمَا خَرَجْتَ مِنَ الْرَّحِمِ قَدَّسْتُكَ . جَمِلْتُكَ تَبِيًّا لِلشَّهُ وبِ »(٣).

<sup>(</sup>۱) متى ۱۱: ۲ - ۱٥.

<sup>(</sup>۲) في ج : « قد كان في الدنيا وقد .... »

<sup>(</sup>٣) أرميا ١: ٥

فقال يرويم:

[أوحى إلى] أرميا أنه يأتى آخر الزمان ، ليكون نبياً للأجناس كلها ، كا قيل له ، لأنه لم يكن الأنبياء [مرساين إلا] لبنى إسرائيل خاصة .

فهذا قول « برويم » . وما من نبى إلا قال : إنه إلى بنى إسرائيل بعث ولم يجمث إلى غيرهم .... إلى أن بعث الله سيدهم محمداً صلى الله عليه وسلم وقال له :

«قُلْ يَالَّهُمَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا »(١).

وقال عليه الصلاة والسلام:

« بعثت إلى الأبيض والأحمر »(٢)

وقد تيقنت نبوته ، وصح فضله على جميع الأنبياء عليهم السلام ، فذلك القول (٢) الذى قيل « لأرميا » فيأأو حى الله إليه، إنما هو قول لما بعده [ وأن ] المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم .

وقول « يرويم »: إن فلاناوفلانا \_ لمن سماهم من الأنبياء \_ سيأتون (<sup>3)</sup> في آخر الزمان ، [ فايس إلا ] هتف (<sup>٥)</sup> ، وجرأة (<sup>٢)</sup> على الله ، وافتراء عليه، ولن يأتى منهم \_ ممن قد مات (<sup>٧)</sup> \_ أحد إلى يوم الميقات المعلوم .

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٥٨

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٦٢

<sup>(</sup>س) في ج: « بذلك الذي قال الأرميا » .

<sup>(</sup>٤) فى ج : « يتسالون » .

<sup>(</sup>ه) فی ج ، وت : « إنما هو هتف » .

<sup>(</sup>٦) في ج : « وجزاوة ٍ» .

<sup>(</sup>٧) في ج : د مما قد مات ،

#### وفى الإنجيل الذي بأيديكم عن المسيح:

أنه ضرب مثلا للدنيا ، [ فهى ] كمثل رجل غرس (١) كرما ، وأحاطه بسياج (٢) وحفر (٣) فيه معصرة ، وبنى برجا (١) وسلمه إلى كر امين ، وسافر (٥) ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين (١).

[ثم] ضرب المسيح مثلا للأنبياء، ثم لنفسه في كلام كثير، ثم لحمد صلى الله عليه وسلم، وجعله الموكل آخراً بأمر الكرم (٧)، وأفصح عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إنه سيزاح عند كم ملك الله، ويعطى الأمة المطيمة العاملة.

ثم ضرب مثلا [ب] صخوة ، وقال : من سقط على هذه الصخوة سينكسر ، ومن سقطت عليه يتهشم (٨) . يريد بذلك محمداً صلى الله عليه وسلم ، ومن ناوأه وحاربه أظهره الله عليه .

وفى صحف أشعياء التي بأيديكم قال:

( ١٨ س بين الإسلام والمسيحية )

<sup>(</sup>١) في ج ، وت : « اغترس » ·

<sup>(</sup>٢) في ج ، وت : « ومسيم حوله » .

<sup>(</sup>٣) فى ج، وت: « وجمل » .

<sup>(</sup>٤) فى ج ، و ت : د وشيد فيه قصرا ، .

<sup>(</sup>o) فی ج ، و ت : « ووکل أعو انا وتنرب ».

<sup>(</sup>٣) فى ج ، و ت : « فلما دنى أوان قطافه بعث عبيده الى أعوانه المكلفين » رجمنا فى تصحيح أخطاء هذا النص الى الإنجيل [انظر مق ٣١ : ٣٣ \_ ٢ ].

<sup>(</sup>٧) فى ج « أمرا بالـكرم » , وفى ت : « آخرا بالـكرم » .

<sup>(</sup>٨) قارن متى ٢١: ٤٤ .

ستمتلىء البادية والمدائن من قصور آل قيدار يسبحون الله ، ومن رؤوس الجبال ينادون هم الذين يجملون للهالكرامة ويبثون تسبيحه الله فالبروالبحر (١).

وفي صحف حزقيال النبي يقول عن الله:

« إنى مؤيد قيدار بالملائكة »(٢).

وقيدار ولد إسماعيل ، فأى بادية هذه البادية التي امتلأت من قصور آل قيدار ؟[ أليس هم ] الذين ينادون بالأذان والتلبية من رءوس الجمال ويجعلون لله السكر المة بالصلاة والحج إلى بيت الله !

وقال أشعياء النبي عن الله !

«عبدى الذى سرت [ به ] نفسى أنزل عليه وحيى ، فيظهر في الأمم عدلى . ويوصى الأمم بالوصايا ، لا يضحك ، ولا يسمع صونه في الأسواق ، يفتح العيون العور ، ويسمع الأذن الصم ، ويحيى القلوب الغلف ، وما أعطيه لا أعطيه أحداً غيره ، أحمد يحمد الله حمداً حديثاً ، يأتى من أقصى الأرض ، تفرح البرية وسكانها ، يهللون فه على كل شرف ، ويكبرونه على كل رابية ، لا يضعف ، ولا يغلب ، ولا يميل إلى الهوى ، ولا يُسمع في الأسواق صونه . ولا يذل الصالحين الذين هم كالعصفة (٦) الضعيفة ، بل يقوى الصديتين وهو ركن المتواضعين . وهو نور الله الذي لا يطفاً ، ولا يخضع حتى تثبت في

<sup>(</sup>١) قارن أشمياء ٢٤: ١١ - ١٣٠

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا النص في الكتاب المقدس.

<sup>(</sup>٣) المصفة: ماكان على ساق الزرع من الورق.

﴿ لأرض حجتي ، وينقطع به العذر ، [ و ] إلى توراته ينقاد الخلق » (١) .

اعتبر هذا التصريح لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وصفاته [ ففيه الـكفاية فحكم وكم من وجوه يمتنع عليـكم أن تدعوا فيها ] (٢) لغير محمد صلى الله عليه وسلم ، فن ذلك أنه [ قال ] : يوصى الأمم .

وقد كتب في إنجيلكم الذي بين أيديكم أن المسيح قال:

« إنى لم أبعث إلى الأجناس ، وإنما بعثت إلى الغنم الرابضة من نسل إسرائيل» (٢٠) . فلا يجوز أن يكون إلى الأمم جميعاً غير محمد صلى الله عليه وسلم .

وفى الإنجيل الذى بأيديكم أن المسيح قال للحواربين:

« لا تسلكوا إلى سبيل الأجناس ، ولكن اختصروا إلى الغنم الرابضة من نسل إسرائيل »(٤) .

وقال أشمياء في كلامه المتقدم آنفًا:

« لا يَضمف ولا يُغلب» .

وأنت تقول:

« إن المسيح غُلب عل نفسه ، وحمل خشبته ، وسُمِّرت يداه فيها ، وقُتل عليها» .

<sup>(</sup>١) قارن أشعياء ٢٤: ١ - ٧ .

<sup>(</sup>٢) من ع ، وفى ج ، و ت : « ومن كل وجه يمتنع عليكم أن يدعو في هذا السكلام كله ، .

<sup>(</sup>٣) قارن مق ١٥: ٢١ - ٢٦٠

<sup>(</sup>٤) قارن مق ۱۰: ٥ - ۲٠

فهل في الضعف أكثر من هذا ؟

ولا جرم أن الله تعالى فتح لمحمد صلى الله عليه وسلم فتحاً مبيناً ، ونصره نصراً عزيزاً ، وأظهره على كل عدو ، ومعاند فله تعالى ، حتى أعلى دينه وأفشى توحيده .

وفى صحف حبقوق النبي التي بأيدبكم:

« جاء الله من [ تيان ] (١) وتقدس من جبال فاران ، وامتلا تالأرض من تحميده وتقديسه ، وملك الأرض بهيبته » (٢) .

وقال أيضاً :

« عُرِّيَتْ قَوْسُكَ تَعْرِيَةً . سُبَاعِيَّاتُ سِهَامِ كَلْمَتُ كَ<sup>(٣)</sup> » .

اعتبر! [ فَـكُلُّ ذَلكُ ] إفصاح لحبقوق باسم محمد وصفته .

وفى صحف أشعياء النبي يقول:

«قيل لى : قم ناظراً فانظر ! فما ترى ؟ قلت : أرى راكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على جمل يقول أحدهما لصاحبه : سقطت بابل ، وأصنامها النخرة »(1).

<sup>(</sup>۱) في ج: « النبيين »،

<sup>(</sup>٧) قارن : حبقوق ٣ : ٣ - ٤ ٠

<sup>(</sup>٣) فى ج ، ل ت : « وقالوا أيضا: تضىء لنوره الارض ، ويستنزع فى قسيك أعرافا ، و ترتوى السهام بأمرك بالمحمد ارتواء . » فانظر حبقوق ٣ : ٩ أمراغ ) وأصل هذا النص فى سفر أشمياء :

<sup>﴿</sup> لِأَنَّهُ لَمَكَذَا قَالَ لِي ٱلسِّيِّدُ: آذْهَبْ أَقِمِ ٱلْحَارِسَ لِيُغْبِرْ بِسَا يَرَى. فَرَأَى رُكَّابَ جَالٍ ...= يَرَى. فَرَأَى رُكَّابَ جَالٍ ...=

فصاحب الجل هو محمد صلى الله عليه وسلم ، وصاحب الحار \_ باتفاق منا ومنكم \_ هو عيسى بن مريم عليه السلام .

أو ليس محمد بركوب الجل أشهر من عيسى بركوب الحار؟ ، وإنما سقطت عبادة الأصنام ببابل من دون الله ، وهدمت أوثانها بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ، لا بميسى ، ولا بغيره ، فما زالت ملوك بابل يعبدون الأوثان من لدن إبراهيم عليه السلام إلى زمان محمد وأمته .

وفي صحف أشمياء أيضاً:

«لتفرح أرض البادية العطشى ، ولتبتهج البرارى والفلوات » (١) . لأنها ستعطى بأحمد محاسن البستان ، [ وستسكون مثل الرياض حسناً وبهاء ] (٢) .

اعتبر! هذا الافصاح باسمه وصقة بلده بما لا يضكره إلا وقاح مكابر بالباطــــل.

[ اشمیاء ۲۱ : ۲ - ۹

(١) وهو في سفر أشعياء:

« تَفْرَحُ ٱلْبَرِّيَّةُ وَٱلْأَرْضُ ٱلْيَابِيَةُ وَيَبْتَهِ الْقَفْرُ وَيُزْهِرُ كَالْأَرْضُ الْيَابِيَةُ وَيَبْتَهِ عَلَيْ الْقَفْرُ وَيُزْهِرُ كَالَّرْجِسِ » .

[ اشمياء ٢٥ : ١

(٢) من ع ، وفى ج ، و ت : « وكمثل حسن الدساكر والرياض » .

(٣) في ج، و ت: « غذاها ».

الأغصان الغيباء ، وقال : لم تنبت تلك الكرمة ، [ فاقتلمت وطوحت ] (١٠) على الأرض ، وأحرقت السماء ثمارها ، فعند ذلك غرست في البدو ، وفي الأرض المهملة العطشي (٢٠) ، وخرجت من أغصانها الفاصلة ناراً أكلت تلك ، حتى لم يوجد فيها غصن قوى ولا قضيب » (٢٠) .

اعتبر! هذا التصريح به ، وبصفة بلده كلها ، فى قوله : الأرض المهملة البدو ، والعطشى ، وتلك صفات مكة ، لأنها صحراء ، لأنها كانت مهملة من النبوة من إسماعيل ، وهى [مركز] البدو .

وفي صحف « دانيال » النبي :

وقد نعت الـكذابين [ بقوله ] : ولا تمتد دعوتهم ، ولا يتم فرقانهم -

[حزقیال ۱۹: ۱۰ – ۱۶]

<sup>(</sup>١) في ج، وت: « أن قات بالسحطه ورما بها »

 <sup>(</sup>۲) في ج : « العظمى » وساقطة من ت .

<sup>(</sup>٣) أصل النص كما جاء في سفر حزقيال:

<sup>«</sup> أُمُّكَ كَكُرْمَةً مِمْلِكَ غُرِسَتْ عَلَى الْمِيَاهِ . كَانَتُ مُمُّمِرةً مُفْرِخَةً مِنْ كَمُرْةً الْمُنَافِقِ الْمُنْفِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ وَالْمُرْتُ فِي الْرُفِقُ وَقَدْ يَبِّسَتْ فَرُوعُهَا الْقَوِيَّةُ . أَكَلَمْهَا الْفَارُ . ربح شَرْ قِيَّة مُمَرَهَا . قُصِفَتْ وَيَبِسَتْ فَرُمُوعُها الْقَوِيَّةُ . أَكَلَمْهَا الْفَارُ . ربح شَرْ قِيَّة مُمَرَهَا . قُصِفَتْ وَيَبِسِتْ فَرُمُوعُها الْقَوِيَّةُ . أَكَلَمْهَا الْفَارُ . وَالْمَنْ فَرَعُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَيُعْرَفِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللل

وأقسم الرب بساعده ألا يظهر الباطل ، ولا يقيم لداع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة»(١).

اعتبر هذا الفضل الذى تنكرون ، [ ف ] هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قائمة منذ [ ستمائة ] من السنين ، وباقية إلى يوم القيامة ، فحسبك بهذا دليلا على الباطل وأهله .

وقال « دانيال » النبي وقد سأله الملك [ بختنصر ] عن رؤية رآها ، وطلب منه أن يخبره بتفسيرها فقال :

« أيها الملك! رأيت صنماً بارع الجال، أعلاه من ذهب، ووسطه من فضة، وأسفله من نحاس، وساقاه من حديد، ورجلاه من فخار، فبينما أنت تنظر إليه، وقدأ عجبك، إذ دقه الله محجر من السماء، فضرب رأس الصنم فطحنه حتى اختلط ذهبه، وفضته ونحاسه، وحديده، وفخاره. ثم إن الحجر فار وعظم حتى ملاً الأرض كلها.

قال له « بختنصر »:

صدقت، فأخبرنى بتأويلها!

قال دانيال:

أما الصنم فأمم مختلفة فى أول الزمان وفى وسطه وفى آخره. فالرأس [التى] من الذهب: [هي ] أنت أيها الملك. والفضة: ابنك من بعدك. والنحاس: الروم. والحديد: الفرس. والفخار: أمتان ضعيفتان تملكهما امرأتان باليمن

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا النص فى صحف دانيال ، بل ورد ما يفيد ممناه فى المزمور ١٠٩ فارجع إليه .

والشام. والحجر: هو دين نبى وملك أبدى ، يكون فى آخر الزمان يغلب الأمم كلها [ ثم يعظم حتى يملأ الأرض كلها ] كا ملأها ذلك الحجر » (١٠).

هل كان نبى غير محمد صلى الله عليه وسلم جمع الأجناس والأمم كلما على اختلافها ، واختلاف لفاتها ، ودياناتها ، وممالكها وبلادها ؟

فجعلها جنساً واحداً ، ولغة واحدة ، وبملكة واحدة ، وديناً واحداً .

ولا محالة أن العرب والفرس ، والنبط والقبط ، والأكراد والترك ، والديلم والحبش والبربر (۲) ، ومن أسلم من [أهل] الهندوالسودان والروم، وغيرهم على كثرتهم كلهم ينطقون بلغة واحدة ، وبها يقرءون القرآن .

وقد صار كل من ذكرنا أمة واحدة ، والحمد لله على ذلك كثيراً ، فصحت نبوة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى جميع النبيين . وقد تبين كذب أساقة تكم المضللين .

# [ صفات محمد صلى الله عليه وسلم ]

فهذه جملة من [آيات] سيد المرسلين والنبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ومعجزاته ، ومن بشارات الأنبياء به إلى ما جبله الله عليه من الخلق العظيم ، والزهد في الدنيا ، والعلم ، والحسكة ، والبيان ، والصفح ، والوقار ، ولين الخلق ، والرأفة ، والرحمة ، والتواضع له ، والصبر ، والجود .

<sup>(</sup>١) تارن دانيال ٢ : ٣٧ - ٥٥ .

وملك الحجاز ، واليمن كلما ، واليمامة كلما ، وأقصى نجد إلى العراق . ومات ودرعه مرهونة عند يهودى فيا أكل أهله(١) .

وكان بعد ما ملكه الله رقاب عباده ، وأوطأ له فى الأرض من فى الأرض ، وأخضع له الملوك ، يؤاكل العبد واليتيم ، ويحملهما كالأب الرحيم . ويركب الحمار ، ويمشى فى الأسواق راكباً وراجلا ، ويجلس على الأرض ، ويأكل عليها ، ويلبس العبا [ - ] ، ، ويرقع ثوبه ، ويخصف نعله ، ولم يشيد قصراً ، ولا غرس نخلا .

وكان يجوع حتى يجعل الحجر على بطنه (٢) ، ويصلى الليل بطوله (٢)

(۱) ابن حجر : فتح البارى ج ٦ ص ٧٠ ، مسلم ج ١ ص ٣٧٠ - - ٣٧١ .

(٧) عن جابر رضى الله عنه قال : إنا يوم الحندق نحفر فمرضت كدية شديدة الجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : هذه كدية عرضت في الحندق ، فقال : إنا نازل . ثم قام وبطنه معصوب بحجر . • • • الخ

زاد يونس « من الجوع » ، وفي رواية أحمد. أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع .

وفائدة ربط الحجر على البطن أنها تضمر من الجوع فيخشى على انحناء الصلب بواسطة ذاك ، فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليها المصابة استقام الظهر . وقال السكرمانى : لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجر ، ولأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد الامماء فلا يتحلل شيء مما في البطن فلا يحصل ضمف زائد بسبب التحلل .

هل يسكن الحجر حرارة الجوع ؟ وهل يمسك بربط مافى الأمماء فيمنعها عن التحلل ؟ ذلك أمر يحتاج الى داراسة من المتخصصين فى هذا الجانب من حياة الانسان . أما اللموى فينظر الى هذه الكلمة: « حجر » من ناحية أخرى ، إذ أنه عندما يرى أن القاموس ذكر : « حجزة الإزار » يتساءل ألا محتمل أن يكون المراد: الحجز ، وليس الحجر ؟

(٣) في ج : « وطوله » .

حتى تورَّ متقدماه وإذا قام الليل في الصلاة يسمع لصوته أزيز كأزيز الموجل من البكاء، وكان أشد حياء من البكر، ولم يغضب قط، ولا أكل وحده، ولا ضرب عبيده، ولا منع سائله رفده، وكشف بشرته ليقتص منه عكاشة ابن محض – رجل من المسلمين – من شيء لم يتعمده، فلما وصل إليه تبرك (۱) خديه في بطنه، ويبكي صلى الله عليه وسلم، [وهو] إذ ذاك تهابه الملوك وتردع منه الجبابرة، ولوكان سبق في حكم الله تعالى أن يكون إنسان تام إلها تاما كما تزعون، لم يكن غير محمد صلى الله عليه وسلم لكاله وجلاله وبيان فضله على جميع أولاد آدم، فتلك صفاته وآياته التي علمها جميع العالم (۲).

[أخبار اليهود عن عيسى بن مريم عليه السلام]

فأخبرنى أنت أيها المغرور إذا كفرت بكتابه ! من أين تحققت [عندك] لعيسى بن مريم فضيلة أو معجزة ؟

ومن نقل إليكم آية أو معجزة ؟

هل جئتم [ بما جئتم به ] إلا بعده [ بما ] ينيف على مائتين وكسور من السنين ؟

أخبرتم عن منامةرئيت [ ف ] أسرعتم إلى تصديقها و [ أنتم ] لاتدرون أكان (٢٣) موجوداً في العالم أو لم يكن ـ لا بتواتر ولا بغيره ـ إلا [ بمقتضى ] السبب الذي قدمت ذكره!!

<sup>(</sup>۱) فى ج ، و ت : « تراما» .

<sup>(</sup>٢) في ج ، و ت : « العوالم » .

<sup>(</sup>٣) فى ج ، و ت : « هل كان » .

أما [كان] الأولى لمن كفر بالقرآن أن ينكر وجود عيسى فى العالم ، وإن ظهر له صواب القول بوجوده!

[أيكفر] (١) بالقرآن [وُيقْبَل] (٢) قول اليهود به الزعم أنهم كانوا رهطه ، ولكونه منهم وفيهم ، واليهود فيا بينهم متخالفون في أمره ؟ ثم أنتم متخالفون مع اليهود في أمره .

فقد زعمت اليهود أنهم حين أخذوه حبسوه فى السجن أربعين يوما، وقالوا: ما كان لنا أن نحبسه أكثر من ثلاثة أيام، إلا أنه كان يعضده أحد قواد الروم لأنه كان يداخله بصناعة الطب.

« وفى الإنجيلُ الذى بأيديكم ، أنه أُخِذ صباح الجمة ، وصُلب في الساعة التاسعة من اليوم بعينه » (٣) .

فأخبرني ! متى تقوافقون مع اليهود في خبره ؟

واليهو د مجمعة [على] أنه لم يظهر لهم معجزة ، ولا بدت لهم منه آية ، غير أنه طار يوماً \_ وقد هموا بأخذه \_ فطار على إثره آخر منهم ، فعلاه. في طيرانه ، وجدله فسقط إلى الأرض بزعهم .

وفى الإنجيل الذى بأيديكم [فى أكثر من موضع] ما يشهد أن لا معجزة له ، ولا آية ، فمن ذلك [ بما هو ] فيه منصوص أن اليهود قالوا له يوماً :

<sup>(</sup>۱) في ج ، و ت : « وهو يكفر » .

<sup>(</sup>٢) في ج ، و ت : « فنقبل » .

<sup>(</sup>٣) انظر ١ مرقس ١٥ : ٤٢ – ٤٤ ؟ ويوحنا ١٩ : ٣١ – ٣٣٠ ·

ر) (٤) في ج ، ت : في غيرما موضع [ بدون نقط على الكلمة الأخيرة ] وهذه النقرة ساقطة من ع .

ماذا نفعل حتى ننتهى إلى أمر الله ؟ .

فقال لهم :

أمر الله أن تؤمنوا بمن بعثه .

مَقَالُوا له :

وما آیتك التی ترینا [حتی ] نؤمن بك ، وأنت تعلم أن آباءنا أكلوا المن والسلوی بالمفاوز .

فقال:

إن كان موسىأطممكم خبزاً بالمفاز ، فأنا أطممكم خبزاً سماوياً () . يريد نعيم الجنة .

### (١) نص ماجاء في الانجيل :

و فَقَالُوا لَهُ مَاذَا نَفْقَالُ . حَتَّى نَعْمَلُ أَعْمَالُ آفَهُ . أَجَابُ بِسُوعُ وَقَالُوا لَهُمْ هٰ لَذَا هُوَ عَمَلُ اللهِ . أَنْ تُومِنُوا بِالَّذِي هُوَ أَرْسَلَهُ . فَقَالُوا لَهُ فَأَى آبَةٍ تَصْنَعْ لِنَرَى وَنُومِنَ بِكَ ؟ مَاذَا نَعْمَلُ مُ خُنزًا مِنَ الْسَّاءِ الْمُعَنَّ فِي الْبَرِّيَّةِ كَا هُو مَكْتُوبٌ . أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ خُنزًا مِنَ الْسَّاءِ لَا تُعَلَّا مُنَ الْسَّاءِ لَلَّهَ أَعْطَاهُمْ خُنزًا مِنَ الْسَّاءِ لِللَّا كُلُوا . إِفَقَالُ لَهُمْ بَسُوعَ آلْحَقَ أَلُولُ لَكُمْ ، لَيْسَ مُوسَى لِيَا كُلُوا . إِفَقَالُ لَهُمْ بَسُوعَ آلْحَقَ أَلُقَ أَقُولُ لَكُمْ ، لَيْسَ مُوسَى لِيَا كُلُوا . إِفَقَالُ لَهُمْ بَسُوعَ آلْحَقَ أَلْقُ أَلُولُ مِنَ أَلْفَى اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[ يوحنا ٦٠ : ٢٨ - ٣٥] .

فلو عرفوا له معجزة ، ماقالوا له ذلك ، ثم [ هو ] لم يجبهم على قولمم يمعجزة ولا آية .

وفى الإنجيل الذي بأيديكم أن اليهود قالت له :

ما آیتك التی نصدقك بها ؟

قال:

اهدموا البيت، وأنا أبنيه لكم في ثلاثة أيام .

وقد قدمت ذكر هذا الخبر مستوفياً ، فلو كانت اليهود تعرف له آية ، لم تقل له هذا! ولو كان [قد] أظهر لهم معجزة لذكرهم بها حينئذ.

وعندكم في الإنجيل أيضاً:

أنهم جاءوا يسألونه آية ، وقد فهم [ مايريدون ] ، فقال :

إن القبيلة الفاجرة الخبيثة ، تطلب آية ، ولا تعطى ذلك(١) .

وفيه أيضًا:

أنهم [أى اليهود]كانوا يقولون له وهو على الخشبة \_ بظنكم \_ :

[مق ۱۲: ۸۳ – ۲۹]

<sup>(</sup>١) نص ما جاء في الإنجيل :

<sup>﴿</sup> حِيةَ يُنْذِ أَجَابَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ وَٱلْفِرِ يَسِيِّينَ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ مُنْ يَرُ يَدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ آبَةً . فأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ جِيلٌ شِرِّ بِنْ وَفَاسِقٌ ، ثُرِيدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ آبَةً . فأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ جِيلٌ شِرِّ بِنْ وَفَاسِقٌ ، يَطُلُبُ آبَةً وَلاَ تُعْطَى لَهُ آبَةً إِلاَّ آبَةً يُؤْنَانَ ٱلنَّابِيِّ » .

« إن كنت المسيح ، فأنزل نفسك ، فنؤمن بك » (١) . يطلبون منه ذلك آية ، فلم يفعل .

فلتعلم \_ أيها المفرور \_ أنك إن كفرت بالقرآن ، لا تحقق لعيسى ابن مريم آية ، ولا فضيلة ، لأن أخباركم عنه وأخبار اليهود لايلتفت إليها ، لما ذكرت من اختلاف بعضكم مع بعض ، وعدم بقيدكم بجميع أموره .

وكذلك أجمعت اليهود على أنه ما ادعى شيئًا من الألوهية ، التي نسبتم إليه ادعاءها . ولا محالة أن مرادهم أن يدعى ذلك ، ليكون أبلغ في التشنيع عليه ، [ فقد ] ذكروا السبب في استفاضة (٢٠ ذلك [ أى التشنيع ] عليه ، فقالوا : إن أحبارهم أثروا(٣) ما مضى ، وبتى ذكره [ ولذا ] إخافوا أن تصير عامتهم إليه ، إذ كان على سنن تقرب من سنتهم ، فشنعوا عليه أموراً كثيرة ، أمنها ] : نسبوا إليه دعوى الألوهية ، تزهيداً للناس في أمره (٤) .

ثم إن اليهود عندهم من الاختلاف فى أمره ما يدل على عدم يقينهم بشىء من أخباره ، فمنهم من يقول :

إنه كان رجلا منهم ، ويعرفون أباه وأمه ، [ ويتهمونها] بالزنا . وحاشا

<sup>(</sup>۱) قارن مق ۲۸: ۵۰.

<sup>(</sup>٧) استفاض الخبر . انتشر . والمصدر : استفاضة

<sup>(</sup>٣) أثر الحديث : نقله ، فالحديث مأثور ، أى منقول قرن عن قرن .

<sup>(</sup>٤) ليس بين قوله: «أجمت اليهود على أنه ماادعى شيئًا من الألوهية ٠٠٠٠». وقوله : « ٠٠٠٠ نسبوا إليه دعوى الألوهية ٠٠٠ » تناقض ، لأنه يبدو أن المؤلف أراد بالفقرة الأولى الإخبار عن اليهود المماصرين للمسيح ، وبالثانية ذريتهم المنين جاءوا بمد فنرة من الزمن .

لله ، قاتلهم أنى يؤفكون . ويسمون أباه البندير الرومى ، وأمه مريم الماشطة (۱) ويزعمون أن زوجها يوسف بن يهوذا ، وجد الهندير عندها على فراشها \_ أو شعر بذلك \_ فهجرها وأنكر ابنها .

ومن اليهود :

من تبرأ من هذا القول ، وقال:

إنما أبوه يوسف بن يهوذا ، الذى كان زوجاً لمريم ، ويذكرون أن السبب في استفاضة اسم الزنيم (٢) عليه ، أنه كان مع معلمه « يوشع بن يوحنا » ، وسائر التلاميذ في سفر ، فنزلوا موضعاً ، وجاءت امرأة من أهله وجعلت تبالغ في كوامتهم ، فقال « يوشع » :

« ما أحسن هذه المرأة » يريد أفعالها .

فقال عيسي ـ بزعمهم ـ:

« لولا عمش في عينيها » .

فصاح « يوشع » وقال له :

« با بمزا » وترجمته بإزنيم « أتزنى بالنظر »، وغضب عليه غضباً شديداً وعاد إلى بيت المقدس وصرح. باسمه ، ولعنه فى أربعائة قرن .

فينئذ لحق عيسى \_ بزعهم \_ ببعض قواد الروم ، وداخله بصناعة الطب فقوى بذلك على اليهود \_ بزعهم \_ وهم يومئذ فى ذمة « بيلاطس » عامل القيصر «تيادوس» على فلسطين ، وجعل يخالف حكم التوراة ويستدرك عليها ، ويعرض عن بعضها ، إلى أن كان من أمره ما كان .

<sup>(</sup>١) الماشطة : هي التي تحسن المشط وتتخذ ذلك حرفة لها .

<sup>(</sup>٢) الزنيم : اللئيم أو الدعى •

وطوائف من اليهود يتحدثون بغير هذا ، في السبب الذي من أجله لقب بتلك الشيمة ، [ إذ ] يقولون :

إنه كان يوماً يلاعب الصبيان فى صفره بالسكرة ، فوقعت منهم بهن جماعة من مشايخ اليهود ، فضعف الصبيان عن استخراجهامن بينهم حياء من المشايخ ، فقوى عيسى ، وتخطى رقابهم وأخذها ، فقالوا له :

« ما نظنك إلا زنيا » فضت عليه هذه الشتيمة .

ومن اختلاف اليهود في أمره .

أنهم يسمون أباه \_ بزعمهم [ وهو ] الذي كان خطيب مريم \_ يوسف ابن يهوذا النجار . وبعضهم : يوسف بن الحداد .

وأنتم تقولون :

إنه يوسف بن يعقوب. وبعضكم يقول: يوسف بن هالى (١) وقد تقدم ذكر اختلافكم أيضاً في آبائه، واختلافكم في عددهم إلى إبراهيم، فمن مقلل، ومن مكثر (٢).

<sup>(</sup>۱) نسبت الآناجيل عيسى بن مريم عليه السلام إلى يوسف الذي كان خطيب مريم \_ كما يزعمون \_ ثم أوردت سلسلة نسب يوسف فذكرت فيها يهوذا ، ويمقوب وهالى . فهالى : والد يوسف . ويمقوب : جده الواحسد والحمسون . ويهوذا جده الحامس عشر والثانى والثلاثون ، والحمسون . [ انظر لوقا ٣ : ٣٣ - ٢٨ ] فين قال : يوسف بن هالى ، فقد نسبة الى أبيه .

ومن قال : يوسف بن يعقوب فقد نسبه الى جده الحمسين .

ومن قال : يوسف بن يهوذا ، فقد نسبه الى جده الحامس عشر ، والثانى والثانى والثاني ، أو الجسين

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۱۸۰

فهذه أخبار اليهود عن عيسى بن مريم ، وهم مع كثرة تنازعهم فيه ، ليس منهم فرقة توافقكم فى شيء بما ذكرتم .

وأنتم أيضاً – على كثرة تنازعكم فى خبره ـ لا توافقهم فرقة منكم فى شىء من ذكره ، وقد قدمت قولهم أنهم حين أخذوه ـ بزعمهم ـ سجنوه أربعين يوماً ، وفى أناجيلكم أنه صلب فى اليوم الذى أخذ فيه .

فقد صح أنكم جميعاً فى شك منه ، مالكم به من علم إلا اتباع الظن ، إلى أن بعث الله سيد النبيين محداً صلى الله عليه وسلم ، وأوحى إليه ما أبطل هذه الأقوال الوخيمة ، وشهد له بآيات ، وقال له بمعجزات ، وقوله الحق وشهادته الصدق .

وقد كان يجب على أساقف كم الغاوين حين راموا الشتيمة في سيد النبيين ، وخلق الأكاذيب عليه أن يقف كروا في قول اليهود في المسيح عيسى بن مريم فيملمون أن الشتائم والأكاذيب لا يرضى بها أحد من الناس إلاالأشرار، وأنها ليست من شيم الصالحين والأخيار.

ونحن المسلمين ، فقد قارنا بين أقوال اليهود في هيسى وأقوال أساقفتكم الغاوين في سيد الأنبياء ، وأوجبنا بذلك كله على جميعكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

[ تحريف التوراة وبعض ما فيها من المفتريات على الله تعالى وأ نبيائه الكرام ، وهو الجزء الثانى من الرد على الشبهة السابعة ]

ولذلك لا يجب علينا تصديقكم فى شىء مما تناقلتموه من التوراة ، والزبور ، وأخبار الأنبياء ، إذ ظهر عتوكم جميعاً على الله تعالى ، (١٩ ـ بين الإسلام والسيعية )

وكذبكم على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ، واستبان لكل ذى بصيرة .

ولا يؤمن إدخالكم الخلل فى الكتب، ولا سيا مع إقراركم أن التوراة إنما كانت طول مدة ملك بنى إسر أثيل عند الكاهن الأكبر الهارونى(١) وحده.

ولا ينكر ذلك منكم \_ ولا من اليهود \_ إلا وقع عظيم المجاهرة بالباطل .

واليهود تقر أن السبعين كاهناً (٢) اجتمعوا على اتفاق من جميعهم ف تبديل ثلاثة عشرة حرفاً من التوراة ، وذلك بعد المسيح في زمن القياصرة ، ومن وضى تحريف موضع في كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف السكثير.

وكذلك يقرون أن السامرية \_ وهى فرقة منهم \_ حرفت التوراة تحريفاً بيناً ، والسامرية يدعون عليهم مثل ذلك من التحريف . واهل الفريقين صادقان ، فأين حينئذ في التوراة شيء يوثق به ، مع تقابل هذه الدعاوى من فرق اليهود فكفونا بأنفسهم من غيرهم .

<sup>(</sup>١) هو هارون بن أشير ، يذكر الباحثون فى مخطوطات التوراة القديمة أنه أخنى نسخة مخطوطة فى معبد سفراديم فى حلب ، خوفا عليها من الضياع ، وأنها من المخطوطات الهامة التى اعتمدوا عليها فى تخريج العهد القديم الموجود بين أيدينا [ Kuni' S. 28 und Stellen S. 11

<sup>(</sup>۲) کاهن بجمع علی کنمة ، وکهان , وفعله : کَهن کهانة ، وتکهن تکهنا وتکهبنا کهن لفلان : قضی له بالنیب ، وحدثه .

وكين : صار كاهنا أو صارت السكهانة له طبيعة وغريزة .

والكاهن : من يدعى معرفة الأسرار أو أحوال النيب ويطلق عند البهود وعباد الأوثان على من يقدم الذبائح والقرابين ، وعند المسيحيين على من ارتقى إلى درجة الكهنوت .

وأنتم أيضاً تدعون أنهم حرَّ فوا في التوراة القاريخ ، فتزعون أنهم خَقصوا من تاريخ آدم صلى الله عليه وسلم ألف سنة ، ونحو المائتين من السنين .

وهذه أمورلايدعى معها الجزم بعدم تحويف التوراة إلا معاند متعسف، فإن قلتم : كان النبيون صلوات الله عليهم يحكمون بها إلى زمن المسيح عليه السلام والأنبياء معصومون عن الباطل. وهذا يبطل جميع مايذكره المسلمون [ من دعوى التحريف، ويحتم عليهم أن ] يوافقونا على حكم النبيين بها ، لقول القرآن « يَحْمَـكُم مُ بِهَا النَّبِيُّيونَ » (١).

قلت: الجواب من وجهين:

أحدهما: لعل النبيين عليهم السلام كان يوحى إليهم بالصحيح منها.

وثانيها : أن كل شيء حكموا به فهو صحيح .

ولكن لم قلتم: أنهم حكموا بجملتها ، مع أن الذى حكموا به غير معين ، فسقط الاستدلال بالجميع ، ولا يفيدكم حكمهم شيئًا . ومع ذلك فالتغيير لم يتعين له زمن ، فلعله كله كان قد وقع بعد النبيين ، بعد المسيح عليه السلام .

وكذلك الإنجيل الذي بأيديكم ، إما هو كتب أربعة محتلفة من تأليف أربعة رجال ، وهم :

« يوحنا بن زبدى » ، « ومتى العشار » ، « ومرقس » \_ وهو تلميذ « بولس » و « برنابا » \_ « ولوقا » . فأمكن ف كل ذلك التبديل .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٤٤

وعلى مافيها من اختلال وتحريف ، فقد استخرجنا مافيها من البشارات بسيد النبيين ، مشرقة لعيون العالم ، لايدفع فيها إلا كل أعمى البصيرة أو مجاهر بالباطل.

[ نعود فنقول ] ثم في التوراة من الأكاذيب ، والتحريف الشنيع ، والحكفر البشيع ، والخرافات التي هي حديث العجائز ، كقوله عن لوط عليه السلام :

أنه خرج من صوغر، وسكن فى كهف الجبل ومعه ابنتاه . فقالت الصفرى. للكبرى : قد شاخ أبونا ، فأرقدينا معه ، لنأخذ منه نسلا .

فرقدت معه الصغرى ، ثم الـكبرى ، ثم فعلنا فى الليلة الثانية ، وحملنا منه بولدين [ هما ] موآب ، وعمون (١٠).

(١) نص ماجاء في التوراة :

وصَعِدَ لُوطَ مِنْ صُوعَرَ ، وَسَكَنَ فِي الجُبَلِ وَا بُلْتَاهُ مَعَهُ . لِأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ فِي الْمُنْفَارَةِ هُو وَا بُلْتَاهُ . خَافَ أَنْ يَسْكُنَ فِي الْمُنْفَارَةِ هُو وَا بُلْتَاهُ . وَقَالَتْ الْبِهِ كُنُ لِلصَّغِيرَةِ أَبُونَا قَدْ شَاخَ ، وَلَيْسَ فِي الأَرْضِ رَجُلُ لِيَدْخُلَ عَلَيْفَا كَمَادَةً كُلِّ الْأَرْضِ . هَلُمَ نَسْقِي أَبَانَا خَرًا ، وَنَضْطَجِعُ لَيَدُ فَلَا عَلَيْهُ اللّهُ الْأَرْضِ . هَلُمَ نَسْقِي أَبَانَا خَرًا ، وَنَضْطَجِعُ مُمَّا فَا فَنُحْمِي مِنْ أَبِينَا نَسْلاً . فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْراً فِي تِلْكَ اللّهُ لَا يَقَلَ . وَدَخَلَت مَعْ أَبِينَا نَسْلاً . فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْراً فِي تَلْكَ اللّهُ لَقَ وَدَخَلَت الْبُكُرُ وَاضْطَجَعَتُ مَعْ أَبِيمَا فَا لَا يَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّه

فهل يحسن أن يكون لوط نبياً من الأنبياء ، ورسولا من الله ، ويوقعه الله في مثل هذه الفاحشة ؟

وفى التوراة أيضًا:

ولما سكن يعقوب بذلك الموضع ، مشى ابنه رأوبين ـ وهو أكبر أولاده ـ فضاجع سرية أبيه يعقوب<sup>(۱)</sup>.

هذا لفظ التوراة . ثم قال فيها :

ولما علم بذلك بعقوب قال لابنه: رأوبين سلمت على وجهك كالماء، فلذلك لم أفضلك بالسهم الزائد حيث امتهنت فراشي (٢).

= وَآضْطَجَعَتْ مَعَهُ. وَلَمْ يَمْسَلَمْ بِأَضْطِجَاءِمَا وَلاَ بِقِيَامِمَا . فَحَبِلَتْ آبْنَتَا لُوطِ مِنْ أَبِيهِمَا . فَوَلَدَتْ آلْبِسَكُرُ آبْنَا وَدَعَتْ آسْمَهُ مُوآبَ. وَهُوَ أَبْنَا لُوط مِنْ أَبِيهِمَا . فَوَلَدَتْ آلْبِيكُرُ آبْنَا وَدَعَتْ آسْمَهُ أَبُو آبِينَ إِلَى الْيَوْمِ . وَالْصَّفِيرَةُ أَيْضًا وَلَدَتْ آبْنَا وَدَعَتْ آسْمَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلُونَ إِلَى الْيَوْمِ . .

[تسكوين ١٩: ٣٠ – ٣٨]

(١) نص التوراة :

« . . . وَحَدَثَ إِذْ كَانَ إِسْرَا ئِيلُ سَا كِناً فِي تِلْكَ ٱلْأَرْضِ أَنَّ رَأُو بَيْنَ ذَهَبَ وَآضُطَجَعَ مَعَ بِلْهَةَ سُرِّيَّةً أَبِيهِ وَسَمِعَ إِسْرَا ئِيلَ » . وَأَوْ بَيْنَ ذَهَبَ وَآضُطَجَعَ مَعَ بِلْهَةَ سُرِّيَّةً أَبِيهِ وَسَمِعَ إِسْرَا ئِيلَ » . [ تَكُوبُنُ ٣٠ : ٧٢ ]

(٢) نص النوراة :

﴿ وَدَعَا يَمْقُوبُ بَيْنِهِ ، وَقَالَ آجْتَمِعُوا لِأُنَدِّتُكُمُ مِمَا يُصِيبُكُمْ الْمِ الْمُعْوِلُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

و تفسير هذا أن سنة الميراث كانت عندهم أن يرث الولد الأكبر سهمين عوسائر الأولاد سهماً واحداً! فعاقب يعقوب ابنه رأوبين على فعله المذكور عمان لم يفضله في الميراث.

وفي التوراة أيضاً:

أن يهوذا بن يعقوب زنى بكُفّته « نامار » ، امرأة ولديه ، وقد هلكا عنها واحداً بعد واحد ، فردها يهوذا إلى بيت أبيها . ووعدها بتزويجها للولد الثالث المسمى « شيلة » ، إذا كبر . [ ولما ماتت امرأة يهوذا وانتهت أيام العزاء] تصدت [ أى « نامار » ] ليهوذا في طريقه إلى غنمه ، وسترت وجهها ، فظنها بغياً ، فعدل إليها ، ودعاها إلى نفسه ، فسألته أجراً فوعدها بجدى من غنمه . فطلبت منه رهناً ، فأعطاها خاتمه ، ومنديله ، وعصاه . بحدى من غنمه . فطلبت منه رهناً ، فأعطاها خاتمه ، ومنديله ، وعصاه . وواقعها \_ بزعمهم \_ فحملت منه . ثم إن يهوذا أرسل [ رسولا ] بالجدى ليطلب رهنه فلم يجد (١) المرأة ، فجاء بنفسه إلى أهل القرية ، وقال لهم : أين قعابكم (٢) المتطلبة على الطريق ؟

= إِسْرَائِيلَ أَ بِيكُمْ. رَأُو بَيْنُ أَنْتَ بِكْرِى قُوَّتِي وَأُوَّلُ قُدْرَ بِى ، فَضْلُ الرَّفْعَةِ وَفَضْلُ الْمِوْدِّ. فَائْرِاً كَالْمَاءَ لاَ تَتَفَضَّلُ . لِأَنَّكَ صَعِدْتَ عَلَى مَضْجَعَ أَ بِيكَ . حِيدَيْذِ دَنَّشْتَهُ . . . » .

[ 1-70 25 : 1 - 3 ]

<sup>(</sup>١) فى ج ، ع ، ت : « فلم توجد » .

<sup>(</sup>٧) فی ج ، ع ، ت « فحباؤکم » . وهو خطأ ، لآن فملاء جمع تکسیر مقیس فی « « فمیل » وصفا لمذکر عافل ، وهذه الکلمة لیس مفردها فمیل ، بلفمله « قحبة » . کذلك لیست وصفا لمذكر ، بل لمؤنث ، وهی المرأة الفاجرة أو البغی .

فقالوا: ما كان منا على الطويق قحباء.

ثم إنه قيل له بعد حين : إن كُنَّتك « ثامار » حبلي .

فقال: تُحْرق بالنار.

فَأُخْرِجَتْ لَتُحرق، فقالت:

إنما أنا حامل منه ، وهذا رهنه بيدى حين زنى بى ، ليفكم ا بجدى من غنمه .

فلما رأى يهوذا الرهن ، فكرَّر ، ثم قال : هي أصدق مني .

هذا كله نص التوراة (۱) التي بأيديكم اليوم ، فاعتبر ولوع اليهود بذكر الفواحش .

### (١) وردت هذه القصة في النوراة كما يد :

 = وَكَا طَالَ الرَّمَانُ مَاتَتُ آبَعْهُ شُوعِ آمْرَاهُ يَهُوذَا . فُمُ تَعَرَّى مَا مُونَا مُونَا مَهُوذَا ، فَمَ الْمَدُلاً مِى يَهُوذَا ، فَصَعِدَ إِلَى جُرَّارِ عَنَمِهِ إِلَى يَمْنَةَ هُو وَحِبرَةُ صَاحِبُهُ الْعَدُلاً مِى فَامَارُ وَقِيلَ لَمَا هُوذَا مُوكِ صَاعِدٌ إِلَى يَمْفَةَ لِيَجُزَّ عَنَمَهُ فَخَلَمَتُ عَنَهَ وَتَعَلَّتُ بَبُرُقُع وَتَلَقَّمَتُ ، وَجَلَسَتْ فِي فَخَلَمَتُ عَنْهَ وَتَعَلَّتُ بَبُرُقُع وَتَلَقَمَّتُ ، وَجَلَسَتْ فِي مَدْخَلَ عَنْهَا بِمَ وَتَعَلَّتُ بَبُرُقُع وَتَلَقَمَّتُ ، وَجَلَسَتْ فِي مَدْخَلَ عَنْهَا بِمَ وَتَعَلَق بَهُوذَا وَحَسِبَهَا زَانِيَةً . . لِأَنّها كَانَتْ قَدْ مَنْ اللّهُ مَا لَوْ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَى الطّرِيقِ وَقَالَ هَاتِي أَدْخُلُ عَلَيْكَ . لَأَنّهُ لَمْ كَانَتْ قَدْ عَلَيْكَ . فَطَتْ وَجُهَهَا ، هَمَالَ إِلَيْهَا عَلَى الطّرِيقِ وَقَالَ هَاتِي لِيكَى ثَدُخُلُ عَلَيْكَ . فَطَتْ وَجُهَهَا ، هَمَالَ إِلَيْهَا عَلَى الطّرِيقِ وَقَالَ هَاتِي لِيكَى ثَدُخُلُ عَلَيْكَ . فَطَتْ وَجُهَهَا ، هَمَالَ إِلَيْهَا عَلَى الطّرِيقِ وَقَالَ هَاتِي لِيكَى ثَدُخُلُ عَلَيْكَ . فَطَتْ وَجُهَهَا ، وَمَالَتُ هَا كُنَّةُ مُ مَالًا إِلَيْهُ عَلَى الطّرِيقِ وَقَالَ هَا يَعْطِيفِي لِيكَى فَلَكُ وَعُمَا اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ مَنْ الْفَتَم . فَقَالَتْ عَلَى الْمُعْلِيفِي رَعْمَا وَلَكُ اللّهُ عَلَيْكَ ، فَقَالَتْ عَلَى الْمُعْلِيفِي وَمَاكَتُ مَعْلَى الْمَالَ مَا الرَّهُ هُنَ اللّهُ عَلَيْكَ ، فَعَلَمْتَ عَلَى الْمَالَ مَا الرَّهُ هُنَ الْفَيْمِ . فَقَالَتْ عَلَيْكَ ، فَعَلِيتُ مَعْلَمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِق وَمُطَاعًا ، وَدَخَلَ عَلَيْكَ ، فَعَلِلْتُ مَعْلَمُ مَعْلَى الْمُعَلِق عَلَى الْمُؤْمِلِيقَ وَلَالِهُ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلِ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُهَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْم

وبشرههم (١) إلى التقول بهذا على صفوة الله من خلقه .

وفى التوراة أيضاً عن « دينة » بنت يعقوب:

أنها خرجت لأمر موصوف فيها [أى فى التوراة]، فرآها شكيم بن حور الْجوسِّيِّ رئيس ذلك الموضع، فاغتصبها وأقبضها.

هذا لفظ التوراة <sup>(۲)</sup> تخرصاً ، وافتراء على الله تعالى [عما يقولون].

فما الفائدة فى نزول هذا الحديث البشع من السماء ، على موسى بطور سيناء ، بعد زهاء أربعائة سنة يقرؤه [عليكم] الكهان فى المعابد ، على أنه

= وَ لَمَا كَانَ نَحْوَ مَلَّلُهُ أَشْهُر ، أُخْبِرَ يَهُوذَا ، وَقِيلَ لَهُ قَدْ زَنَتْ الْمَارُ كَنَّتُكَ . وَهَا هِي حُبْلَى أَيْضًا مِنَ الْزُنَا . فَقَالَ يَهُوذَا أُخْرِجُوهَا فَتَكُرُق . أَمَّا هِي ، فَلَمَّ أُخْرِجَتْ أُرْسَلَت الْرَبْلِ إِلَى حَيْبًا قَائِلاً مِنَ الرَّجُلِ فَتَكُورَق . أَمَّا هِي ، فَلَمَّ أُخْرِجَتْ أُرْسَلَت إِلَى حَيْبًا قَائِلاً مِنَ الرَّجُلِ فَتَكُورَق . أَمَّا هُي ، فَلَمَّ أُخْرِجَتْ أُرْسَلَت إِلَى حَيْبًا قَائِلاً مِنَ الرَّجُلِ اللَّهُ وَالْعَصَا اللَّهِ مَنَ الرَّجُلِ اللَّهِ مَنَ الرَّجُلِ اللَّهُ مَنَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللْمُعَلِيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ ال

(۱) شره على الطمام وغيره شرها ، من بأب تمب : حرص عليه أشد الحرص ، فهرشوه .

(٢) لفظ التوراة:

« وَخَرَجَتْ دِينَهُ آ بُنَةُ لَيْئَةَ الَّتِي وَلَدَتْهَا لِيَهْقُوبَ ، لِتَهْظُرَ بَناَتِ الْأَرْضِ ، وَأَخَذَهَا الْأَرْضِ ، وَأَخَذَهَا الْأَرْضِ ، وَأَخَذَهَا الْأَرْضِ ، وَأَخَذَهَا . وَأَضْطَجَعَ مَتَهَا وَأَذَ لَمَّنَا » .

التكوين ٤٣: ١ - ٣

كلام منزل على رسوله موسى ، فتستك به الآذان ، وتعمى به القاوب(١٠).

وإنا لنرى « دينة » ، وإخوتها الأسباط ، وأباها يعقوب ، أكرم على الله من أن يجرى هذا عليهم ، وهم أهل البيت الذى نزل كتاب الله تعالى بتطهيرهم ، فقال سبحانه :

وفى التوراة أيضاً عن إبراهيم عليه السلام:

أنه كان يوماً قاعداً عند باب فسطاط له ، وأبصر ثلاثة رجال واقفين على مقربة منه ، فجرى إليهم ، وسجد ، وقال : ياساداتى ! إن كنت راضيا عنى ، فلا تخلف عبدك ، حتى أسوق ماء تفسلون به أرجلكم ، وتستريحون تحت هذه الشجرة ، وأقدم لكم كسرة تقوون بها قلوبكم ، وبعد ذلك تذهبون (٣).

<sup>(</sup>١) فى ت : « فتصطك الآذان وتصنى إليه المقول» وليس هناك فرقا جوهريا بين استك واصطك ، فاستكن المسامع : صمت ، واصطك من صكه صكا : إذا ضرب قفاه ووجهه بيد مبسوطة ، وصك الباب : أطبقه .

<sup>(</sup>۲) هود: ۷۳ ،

<sup>(</sup>٣) والنص في التوراة:

<sup>«</sup> وَظَهَرَ لَهُ الرَّبُ عِنْدُ بَلُوطاَتِ مُمْرًا، وَهُوَ جَالِسُ فِي بَابِ آخُوْمِتَةِ وَقْتَ حَرِّ النَّهَارِ . فَرَفَعَ عَيْنَدْيهِ ، وَنَظَرَ ، وَإِذَا ثَلَمْنَهُ رَجَالٍ وَاقِفُونَ لَدَيْهِ وَلَمْنَا رَكُضَ لِلْسَنِقْبَالِهِمْ مِنْ بَابِ آخُوْمِتَةِ ، وَسَجَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ . =

أخبرنى! .

کیف یستحسن إبراهیم أن يقول على الله : یفسل رجلیه ویفوی قلبه بکسرة ؟ .

هذا هو دايلكم على التثليث لمخاطبة الثلاثة مخاطبة رجل واحد وقد أنبأنا الله تبارك وتعالى فى كتابه الحكيم ، على لسان رسوله الحكريم ، أن ضيف إبراهيم الذين أتوا إليه تحت العقصة (١) إنما كانوا ملائكة .

وفى التوراة :

أن موسى تجلى الله له في سيناء وقال له كلاماً كثيراً . . . إلى قوله : قال الله لموسى : أنا هو الذي [ لا إله إلا ] هو ، أدخل يدك في جيبك وأخرجها مبروصة كالثلج (٢).

= وَقَالَ رَاسَيِّدُ إِنْ كُنْتُ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْمَنْكَ، فَلَا تَتَجَاوَزِ عَبْدَكَ لِيُوْخَذْ كَلِيلُ مَاءً وَآغْسِلُوا أَرْجُلَكُمُ ، وَآتَكِنُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، لِيُؤْخَذْ كَيْمُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَمَ تَجْتَارُونَ » .

آتکوین ۱:۱۸ - ۰ .

(١) المفس ، جمع عفسة : شجر كثير الانتشار في لبنان وسوريا والمناطق المجاورة ، وهو نوع من شجر البلوط .

(٣) نص ما ورد في التوارة:

﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّبُّ أَدْخِلْ بَدَكَ فِي عُبِّكَ ، فَأَدْخَلَ بَدَهُ فِي عِبِّهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، وَإِذَا بَدُهُ مِنْ مَرْضاءَ مِثْلَ الثَّلْجِ . . » .

[خروج ٤ : ٢]

وإذا أخرجها مبروصة ، فأى آية فيها ؟ إذ بياض البرص موجود في النباس . والله أخبرنا في محكم كتابه ، أنه قال له :

﴿ وَأَدْخِلْ بَدَكَ فِي جَيْمِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءَ ﴾ (١).

وفى التوراة عن اللوحين:

أنهما منقوشان بإصبع الله (٢٠) تمارك وتعالى . والله أخبرنا عن ذلك في محكم كتابه فقال :

« وَ كَتَبْغَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ ِ شَيْءٍ . أَوْ عِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ » (٣).

وفي التوراة:

سخط الله على الأمة ، بسبب العجل الذي عمله لهم هارون! (٤)

« وَاللَّوْ َ حَانِ هُمَا صَنْعَةُ اللهِ وَالْكِيّاَ بَةُ كِتَا بَهُ اللهِ مَنْقُوشَةٌ عَلَى اللهِ وَالْكِيّاَ بَةُ كَتَا بَهُ اللهِ مَنْقُوشَةٌ عَلَى اللَّهِ حَنْنِ » .

[ خروج ۲۲: ۱٦ ]

(٣) الأعراف: ١٤٥.

(٤) نص التوراة :

ُ ﴿ وَ لَمُكَ رَأَى الشَّعْبُ أَنَّ مُوسَى أَبْطَأَ فِي النَّرُ وَلِ مِنَ آلَجُبَلِ آجْتَمَعَ الشَّعْبُ عَلَى هَرُونَ ، وَقَالُوا لَهُ : قُم آصْنَعْ لَغَا آلِمَةً تَسِيرُ أَمَامَنَا . لِأَنَّ هَٰذَا مُوسَى الرَّجُلِ آلَذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لاَ نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ . هَٰذَا مُوسَى الرَّجُلِ آلَٰذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لاَ نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ . فَقَالَ كُمْ هُرُونَ آنْزِيمُوا أَقْرَاطَ الذَّهْبِ آلَتِي فِي آذَانِ نِسَانِكُمْ وَبَنِيكُمْ . وَبَنِيكُمْ

<sup>(</sup>١) النمل: ١٧

<sup>(</sup>٣) ورد في التوراة :

ويفهم من هذا النص أن هارون صنع العجل بيده ، وبنى مذبحا أمامه ، وشرع. عيدا له يحتفل فيه بتقديم القرابين لهذا العجل المصنوع من الذهب .

أما القرآن السكريم فيخبرنا أن الذى صنع العجل هو السامرى ، الذى أضل قوم موسى أثناء غيابه عنهم وأن هارون حذرهم من هذا العمل وبين لهم أنها فتنة فلم يسمعوا له يقول الله تعالى :

و وَمَ أَفْهُ اللّهُ مُوسَى أَنْ وَوْمِكَ يَامُوسَى . قَالَ هُمْ أُولاً عَلَىٰ أَثَرِى وَعَجَلْتُ مُ إِلَيْكَ رَبِّ لِنَرْضَى . قَالَ فَإِنّا قَدْ فَقَنّا قَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَمْ مُ السّامِرِي . فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بَقَوْمِ وَأَضَلَمْ مُ الْقَوْدُ مُ أَنْ أَدُونُهُم السّامِرِي أَنْ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بَقَوْمٍ أَلَهُ مُو يَعِدُ كُو رَبّكُم وَعُداً حَسَنا أَفَطَالَ عَلَيْكُم الْقَوْدُ أَمْ أَرَدُ نَهُ أَن يَعِد كُو مِن مَقَد نَهُ أَن مَ اللّهُ مُوسَى فَلَسَى وَاللّهُ مَوْ عَجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارُ فَقَالُوا هَذَا وَلَا مُوسَى فَلَسَى . أَفَلاَ يَوْوَنَ أَلاّ يَرْجِعُ مُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ولا وَلا وَلا وَلا اللّهُ مُوسَى فَلَسَى . أَفَلاَ يَرُونَ أَلاّ يَرْجِع مُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ولا وَلاَ وَلا وَلا وَلا وَلا اللّهُ مِن وَإِلَهُ مُوسَى فَلَسَى . أَفَلاَ يَرُونَ أَلاّ يَرْجِع مُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ولا وَلا اللّهُ مُوسَى فَلَسَى . أَفَلاَ يَرُونَ أَلاّ يَرْجِع مُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ولا وَلاَ اللّهُ يَرْجِع مُ إِلَيْهِمْ قَوْلا ولا ولا اللهُ مُوسَى فَلَسَى . أَفَلاَ يَرُونَ أَلاّ يَرْجِع مُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ولا وَلا اللّهُ يَرْجِعَ مُلْكَوْلَ أَلْمَ اللّهُ يَرْجِع مُ إِلَيْهُمْ قَوْلاً ولا وَلا اللّهُ يَلْ وَاللّهُ يَاللّهُ يَوْلُونَ أَلَا يَوْلِهُ وَلا وَلا اللّهُ يَرْجِعُ مُوسَى فَلَسَى . أَفَلا يَرُونَ أَلاّ يَرْجِع مُ إِلَيْهِمْ قَوْلا وَلا اللّهُ يَالِهُ وَلا وَلا اللّهُ يَوْلِولا اللّهُ يَعْ وَلا وَلا اللّهُ يَالِهُ وَلَا وَلَا لَا يُعْلِمُ اللّهُ يَعْ وَلا ولا اللّهُ يَعْ وَلا ولا اللّهُ يَوْلِولُوا اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَا ولا اللّهُ يَوْلُوا اللّهُ يَا ولا اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَالِهُ ولا اللّهُ يَا ولا اللّهُ يَعْ فِي اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ يَا ولا اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ يَوْلُوا اللّهُ اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ يَوْلِولُوا اللّهُ اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ اللّهُ يَا ولا اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ اللّهُ يَعْ ولا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فكيف ينبغى لهارون أن يكون الله قد بعثه ، وارتضاه نبياً معيناً لأخيه موسى ، ويعمل لهم العجل بيده!!!

وفى التوراة:

أن اسحاق هو الذبيح (۱) ، وإنما الذبيح إسماعيل ، ودليل على ذلك أن النحر والذبح [كان] بمنى ، بموطن إسماعيل (۲) . وأيضاً فإن قرون الكبش كانت معلقة في الكعبة من عهد إبراهيم إلى زمن دخول الحجاج ابن يوسف على عبد الله بن الزبير فأحرقت (۳).

كَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلاَ نَفْعاً . وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَلْقَوْمَ إِنَّمَا فَعَلْكُ لَمُ مَعْ فَرُونُ مِن قَبْلُ يَلْقَوْمَ إِنَّمَا فُعِيْدُمُ لَوَّ مَا لَكَ مَا لَوَّ مَا لَا تَعْمُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِى » . فَتِنْدَمُ لَوَ اللهُ عَلَى الرَّحْمَانُ فَا تَبْعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي » .

(١) راجع الإصحاح الثانى والعشرين من سفر التكوين .

(٢) جاء في التوراة :

«... أَنَّ آللهُ آمْتَحَنَ إِبْرَاهِيمَ.. فَقَالَ خُذِ آبِغَكَ وَحِيدَكَ آلَّذِي تُحْبِهُ إِسْتَحْقَ ».

[ 1-1: 47 ]

ولم يكن وحيدا ، لأنه رزق بإسماعيل قبل أن يولد إسحاق . ألا يدل هذا على أن رواية التوراة غير دقيقة ؟ وإذا كان الإمر كذلك فلا يعتمد عليها في الإخبار بأن الذبيح كان إسحاق .

(٣) قال الامام آحمد: حدثنا سفيان ، حدثنا منصور عن خاله نافع ، عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتنى امرأة من بنى سليم ، ولدت عامة أهل ديارنا قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة ... وقالت مرة إنها سألت عثمان: لم دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: قال لى رسول الله: إنى كنت وأيت قرنى السكبش حين دخلت البيت ، فنسيت أن آمرك أن تخطرهما ، فخمرهما فإنه لا ينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى .

وفى المصحف الأول من التوراة أيضاً يقول:

ورأى الله أن قد كثر فساد الآدميين فى الأرض ، فندم على خلقهم وقال: سأذهب الآدمى الذى خلقت على الأرض ، والحشائش ، وطيور السماء . إنى نادم على خلقها جداً جداً (١).

وفى التوراة أن الحيمة أغوت حواء على الأكل من الشجرة (٢٠ فقال الله: سأجعل العداوة [ بينك وبين المرأة ] وبين نسلك ونسلما فترصدين أنت أبدا عراقيبها ، ويرصد [أى نسل المرأة] أبدا رأسك ليسحقه . إلى خبر كثير ، هو مثل الخرافة (٣٠ .

= [وهذا يفيد أنهما أزيلا قبل دخول الحجاج بن بوسف الـ كمبة ، إلا إن كان المني فاسترها وفي رواية أخرى ، قال سفيان :

لم يزل قرنا الكبش معلقين في الببت حتى احترق البيت فاحترقا

وكذلك روى عن ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل مملقا عند ميزاب الكعبة ، حق يبس [ ابن كثير : قصص الانبياء ح ١ ض ٢١٣ – ٢١٤ ) (1) ولفظ التوراة :

« وَرَأَى الرَّبُّ أَنَّ شَرَّ الْإِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِي اَلْأَرْضِ . وَأَنَّ كُلُّ تَصَوُّرِ أَفْ كُلُّ مِوْم . فَحَزِنَ الرَّبُّ أَنَّهُ عَلِلَ تَصَوُّرِ أَفْ كَارِ قَلْمِهِ إِنَّمَا هُوَ شِرِّ يَرْ كُلُّ يَوْم . فَحَزِنَ الرَّبُّ أَنَّهُ عَلِلَ الْإِنْسَانَ فِي اَلْأَرْضِ . وَ تَأَسَّفُ فِي قَلْمِهِ . فَقَالَ الرَّبُّ أَمْحُو عَنْ وَجُدِ الْإِنْسَانَ فِي الْإِنْسَانَ اللَّهِ عَنْ وَجُدِ الْإِنْسَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ . الْإِنْسَانَ مَع بَهَا ثِمَ وَدَبَّا بَاتٍ وَطُيُورِ السَّاء . لِأَنْسَانَ اللَّهُ عَلِيْهُمْ » .

( ت کوین ۲ : ه - ۷ )

(٢) فى ج: « إن الحنش اغوى حوا فى أكلُ الشجرة » وفى ت: « أن الحنش أغوى حواً فى أكل الشجرة « وسقطت هذه الفقرة من ع . (٣) إقرأ ذلك فى سفر التكوين الاصحاح الثالث .

والله يخبرنا [عن ذلك] في محكم كتابه ويقول لنا: و فَوَسَوَ سَ لَهُمَا آلشَّيْطَــنُ ﴾ (١).

وفى التوراة :

أن موسى أمرهم بأخذ أموال جيرانهم من أهل مصر على طريق العارية .. ثم قال لهم :

يقول الله لكم ! إهربوا بها لكم . ففعلوا ، وقالوا : « هي أجرة سخرتنا» (٢).

ومالهم أجرة على الأرامل والمساكين من أهل مصر ، وإنما أجرتهم. على فرعون وأهل مملكته .

(١) الأعراف ٢٠ .

(٢) جاء في التورة:

« ثُمْ قَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى . . . تَكَلَّمَ فِي مَسَامِعِ الشَّعْبِ أَنْ بَطْلُبَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ صَاحِبِهِ وَ كُلُّ آمْرَأَةً مِنْ صَاحِبَهِ الْمُتَعَةَ فِضَّةٍ وَأَمْنِعَةَ فَضَدِ وَكُلُّ آمْرَأَةً مِنْ صَاحِبَهِ الْمُتَعَةَ فَضَدِ وَكُلُّ آمْرَأَةً مِنْ صَاحِبَهِ الْمُعْبِ وَوَلَى مُوسَى . طَلَبُوا مِنَ ذَهَبِ وَيُعَسِبِ قَوْلِ مُوسَى . طَلَبُوا مِنَ آمُعِمَ لِيسَّ مِنَ الْمُعْبِ وَيُعْمَدُ لِلشَّعْبِ وَيُعَلِينًا وَالْمُعْمِينِينَ أَمْنِعَةَ فَضَةً وَأَمْنِعَةَ ذَهَبٍ وَثَمَيابًا . وَأَعْطَى الرَّبُ نِعْمَةً لِلشَّعْبِ فَي عُيُونِ آلْمِعْمِ بِيِّنَ مَنَ الْمُعْمِ بِينَ مَنَ مَا أَعَارُوهُمْ . فَسَلَبُوا المِعْرِ بِينَ . »

[ الحروج ۱۱ : ۱ - ۲ ، ۱۲ : ۲۰ - ۳۳

وَقَالَ اللهُ أَيْضاً لِمُوسَى هَكَذَا تَقُولُ لِبَنِي إِسْرَا يُبِلَ ٠٠٠ تَطْلُبُ كُلُ أَمْرَأً قِي مِنْ جَارَتُهَا وَمِنْ نَزِيلَةِ بَيْنِهَا أَمْتِعَةً فِضَّةٍ وَأَمْتِعَةَ ذَهَبٍ كُلُ أَمْرَأً قَ مِنْ جَارَتُهَا وَمِنْ نَزِيلَةِ بَيْنِهَا أَمْتِعَةً فِضَّةٍ وَأَمْتِعَةً ذَهَبٍ كُلُ أَمْرَأً قَ مِنْ جَارَتُهَا وَمِنْ نَزِيلَةٍ بَيْنِهَا أَمْتِعَةً فِضَّةٍ وَأَمْتِعَةً ذَهَبٍ وَرَبَا اللهُ عَلَى بَنِيكُمْ وَ بَنَا تَكُمْ ، فَنَسَلُبُونَ الْمِصْرِيِّينَ » • وَيَعَالِمُ وَ اَبَنَا يَكُمْ ، فَنَسَلُبُونَ الْمِصْرِيِّينَ » • وَيَعَالِمُ ، وَابْنَا يَكُمْ ، فَنَسَلُبُونَ الْمِصْرِيِّينَ » • (خروج ٣ : ١٥ ، ٢٢ )،

والله تعالى يأمر محمداً صلى الله عليه وسلم حين خرج بالمهاجرين هارباً من مكة ، أن تؤدى كل أمانة إلى أهلها ، وأنزل عليه في كتابه العزيز :

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَأْمُرُ كُمُ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمْهَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا » (١).

وفى التوراة أيضاً:

« لاتُربِ على أخيك رباً بفضة ، ولا ربا بطعام ، ولا ربا من جميع. الأشياء كلما . ثم فيها بعد هذا :

على الأجنبى ارْبِ وعلى أخيك فلا ترب ، لأجل أن يباركك الرب إلمك » (٢) .

وبهذه الآية استِحلوا في الأمم الربا ، والسرقة ، والـكذب ، والفجور ، والفسق .

ثم تأكد رأيهم في ذلك بما في آخر السورة حيث يقولون :

[ تثينوة ۲۳ : ۱۹ — ۲۰ ] ( ۲۰ – بين الإسلام والمسيحية )

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٥

<sup>(</sup>٢) نص التوراة :

<sup>﴿</sup> لَا تَقُرِضُ أَخَاكَ بِرِبًا ، رِبَا فِضَّةٍ أُو ۚ رِبَا طَعَامٍ أُو ۚ رِبَا شَيْءٍ مَّا مِّمَا مُقَرَضُ بِرِبًا ، وَلَكِنَ لِأَخِيكَ لَا تَقْرُضُ بِرِبًا ، لِكَنَ يُبَاوِكُ لَكَ الرَّبُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ مَا تَمْقَدُ إِلَيْهِ يَدُكُ فِي الْأَرْضِ اللَّهِي لَكُونَ يَكُلُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنَّا إِلَيْهِ يَدُكُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا تَمْقَدُ إِلَيْهِ يَدُكُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللّهُ ا

« لاتسرقوا، ولا تكذبوا، ولا يفجر المرء بأخيه »(١).

فتأولوا في هذا الإخاء: أنه لليهود خاصة ، دون سائر الأمم من بني آدم. ويبين قولهم هذا قول الله تعالى:

. . . . ذَ اللَّهُ مَا يَهُم قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ » (٢) . وفي التوراة ايضاً :

« أن الله عز وجل تصارع مع يمةوب ، فضرب به يمقوب الأرض » (٣) تعالى الله عز وجل عن قولهم علواً كبيراً .

(١) ليس في آخر سفر التثنية ، بل في الإصحاح الخامس منه حيث يقول :

لاَ تَقْتُلْ، وَلاَ تَزْنِ، وَلاَ تَسْرِق، وَلاَ تَشْرِق، وَلاَ تَشْهَدْ عَلَى قَرِيبِكَ شَهَادَةُ زُور » .

[ تثنية ٥: ١٧ - ٢٠ ، خروج ٢٠: ١٤ - ١٦ ]

(۲) آل عمران : ۲۵ .

(٣) جاء في التوراة:

وفي التوراة أيضاً:

أن بنى إسرائيل يسكنون تلك الأرض إلى انقراض الدنيا » (١).
 ثم لم يلبثوا أن رأيناهم أُخْرِجوا منها رأى العين (٢).

وفى التوراة أيضًا:

أن الله قال لهم أن يضربوا القرن في عسكرهم قليلا قليلا ، حتى يلقوا عدوهم ، فحينتذ يضربونه بأشدما يقدرون ، ليسممهم الله ، فيؤيدهم على عدوهم .

كأن الله سبحانه وتعالى لا يسمع إلا الأصوات العالية ، وقد وصف تعالى نفسه فى كتابه على لسان رسوله ، فقال سبحانه وتعالى :

« وَإِن تَجْهَرُ ۚ بِالْقُولِ ۖ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْنَى » . (٦)

= فَدَعَا يَهْقُوبُ آسْمَ ٱلْمَكَانِ فَنْدِيثِيلَ. قَائِلاً لِأَنِّى نَظَرْتُ آللهَ وَجْهَا لِوَجْهِ وَنُجِّيَتْ كَفْسِي . »

[ تـکوین ۳۲: ۲۶ ـ ۳۰

(١) ورد في التوراة:

« أَذْ كُرُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْتَحَقَ وَإِسْرَا ثِيلَ عَبِيدَكَ الَّذِينَ حَلَفْتَ لَهُمْ فَيَفْسِكَ وَقُلْتَ لَهُمْ أَكُثُرُ نَسْلَكُمْ كَنُجُومِ اللَّمَاءِ وَأَعْطِي نَسْلَكُمْ فَيَفْسِكَ وَقُلْتَ لَهُمْ أَكُثُرُ نَسْلَكُمْ كَنُجُومِ اللَّمَاءِ وَأَعْطِي نَسْلَكُمْ فَكُلُ هَذِهِ اللَّمَاءِ وَأَعْطِي نَسْلَكُمْ فَيَعْلِكُونَهَا إِلَى الْأَبْدِ » .

خروج ۳۲: ۱۳

ليس لايهودأن يستدلوا بهذا النص \_ على فرض صحته \_ على أحقيتهم \_ دون العرب \_ في امتلاك أرض فلسطين ، لأن العرب أيضاً من نسل إبراهيم عليه السلام .

(٧) فقد نفاهم الأشوريون إلى بابل فى عام ٧٧٧ ق . م .

٠٧: ١١ (٣)

وفى التوراة أيضًا (١):

أن الله كالإنسان ، شخص وجوارح ، وقد وصف الله نفسه في كتابه المهزيز ، فقال تعالى :

« لَيْسَ كَيْثْلِهِ شَيْ؛ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ . » (٢)

وقد تممت النصارى هذا القول المكتوب فى التوراة ،وزادت فيه كفراً على اليهود حيث تقرأ فى إنجيلهم (٢) عن يوحنا الحوارى ، ـ وكلامه عندهم كلام الله تمالى ـ فيتول ـ بزعمهم ـ :

إنه حين عرج به إلى السهاء، رأى الله سبحانه وتعالى ، وهو شيخ أبيض الرأس واللحية ، ورجلاه من لاطون (،) ، والأسواق بين يديه قائمة ، والنداء على القمح ، والشمير ، والزيت ، والخبز ، كذا وكذا ، قفيزاً بدينار كذا وكذا قسطاً بدينار .

« فَالْتَفَتُ لِا نَظُرَ الصَّوْتَ الَّذِي تَكُمَّ مَعِي ، وَ لَكَ الْتَفَتُ رَأَيْتُ سَبَعَ مَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ . وَفِي وَسُطِ السَّبْعِ الْمَنَابِرِ شَبْبُ لُهُ اَبْنِ إِنْسَانِ مُنَسَرْ بِلاَّ بِثَوْبِ إِلَى الرِّجْلَيْنِ وَمُتَمَنْطِقاً عَنْدَ ثَذْ يَنْهِ بِمِنْطَقَة مِنْ ذَهَبُ مُنَاسَرُ بِلاَّ بِثَوْبِ إِلَى الرِّجْلَيْنِ وَمُتَمَنْطِقاً عَنْدَ ثَذْ يَنْهِ بِمِنْطَقَة مِنْ ذَهَبُ وَأَمَّا رَأَسُهُ وَشَعْرُهُ مُ فَأَبْيَضَانِ كَالصَّوفِ الْأَبْيَضِ كَالثَّلْجِ وَعَيْنَاهُ كَلَمِيبُ فَا أَمَّا رَأَسُهُ وَشَعْرُهُ مُ فَأَبْيَضَا النَّيْقِ كَأَنَّهُمَا تَحْمِيتَانِ فِي أَتُونِ . وصَوْتُهُ = فَارِجْلاَهُ شِبْهُ النَّعُاسِ النَّقِيِّ كَأَنَّهُمَا تَحْمِيَّتَانِ فِي أَتُونِ . وصَوْتُهُ =

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الفقرة من ج .

<sup>(</sup>٢) الشورى ١١ .

<sup>(</sup>٣) فى ج : « فى صلواتها » ، وفى ت : « صلاتها » .

<sup>(</sup>٤)كذا فى ج ، ت أما فى نص الإنجيل : ﴿ وَرَجَلُاهُ شَبَّهُ النَّحَاسُ النَّقِي ﴾ ...

<sup>(</sup>٥) نص ماجَّاء في رؤيا يوحنا اللاهوتي :

وفى التوراة أيضاً:

أن الله حين أمر بنى إسرائيل بالتوجه إلى الشام، وعدهم أن يتوجه معهم، وأمرهم أن يعملوا له قبة على صفة كذا وكذا، ينزل فيها في سيره معهم.

ثم إن موسى قال له:

يارب! إن هذه الأمة الناسية رقابها ؛ لا تمضى لك إلى الشام ، حتى تتمضى معها كما وعدتها . فقال الله :

نعم ، اعملوا لى القبة ، فعمل موسى القبة ، وسماها قبة العهد.

ونزل الله عن عرشه ، وسار معهم داخل القهة ، ينزل بنزولهم ويرحل برحيلهم . هذا نص التوراة (١٠) .

وعندهم أيضاً من بقية هذا الخبر:

أنهم لما جمعوا المال لعارة همذه القبة ، أجروا إنفاقه على يد موسى

(١) قارن : خروج ، إصحاح ٢٣ وإصحاح ٤٠ .

عليه السلام ، فلما أكل علما ، ادعوا عليه أن قد نقصهم من المال ألف رطل ، وسبعائة رطل ، وخسة وسبعون رطلا .

وقالوا لموسى اتهامًا :

أين نقص هذا المال؟ وقد جرى الإنفاق على يديك. فسمعوا صوته من السماء يقول لهم:

إن هذا المدد دخل في رؤس الأعدة وفي التغشية . فحينئذ كفوا عنه .

وفى التوراة أيضاً عن نوح عليه السلام:

« أنه رقد ، وأولاده أمامه ، فانكشفت عورته ، فضحك ابنه حام من ذلك ، فجاء ابنه الآخر سام . وألتى قفاه إلى جهة عورة أبيه ، يمشى إلى ورائه ، حتى غطاه ، واستيقظ نوح ، ودعا على حام . وقال : سيسود لونك وتكون أولادك عبيداً لأولاد أخيك »(١) .

إلى غير ذلك من أحاديث العجائز والصبيان.

وفى التوراة أيضاً عن موسى :

« أنه قال المبنى إسرائيل فى الوصية التى وصاهم بها فقال [الله] فى آخرها : إن كفرت بربك ، وحدت عن سبيله ، وعبدت الآلهة الأجنبية ، يبتليك الله بدواهى مصر ، ويضرب السل<sup>(۲)</sup> جسدك الذى يصدر عنه الزبل بالجرب والحسكاك الذى لا دواء له ، وتتزوج زوجاً ويضاجعها غيرك (۲).

<sup>(</sup>١) راجع: تـكوين ٩: ٢١ - ٢٧

<sup>(</sup>٢) فى ج : « الحرس» ، وفى ت : « الجزم» ، وسقطت هذه الفقرة من ع ..

<sup>(</sup>٣) نص ما جاء فى التوراة :

وهذه الكناية كامها تصريح بالقطم ، والقرن والزنم أن علمه ، زنما ، فإما أن يكون القوم كلمهم فطمة ، زنما ، قرانين .

فهل [يتوم] (٢) الله تعالى بترك أنواع ما خلقه من العذاب للانتقام من أعدائه ، ويهدد قوماً على لسان نبيه الكريم موسى عليه السلام بهدفه الفواحش ؟

وإن كان بنو إسرائيل يقولون:

إجم لم يعبدوا الآلهة الأجنبية فقد كابروا العيان (٣).

(١) الفطم: القطع، فطم الحبل: فطمه: والقرن جمع قران: السيف والنبل، والزنم، والزنم: والمستحق فى قوم ايس منهم ولا يحتاج إليه، ومنه قول حسان: وأنت زَنِيمُ مِنيطِ فِي آلِ هَاشِمِ مِنْ مَا يَيطَ خَلَفَ الرَّا مِبِ الْقَدَ - فَرْدُ

يرى أبو عبيدة أن ماحاء فى التوارة بنذر اليهود. وأن هم عبدوا آلهة أخرى غير الله . بغضب الله ، فيمنع عنهم رحمته ، ويصب عليهم العذاب متمثلا فى أمراض تنتشر بينهم ، وفى إشاعة الفاحشة بينهم ، فيخرج جيل دعى زنيم ينتسب لغير أبيه ، لأن أمه أتت به من رجل أجنبي عن فراش الزوجية .

- (۲) في ج ، ت : « يکون » .
- (م) زيد في « ج » و « ت »:

« ولا تفعلوا [ وصحتها وقد فعلوا ] ذلك ، فإنه نص فى كتبهم ماكان من خبرهم مع البلستيم [ لعله يقصد الفلسطينيين ] ، وفى أيام دانيال وغير ذلك مما =

ثم إنهم في المصحف المسمى عندهم ﴿ سَفَرَ صَمُو ثَيْلَ الثاني ﴾(١):

«أن داود عليه السلام اطلع من قصره، فرأى امرأة من نساء المؤمنين تغتسل في دارها فعشقها ، وبعث إليها ، وحبسها أياماً عنده حتى حبلت منه \_ تعالى الله عن قولهم \_ ثم ردها . وكان زوجها [ وهو ] يسمى «أوريا » غائبا في العسكر ، ولما علمت المرأة بالحمل أرسلت [ بخبره ] إلى داود ، فبعث داود إلى يوآب قائده على ذلك المعسكر ، يأمره بأن يبعث إليه « بأوريا » داوج المرأة . فجاءه فصنع له طعاماً وخراً حتى سكر ، وأمره بالانصراف إلى أهله ليواقعها ، فينسب الحمل إليه ففهم «أوريا » المقصد ( )

سعد لا خفاء به ، ولكن سيقولون إن ذلك إنما كانت علة البواسير التى ابتلى الله بها البلستيم ، وهم من الزنج في اليوم الذي أخذوا قيه تابوت العهد ، فهذا محال ، لآن داود عليه المعرة الأبدية ، والتى حلت ببنى إسرائيل ، فنسب إلى الله بزعمهم الحروج عن الاعتدال حين قال عنه تبارك و تعالى . انتبه الله كالنائم غير محصل لما ينتحله ، وكمثل من لا يستثبت في أفعاله . واعتبر أيضا بشاعة هذا القول النسوب إلى داود وفي الله تعالى ، فلو كانت تلك الداهية ، إنما حلت بالبلستيم ، غير لم يعظم ذلك على داود ، لآنه ليس من البلستيم ، وإنما هو من بنى إسرائيل . وأيضا فإن داود قد قدم أن الله تعالى توك فسطاطه ، الذي كان أبدا يسكنه ، ولم بكن البلستيم فسطاط لله ، وقد قدم داود أن كوهانهم استوسلوا جميعا ، ولم يكن قط في البلستيم ، كوهان . وأيضا فإن البواسير داء كالجذام والبرس ، ولا محالة أن المبلستيم ، كوهان . وأيضا فإن البواسير داء كالجذام والبرس ، ولا محالة أن المبلستيم ، كوهان . وأيضا فإن البواسير داء كالجذام والبرس ، ولا عالة أن المبلستيم أو الآذن ، أو غير ذلك من الجوارح ، فخصه بذلك ، ثم قال : الجرب والحكاك الذي لا دواء له فتزوج زوجا يضاجعها غيرك . اعتبر هذا الافصاح ، وكذلك لا يصلح عا بون قطيم أن يكون غير قرنان زنيم . وهذا كله لا يدفع فيه وكذلك لا يصلح عا بون قطيم أن يكون غير قرنان زنيم . وهذا كله لا يدفع فيه أحد ، وإنا ذكر ته لنبين ما نسبوا إلى الله من القبائح في كتبهم »

<sup>(</sup>١) فى ج ، ت : « سفر ملاحيم » وفى ع : « سفر الملاك الثانى » .

<sup>(</sup>٢) من ت ، وفيج ، ع : فنهم الأمر أوريا .

يمش إلى أهله ، وقال : حاشا الله أن يكون الملك هنا ، وأمشى أنا إلى أهلى. فلما يئس داود منه رده إلى العسكر ، وكتب إلى القائد أن يصدر به فى القتال مستقتلا له ، فقتل « أوريا » ، وقُتل معه من المؤمنين (١) سبعة آلاف

وفزع القائد من داود لقتل ذلك العدد العظيم من المؤمنين ، وقال للرسول :

إذا أنت أخبرت الملك داود بقتل الناس ، ورأيته قد غضب (٢) فقل له مسرعاً : « أوريا » قد قتل فيهم ،

ففعل الرسول ، وسكن داود بعد الفضب ، وشُر بموت «أوريا » ، وهانت عليه من أجل موته دماء المؤمنين (٣) .

[ فانظر وتأمل هذه الصفات الموصوف بها داود! هل توصف الأشرار والشياطين بأشنع من هذا؟ كلا إن هذا لهو الضلال المبين [<sup>(3)</sup> .وكتبوا<sup>(6)</sup> في هذا المصحف:

أن « أمنون » بن داود عشق أخته «ثامار» بنت داود ، وتمارض فعاده أبوه ، ، فتمنى عليه طعاماً ، تطعمه إياه أخته « ثامار » ، فبعث بها داود

<sup>(</sup>١) من ت ، وفي ج ، و ع : « من المسلمين » .

<sup>(</sup>٣) من ت ع ، وفى ج : « ورأيته قد خرج » .

<sup>(</sup>٣) راجع صموثيل الثاني ١١: ٢ – ٢٦!

<sup>(</sup>٤) هذه الفقرة من ع أما فى ج ، وت : « فاعتبر هذه الصفات الموصوف بها د ود ! هل يوصف فروج المجرمين ، وقلوب الشياطين بأشنع من هذا » .

<sup>(</sup>o) في ج : « وكشراً » أما في ع فقد سقطت هذه الفقرة .

إليه ، فلما قربت إليه الطعام ، وضع فيها يده وافتضها<sup>(۱)</sup> ، فخرجت باكية فلقيها أخوها الآخر ، شقيقها « أبشالوم »<sup>(۲)</sup> ، فأخبرته ، فهون عليها . ثم بعد أيام<sup>(۲)</sup> وثب على « أمنون » ، فقتله من أجل ذلك »<sup>(3)</sup> .

#### وكتبوا في هذا المصحف:

« أن « أبشالوم » بن داود ثار (٥) على أبيه ، وأخرجه من قصره و دخل إلى نسائه ، فوطئهن كلمن على أعين بنى إسرائيل [ مبالغة ] (٢) في الانتقام من أبيه» (٧) .

وكتبوا في هذه المصحف عن سلمان بن داود :

« أنه ختم عمره ، بعبادة الأصنام ، والشجر ، وسبت نساؤه دينه » (^) . ومن أعجب الأشياء أنكم تقولون بالتوراة التي بأيدى اليهود إلى اليوم

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فَى ج ، ت أما النص في الكتاب المقدس فيقول: « . بل تمكن منها ، وقهرها ، واضطجع ممها » .

<sup>(</sup>٢) أما أمنون فهو أخوها لأب.

<sup>(</sup>٣) في الـكتاب المقدس: « ثم بعد سنتين من الزمان »

<sup>(</sup>٤) راجع هذه القصة في صموئيل الثاني ، الإصحاح الثالث عشر !

<sup>(</sup>٥) من ج ، وت والفقرة ساقطة من ع

 <sup>(</sup>٦) في ج، وت: «استبلاءا في الانتقام».

<sup>(</sup>٧) اقرأ هذه القصة في صموثيل الثاني الإصحاح الحامس عشر ، والسادس عشر .

<sup>(</sup>٨) جاء فى سفر الملوك الأول أن سلمان أحب نساء غريبة ، فأملن قلبه لإصنامهن اللآنى كن يعبدنها ، فبنى لها معبداً .

<sup>[</sup> راجع سفر الملوك الأول ١١ : ١ - ١٣ ]

وتدعون الإيمان بها ، وتعيبوننا على مخالفتها ، وقد رأيت فى كتابكم من مناقضتها ما ذكرت بعضه فيا مضى من هذه الرسالة ، وفيا يأتى \_ إن شاء الله \_ من [تحويل ](1) حلالها حراماً ، وسبتها أحداً وختانها تغطيساً .

و إن من أعجب الأشياء ، دعواكم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهم موحدون ، وأنتم تشركون بالخالق إنساناً ، وكانوا مختقنين وأنتم لا تختتنون ، وأنتم القائلون : إن إلهم المعبود عيسى كان مختوناً ، وكذلك الحواريون الاثنا عشر وهم وشمعون » ، « وأندراوس » ، « ويوحنا » ، « ويعقوب » ، « و فيكتبس » ، « و بَرَ ثو كما و مسمان » ، « و توما » ، « ومتى » العشار ، و يعتوب ابن حلنى ، « و كباؤس » ، « وسمعان » القانونى ، « ويهوذا » الاسخريوطى (٢) ما ما ثو التلاميذ الذين صحبوه .

فتركتم الاقتداء بهم وبمن تقدم ذكره من الأنبياء ، ثم الأولياء ، وركنتم إلى ما افترته [غواتكم ، وغيرهم [<sup>(٣)</sup> وما اختلقه قسطنطين ، واختلق له بعد ذهاب المسيح بما يقوب من ثلاثمائة سنة ، من أن يحيى سن التغطيس ، وغطس المسيح . وكتب ذلك في أناجيل كم ، [وزيد] (ع)

<sup>(</sup>١) فى ج ، وت : « صرف ، وسقطت الفقرة من ع .

<sup>(</sup>۲) فی ج ، وت : «شمون وایزریاش ویوحنا ویعقوب ، وملبش ، وترتـکاوس ، وطریاش ویعقوب العالی وطنا الـکنمانی ولوقا ومتی .

ويبدُو أن فى بعضها تحريفا ، كم أضيف إليها اسم « لوقا » ، ولم يكن من تلاميذ المسيح الاثنى عشر .

راجع مق ۱۰: ۲ - ٤

<sup>(</sup>٣) فى ج : « الانه » ، وفى ت <sub>:</sub> دولانه » ·

<sup>(</sup>٤) في ج ، وت : « وجيء » والفقرة ساقطة من ع .

عليه من القحايل ، وغث الأقاويل بما يطول وصفه ·

فكيف يرغب يحيى والمسيح عن شريعة شرعها إبراهيم ، وسن سنتها فى نفسه ، وولده ، ثم أقرتها التوراة ، واقتفتها الأنبياء عليهم السلام .

وأعجب أيضاً من ادعائكم الإيمان بالتوراة التى بأيدى اليهود إلى اليوم حرفا حرفا . ثم رأيت (أ) في كتاب أحد مطار نكم [إذ] ينتقص موسى باتخاذه المرأة السوداء (٢) . [وعندما] يجيء إلى ذكر التوراة ، قال عنها : العجوز القبطية ، المعتمزقة الفرج ، القحباء التى أعارت فرجها لخلانها الفلسطينيين ، ذوى الفعلات الحارية .

ثم لا يذكر التوراة في سطر من كتابه إلا أعاد عليها هذه النموت القبيحة ، وذكر هذه المعاير التي قدمت آنقاً ، حققها على اليهود<sup>(٢)</sup> بأطول حديث مما ذكرته .

وأما الإنجيل الذى بأيديكم ، فحسبى ما قدمت من ذكره فى هذه الرسالة. فإذا كان هذا حال توراتكم ، وأناجيلكم ، وسائر الصحف المنزلة عنداليهود أثمتكم وعدملتكم و ولامحالة أن هذه الكتب قطب شر ائعكم، وأصل ديانتكم فكيف حال سائر أحاد بشكم مما تناقلتموه بينكم من الآثار ؟ ، ولولا الأدب و الحياء لكنت أورد عليك بعضاً من تلك القبائح ، والمستحيلات التى

<sup>(</sup>۱) في ج : « سم رأيته » ، وفي ت :

<sup>(</sup>٢) نص النوراة :

<sup>«</sup> وَتَكَلَّمَتُ مَرْ بَمُ وَهُرُنُ عَلَى مُوسَى بِسَبَبِ آلْمَرْأَةِ ٱلْكُوشِيَّةِ الْكُوشِيَّةِ الْكُوشِيَّةِ الْكُوشِيَّةِ الْعَالَاتِ اللَّهِ الْمَاتَ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتَ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِقِينِ الْمُعْتِينِ الْمَنْتِينِ الْمَاتِقِينِ الْمُعْتِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِقِينِ الْمَاتِينِ الْمُعْتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِينِي الْمَاتِينِ الْمَاتِينِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمِنْتِيلِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْ

<sup>ُ(</sup>٣) من ت ، وفى ج : « الحديث » .

هى أشهر من أن تذكر ، ولكن فيا مرَّ عليك الكفاية ، وأنت أعلم بباقى. الخرافات ، والناس أجمعون \_(١) .

# [الردعلى الشبهة الخامسة]

وكيف ُ يلتفت إلى قولكم عن وريم ، أم المسيح أنها بنت يعقبم ؟ تضاهون (٢) بذلك قولكم فى ابنها ، حين اختلفتم فيه ، وفى خطيب أمه ، يوسف ؛ فبمضكم قال :

يوسف بن هالى ، وبعضكم قال :

يوسف بن يعقوب.

واليهود قالت :

يوسف بن يهوذا(٢) ، ومعظهم قال :

يوسف النجار و بعضهم قال:

يوسف الحداد.

ومثل هذا علم يمريم وابنها.

أخبرنى !

من أين حصل لـكم العلم بالمسيح وأمه ؟

إن قسطنطين بن هلانة ، الذي تعبَّدكم (،) به ، وذكره لـكم لم يكن يعلم: ما معنى مسيح ! ولا ما هو ! ، ولا من هو !

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة من ع . وسقطت من ج ، وت .

مشابهة الشيء بالشيء . وهو أقرب إلى النص .

<sup>(</sup>٣) هکذا فی ج ، ع ، أما فی ت : د ... يهوه » .

<sup>(</sup>٤) يقال نعبد. : دعاه للطاعة ، أو اتخذه عبيداً ، أو عامله كمبد له .

وإنما حله على ذلك نفر من أحبار اليهود ، لا خلاق لهم ، على [ نحو ] ما تقدم ذكره في هذه الرسالة .

ثم من أين نسب إلينا اعتقاد أم المسيح أُخَمَّا لموسى وهارون ؟

وما عندنا ریب فی أن أم المسیح ، إنما هی ابنة عمر ان بن متان بن ألیود ، ابن أخمیم بن صادوق ، بن هازور ، بن أ لیاقیم ، بن أ بیهود ، بن زَرُ با بل بن شأ كتئیل، بن بكنیا ، بن یُوشِیّا بن آمون، بن مَنْسَی ، بن حزقیا بن أحاز ، .... ابن یهوذا ، بن یعقوب بن إسحاق ، بن إبراهیم علیهم السلام (۱) .

وأما مريم الأخرى، التي هي أخت موسى وهارون، فهي ابنة عران بن [ يصهر بن ] قاهث، بن لاوى، بن يعقوب بن إسحاق، بن إبراهيم عليهم السلام.

وأم المسيح من سبط يهوذا . وهذه [أى مريم أخت موسى وهارون من سبط لاوى ، وأم المسيح دخلت بيت المقدس وهذه ] لم تدخل قط بيت المقدس ، وإنما خرجت مع أخيها موسى من مصر ، وماتت فى برية سيناء .

وهى عند اليهود ، نبية بنص التوراة (٢) وأم المسيح عندهم ملومة ، مقذوفة بالسوء .

(۲) خروج ۱۰:۲۰.

<sup>(</sup>١) فى ج ، ت تقديم وتأخير فى سلسلة النسب ، وكذلك تحريف فى بعض الأسماء ، وقد رجمنا فى تصحيحها إلى إنجيل متى فى الإصحاح الأول الذى يتحدث متى فى أوله ، عن شجرة نسب يوسف خطيب مريم ، إذ لم تذكر الاناجيل ولا غيرها من الكتب المسيحية نسب والد مريم ، غير أنه جاء فى أساطبرهم أنه يؤاخيم بن متان . فهل هو متان والد يمقوب \_ كاذكر إنجيل متى \_ وجد يوسف ، محتمل ! وبناء عليه يكون يوسف النجار ابن عم مريم ، وقد ذكر المؤلف نسب يوسف من أول متان \_ على أنه نسب مريم .

وأما ما سمعته ، أو رأيته فى كتابنا من قول اليهود لأم اللسيح :

( كَيْ أُخْتَ هَرُونَ كَمَا كَانَ أَبُوكِ الْمُرْأُ سَوْءَ ومَا كَانَتْ أُمُّكِ بِغَيًا » (١) .

فإن قولهم ، ذلك ، إنما هو على وجه السب لها ، لأن هارون هذا عنوا به رجلا عاهراً [كان عندهم] ، يستكثر من البغايا ، وعظيم الشهرة عندهم في ذلك الزمان ، يسمى هارون (٢) .

وأما أن يكون هارون في هذه الآية كما زعتم ، فهذا غاية الجهل ، لأن الذي بينهما من الزمان ألف وخمسائة سنة (٣) .

فكيف يجوز أن يتوهم أحد هذا<sup>(٤)</sup> ؟

(۱) مریم: ۲۸

[ Nölle S. 359 انظر

<sup>(</sup>٧) جاء في هامش الصفحة في ت: « قوله إنما عنوا به السب النح أقول: إن الجلال المحلي في تفسير سورة مريم قال: إنما هو رجل صالح، اشتهر بالمغة، فيكون إنما عنوا به المدح، وأن ذلك الرجل الصالح كان في ذلك الزمان يسمى هارون. وهذا هو المناسب واللائق رضا من كلماته بالإصل وقلت أيضاً: أسلوب الخطاب يقتضى المدح، وهو المتبادر الفهم.

<sup>(</sup>٣) فى ج ، ت : ﴿ لَانَ الذَّى بَيْنُهُمَا الْفَ سَنَةَ ، وَسَمَّائَةُ سَنَةً وَزَهَاءَ أَرْبِعَيْنَ سَنَةً ﴾ وفى ع ﴿ لَانَ الذَّى بَيْنُهُمَا مِنَ الزَّمَانَ الْفُ وَسَمَّائَةً سَنَةً ، وأربعونَ سَنَةً إُوكسور ﴾ • وكلا التعبيرين غير صحيح ، لأن موسى كان قبل الميلاد بحوالى ١٥٠٠ سنة .

 <sup>(</sup>٤) انظر المهموشة رقم ٤ فى ص ٤ ١ .

### [الرد على الشبهة الثانية]

وأما استدلالك على باطلنا بما فى كتابنا ، من نكاح مثنى ، وثلاث ، ورباع ، فحسبى هذا الاستدلال شهيداً على تخلفك ، فإن الذى أمرنا الله به من النكاح ، وسن لنا من الطلاق ، ليس للعاقل انتقاده ، لأن قبولنا لذلك ، وما أشهد ، إنما هو بعد ثبوت الأصل .

وإنما الأصل أن نتحقق نبوة الشارع ، و تبين صدق رسالته ، بشواهد آياته الباهرة ، ومعجزاته الطاهرة .

فإذا أردت النظر في هذه الفروع بانتقاد ، فهلم أريك عجبًا!

ألستم قد انفقتم معنا [على] أن نكاح الرجل عمته من سوء الأفعال ؟ وهذه « يوكابد » أمموسى ، كانت عمة والدة عران (١) ، وعران من فضلاء المؤمنين .

وكذلك الجمع بين الأختين بنكاح من مقبحات الشرائع أيضاً!

وقد علمت أن إسرائيل جَمع بينهما (٢٠) ، فما بال عيناك أبصرتا في في كتابنا شيئاً ، وعميتا عن الأكبر منه في كتابك!

أما إنك لتراه ، ولكن رضاك عن فاعليه ، وبصيرتك فى أنهما محقان ، منعك من انتقاد مافعلاه .

<sup>(</sup>۱) خروج ۲ : ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) تسکوین ۲۹: ۱۵ - ۳۰ .

وكذلك الأمر فيا شرع لى كتابى (١) ، وإنما يتقدم النظر في الأصول التي هي آيات صدق الوسول.

وأما هذا الذى اعترضت به منسكراً ، فجهل (۲) قد استولى عليك، والله يهديك ويرشدك .

ولو كان الله أمو \_ كما زعمت \_ بالاقتداء بآدم فى تزوجه بامرأة واحدة، فهل علم بذلك إبراهيم؟ وما أراه إلا تزوج وتسرى فى وقت واحد<sup>(٣)</sup>.

ولوط عليه السلام ، زعمت أنه فتك بابنتيه ، فحبلتا منه بموآب ، وعمون . نستغفر الله من قولكم .

مم إن إسرائيل، قد كان عنده عدة أزواج، جمع فيها بين الأختين. وهذا كله منصوص في توراتكم وكذلك من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام إلى دواد، وسليان، فقد علمتم منا كحهم (٤).

وهل اقتصر آدم على واحدة إلا من ضروة المدم عند بدء خلق البشر! ولهذه الضرورة زوج ابنه ابنته ، فيجب [ بناء ] على مذهبك الاقتداء به ، فينكح الرجل أخته ، فأنت القائل لذلك الهذيان ، تعيب به من خالف توراة اليهود.

ثم إنك\_مع ادعائك الإيمان بها حرفاحرفا \_ مخالف لهاأشنع الخلاف ،

<sup>(</sup>١) انظر الرد على الشبهة في المهموشة وقم ٣ ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ج ، ع أما في ت : « فبخلل » .

 <sup>(</sup>۴) انظر تسکوین ۱۹:۱۹ - ۳.

<sup>(</sup>٤) انظر صموئيل ٧٠ : ٣٣ ، الملوك الأول ١١ : ٣١ .

<sup>(</sup> ۲۱ \_ بين الإسلام والمسيحية )

ماح لعقائدها ، مبدل لأحكامها ، فمن حلالها نكاح بنت الأخ والأخت ، وأراكم تأنفون من ذلك مثل ما نحن قد أنفنا منه (١) .

ومن محرماتها الخنزير ، والدم ، والجمل ، والشحم وغير ذلك مما هو مشهور ، وأنت قد أرسلت عليها ضرسك ، ونشرت لها بطنك ، إلى غير ذلك من مخالفتك إياها .

#### [الرد على الشبهة الرابعة]

وعجبي من تعجبك ، إذا رأيت في كتابي آية القتال:

« وَعَداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّوْرَ لَـٰةِ وَالْإِنْجِيلِ »(٢).

وقولك لى : إن في التوراة نقيض ذلك في قوله :

لا يكون قتال بين بني آدم ، فالقاتل والمقتول في النار (٣) .

فأخبرنى ! كيف استجاز موسى عليه السلام \_ بعد ما أنزل الله عليه هذا \_ أن يحارب أعداءه من أهل مدين، وولد عملاق، ويطلبهم في ديارهم ، ويناوشهم مع أن مدين (١) كانت تستحق منه جزاء جميلا على إحسانها ، حيث كانت آوته عندها (٥) ؟

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك التحريم .

<sup>(</sup>٢) التوبة ١١١ .

<sup>(</sup>٣) ارجع إلى ص ٥٣٠

<sup>(</sup>٤) هكذا في ع ، أما في ج ، وت : « وأما مدين .. » .

<sup>(</sup>ه) يشير بذلك إلى ما جاء فى القرآن السكريم ، من أن موسى خرج من مصر خائفا بمد أن قتل المصرى ، فلجأ إلى مدين ، حيث أقام مع شميب ، يرعى غنمه فى مقابل أن يتزوج إحدى ابنته .

فلتملم أيها المفرور أنك قد ذبمت النبى موسى صلى الله عليه وسلم ، وجعلته غير مطيع لربه .

ولا محالة أن موسى عليه السلام لم يحارب مدين ، وولد عملاق ومن شاء الله أن يحارب \_ ولو كان فيهم أبواه وولده \_ إلا ممتثلا أمر ربه بذلك ، لا يمكنه خلافه ، من حيث هو نبيه الرتفى ، ورسوله المصطفى ، صلى الله عليه وسلم .

## [ النسخ في التوراة والإنجيل ]

مم قلت في كتابك:

« لأن النسخ مقدمة من مقدمات شريعتنا • • • » •

وهذه لهجة منسكر للنسخ (۱) ، كأنه غير معروف في سهل الأنبياء عليهم السلام ، ولا معمول به (۲) في نحلها ، ولا منصوص في التوراة، وسائر الكتب التي بأيديكم!!!

فني التوراة التي بأيديكم ، وأيدى اليهود مافيها :

من ذكر السبت ، وتحريم العمل ، والحروب ، وغير ذلك من الأشغال (٢) والسبت آكد فروض النوراة ، وأهم لوازمها .

<sup>(</sup>١) فى ت: « تمييه منكرا للنسخ » ، وفى ع: « نفثه منكر للنسخ » ، وفى ج مسه منكر . النسخ » بدون نقط الـكملة الأولى •

<sup>(</sup>٢) كذا فَى ع ، أما فى ج : « ولا مسول عليه » ، وفى ت : « ولا ممول عليه » .

<sup>(</sup>٣) ارجع إلى : خروج ١٦: ٢٩ ، ٢٠: ٨- ١٠، ٣٠: ١٥ – ١٥، ٣٣: ١ ـ ٣٠ ، ١٤ - ١٥ ،

ثم قال في آخر التوراة لهارون :

« ٠٠٠ وَ فِي يَوْمِ ِ الْسُنْبَ ِ خَرُوفَانِ حَوْ ِلِيَّانِ صَحِيحَانِ وَعُشْرَ انِ مِنْ دَ قِيقٍ مَلْتُوْتٍ بِزَيْتٍ تَمَّدُمَةً مَع مَنْ سَكِيبِهِ . . . . . » (١)

وهذا عمل طويل ، وشغل ممتد من ذبح ، وسلخ ، وتفضيل ، وعجن السبيد ، وتقريصه بعد اللت بالزيت .

وفى التوراة أيضاً يأمرهم بطاعة « يشوع » (٢) ، ثم يأمر « يشوع » بمحاربة أريحا فى جميع الأيام المتصلة ، وأمره بتضعيف الحاربة ، يوم السبت ، وأن يتسور فيه على أريحا مع الكهنة ، وسائر العسكر ، [ وأن يدور دائرة المدينة ] سبع مرات بأشد المحاربة ، فقال فى نص التوراة :

فاعتبر ، فني التوراة الناسخ والمنسوخ أوضع من الصبح لذى عينين !! وأخبرني إن كان النسخ منكراً قبل نزول القرآن ، فسكيف جاز

<sup>(</sup>۱) المدد ۲۸: ۹.

<sup>(</sup>٢) راجع المدد: ٢٧: ١٨ - ٢٣ ،

<sup>(</sup>٣) يشوع ٦ : ٢ - ٤ .

المكم أن تصرفوا الختان تغطيساً ، والسبت أحداً ، وهما من فروض التوراة ؟

وبم(١) حرَّمتم حلالها وحللتم حرامها على ما تقدم شرحه ؟

ألم يقل المسيح في الإنجيل الذي بأيديكم معرضاً بما قالت التوراة:

« قَدْ سَمِعْتُمُ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَ مَاءِ ٠٠٠ مَنْ طَلَّقَ أَمْرًا أَنَّهُ فَلْمُعْطِهَا كِتَابَ طَلَاقِ • وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَـكُم • . إِنَّ مَنْ طَلَّقَ أَمْرًا أَنَهُ إِلاَ لِمِلَّةِ الزَّنِّى يَجْعَلُهَا تَزْنِى ، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِى ٠٠٠٠ » (٢)

أما بلغكم أنه قيل للأولين كذا ، وأنا أقول لكم كذا .. [ وذكر ] جلة من الأوامر والنواهي ـ وقد ذكرتها فيا تقدم من هذه الرسالة ـ ينسخ فيها حكم التوراة (٣٠) .

أخبرنى أيها المخدوع!

كيف جاز لكم مع هذا أن تقولوا:

إن شريعة الإنجيل ليست ناسخة لما شرعته التوراة ، وإنما متدمة لها ؟ حذا تبكيس بالألفاظ عن موضوعها ، أن تسموا التبديل تتميا !

وهل التتميم إلا استيفاء الشيء وإحكامه مع إقراره على ماكان عليه ؟ وأما الإنجيل فقد أذهب حكم التوراة ونسخها كما نسخ القرآن ما قبله .

<sup>(</sup>١) يريد المؤلفأن يقول : على أساس آخر حرمتم حلالها وحلمتم حرامها ، إذا لم يكن ذلك على أساس النسخ !

<sup>(</sup>۲) مق ۱۵ : ۳۱ .

<sup>(</sup>٣) راجع متى ٥: ٢١ - ٤٨ .

## [حقيقة مايظهر في الكنائس من خوارق العادات ] وأما قولك لى :

« إن في ملتم صلحاء يظهر ون براهين وقت الحاجة . . . » .

فنِهم هي البراهين الساطعة !!! قد علمتها سراً وجهراً ، ولقد كنت عزمت على أن أضرب صفحًا ، عن التسكلم في هذا البحث المخجل ، ولسكن تساسل بي القول إلى ذلك ٠٠٠

فأذكر لك الآن بعض ماتيسر منها ، لأضحك عليكم الشكلى فأقول:

إن حذاقكم، وعقلاءكم لما علموا أن دينهم ليستله قاعدة ينبنى عليها، ولا أصل يرجع إليه ، جمعوا عقول العامة بتخيلات موهمة ، وأ باطيل مزخرفة، وضعوها في الكنائس والمزارات :

فنها ما وصف لى عن بعض مشاهدكم المعظمة عندكم ، أن يد الله تخرج للكم فيها ، في يوم واحد ، معلوم من السنة من وراء ستر ، وسرها خاف عنكم ، وأنا أكشفه لك (١) ، فقد حكى لى من أثق بصدقه وقريحته ، أن رجلا من اليهود كان قد حظى عند أحد رؤسائكم بالأندلس بوصلة ، كانت بينهما ، يرعاها الرئيس له .

فكان قد رغبه (٢) في الخروج عن دين اليهودية ، إلى دينه ، وقال له تـ ألا ترى هذه الأعجوبة ، ظهور يد الله لنا في يوم معلوم من السنة ؟

 <sup>(</sup>۲) كذا فى ع ، أما فى ج ، وت : « رامه » •

فقال له اليهودى:

يا مولاى! أنا قدرضيت في هذا الأمر بشهادتك، وصدقتك فيما سوف تروى لى ، فابحث عنه! فإن كان ما يزعم هؤلاء القسيسون حقا ، صبوت إلى دينك .

نفالط الرئيس حينئذ الشك ، فلما دنا ذلك اليوم الذى تظهر فيه اليد ، سافر محملته نحو المشهد ، وأخذ معه مالا<sup>(۱)</sup> ، يهديه هناك، فبرز إليه الأساقفة ، وقربوه لتقبيل اليد ، فلما ظهرت اليد له من وراء الستر ، وضع يده فيها ، ومسكها مسكا شديداً ، وقال :

والله لا أترك هذه اليدحتي أرى وجه صاحبها .

فصاحوا به يقولون :

اتق الله ! الآن تخسف بك الأرض ! !

الآن تقع عليك السهاء!!

الآن ترسل عليك الصواعق!!!

فقال:

دعوا عنسكم هذا كله! فإن هذه اليد، لا أحل يدى عنها، حتى أعلم، أحقاً ما تصفون أم باطلا!!

فلما رأوا إلحاحه ، لم يبق معه منهم إلا اثنان ، أسرا إليه القول ،وقالا:

<sup>(</sup>۱) في ج، ت، ع: « وقرب مالا ، .

ما تبغى فى ذلك ؟ أرجعت عن دين آبائك ؟

قال: لا

: 45

أتريد أن تجل ربطاً رُبِطمنذ ألف سنة أو محوها ؟

قال:

لا! ومعاذ أقه !! ولكني أحب الوقوف على سر هذه اليد .

: Y5

هي يدأستف، واقف دون هذا الستر.

قال:

أحب أن أراه !

: كالة

أنت وذاك.

فكشفوا له عن قس مجرود الخدين ، واقف وراء الستر ، فلما عاينه الرئيس أرسل يده ، وخرج إلى عسكره .

فقال اليهودى:

یا مولای ! ما تأمرنی به فی دینی ؟

قال له :

أنت ورأيك ، خرجت منه أو بقيت عليه ، فأنت المخيَّر !!

ففهم اليهودي ، وسكت . ومن ذلك الوقت بطلت هذه الحيلة .

ومن ذلك أنهم وضعوا صوراً من الحجارة ، إذا قرى الإنجيل عندها تبكى ، وتجرى دموعها ، يشاهدها الخاص والعام ، فيعتقدون أن ذلك لِمَا علمته من أمر الإنجيل .

وحقيقة الأمر ، أن لها مجارى دقاق فى أجوافها ، متصلة من ورائها بزق عملوء ماء ، يعصره بعض الشهاسة ، فيندفع الماء فى تلك المجارى ، وتخرج من عيون تلك الأصنام على هيئة الدموع .

وكذلك ما وصف لى من قناديل ، وصلبان عظام معلقة ، بين السهاء والأرض ، ولا تمس شيئاً منها ، ولا يمسها شيء ، يمشى الناس إليها ، ويتعجبون من ذلك ، ويفسرون هذه الظاهرة بأنها من بركة هذا المكان ، وأنه برهان على عظمة هذا الدين ، إذ لم يوجد مثل ذلك عند غيرهم .

وليس فى ذلك معجزة ، ولا برهان على عظمة ملتكم ، لأن سبب وقوف الصليب فى الهواء وضع حجارة مغناطيسية فى ست جهات ، فوق الصنم ، وتحته ويمينه ، ويساره ، وخلفه ، وأمامه ، وقد ظهر ذلك عندما سأل أحد رؤسائكم يهوديا - كان يعمل كاتباً عنده - سؤالا حول هذه المعجزة ، فأعلمه اليهودى أنها حيلة - بعدما استوثق منه - فاستسكشفه إياها .

فقال اليهودى:

إن ذلك تمسكه أحجار الغناطيس من جهاته الست.

فأمر الرئيس أن يخلى له يوماً ذلك المشهد ، فدخله وحده وأمر بحفر جانب واحد من الحائط ، فاستخرج منه حجراً من المفناظيس ، موازياً

للصليب ، فمال إلى جهة واحدة ، واستخرج مثله من الجانب الثانى، فاضطرب. الصليب ، ففهم الرئيس الأمر ، وانصرف ، فما رئى فيه بعد ذلك .

ومن ذلك كنيسة بالأندلس ، كان فيها ثريا<sup>(١)</sup> تقف على نحو وقوف. الصليب للتقدم ذكره ، وينزل فيها نور يوقد فتيلها في يوم من السنة .

فذُ كو ذلك لأحد أمراء بنى أمية بالأندلس ، فتعجب من ذلك ، وسأل عنه فأخبره رجل من أهل إفريقية ، أنهم مدوا مع الحائط قصبة من حديد ، ضيق جوفها ، وأبرزوا لها أنبوباً كسم الخياط ، موضعه موزون مع طوف فتيل الثريا .

ثم إنهم فى ذلك اليوم يرسلون نار النفط فى القصبة متر اكما ، حتى يخرج فى غاية القوة إلى فتيل الثريا الذى هو فى زنة واحدة معه .

ووصف الإفريق مع ذلك حيلا ودهاء ، وذكر ماذكر في وقوف الصليب. فاجتاز الأمير على تلك الكنيسة في إحدى غزواته \_ وقد دنا يومها \_ فتذكر ذلك ، فدعا الإفريق ، فعاين معه ما يفعلون ، فأعجبه ، وسأل الإفريق كشفه ، فعمد إلى الحائط ، فاستخرج منها قناة من النحاس الأصفر ، على نحو ما كان ذكر .

ثم عمد إلى سماء الثريا ، فأخرج منها حجراً كبيراً من المفناطيس ، فسقطت وأمر الأمير عند ذلك بأن يعاقب القسيسون .

و كمثل ما تصفون لنا عن نزول مريم من السماء على « دون اقريس » (٢)

<sup>(</sup>۱)كذا فى ع ، وفى ت و ج : « وكذلك وصف لى عن كمنيسة الفراب بنرب الاندلس أنه كان فيما ثريا » .

<sup>(</sup>٢)كـذا في ج ، وفي ت : «دنقوش ، والفقرة كلها ساقطة من ع .

للطران بكنيسة «طليطلة»، وأنها كسترأسه بتحلية، وجسمه بثياب مزينة، وكان ذلك في ليلة النصف من شهر أغسطس، فتعظمون تلك الليلة تعظيما بليماً إلى اليوم.

أخبرني أيها المغرور عن نزولها التي تصفه!

هل كأن بإذ**ن زوجه**ا أم بغير إذنه ؟

فإن قلت : بإذنه ، فسكيف يجوز عليه أن ينزلها إلى ملائسكته وعبيده ، فيمتهن زوجته ، وأم ولده – كما تقولون – بإرسالها ؟

و إن كان نزولها باختيارها هي ، لا بإذن زوجها ، فـكيف ينهغي أن يكون الله قد اصطفاها ، واختارها زوجة له ، وأم ولده من بين نساء بني آدم ، فتخونه ، وتنزل بغير إذنه إلى رجل من جنسها بكسوة ، وتحلية وثياب مزينة؟

ما ذاك إلا لأنها تمشقه !!! سبحان الله عما يصفون ، سبحانه وتعالى. عما يقولون علواً كبيراً.

وكمثل ما تدعون فى زيتونة وادى آش ، وتزعمون فى توقف فى « أوجاسانت دى مينقوا » (١) ، وكنيسة مكناسة ، ووادى بسطة ، والنور المديد الذى فى عيدكم ، والنور الذى ينزل ببيت المقدس ، إلى غير ذلك من الهذيانات ، التى لا تجوز إلا علم عير كم ، ولا يتعبد بها من جهال العالم غير كم .

<sup>(</sup>۱) كذا فى ت ، وفى ج : و ارحى ست دفيقه » والفقرة ساقطه من ع -

# [مكان البيت الحرام في الكتب المقدسة ] (١)

فالحمد فله الذي طهر الإسلام من هذه الأوصاف ، وأغنى المسلمين عن مثل هذه النقائص ، بما هو أوضح دليلا من النهار ، ولا [ يقع إلا ] بفعل الله تمالى ، [ ومن أمثلة ذلك مافعله ] بأ برهة الأشرم ملك الحبشة (٢٠) وفيله المسمى محوداً (٢٠) ، وذلك في العام الذي ولد فيه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أبرهة النجاشي قدم نحو مكة في جيوشه من الحبشة ، ليهدم البيت الحرام ، فعرض الله عليهم قدرته ، بأن أرسل عليه وعلى جنوده \_ يوم أطلً على البيت \_ طيراً من البحر أمثال الخطاطين ، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار ، يحملها في منقاره ورجليه ، أمثال الخص والعدس ، لاتصيب واحداً منهم إلا هلك (١٠) وأصيب أبرهة النجاشي في جسده ، فسار وهو يسقط منهم إلا هلك (١٠) وأصيب أبرهة النجاشي في جسده ، فسار وهو يسقط

حدثنى يمقوب بنعتبة أنه حدث : أن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام [ أى عام الفيل ] .

ويف مر أصحاب هذا الرأى ظاهرة الفتك مجيش أبرهة بأن جرائيم الجدرى جاءث مع الربح من ناحية البحر ، وأصابت المدوى أبرهة نفسه فأخذه الروع وأمر قومه بالمودة إلى البمن ، وفر الذين كانوا يدلونه على الطريق ، ومات منهم من عوت من مات ، وكان الوباء يزداد كل يوم شدة ، ورجال الجيش يموت منهم من يموت كل يوم بنير حساب ، وبلغ أبرهة صنماء وقد تناثر جسمه من المرض ، فلم يقم إلا على لا ، حنى لحق بمن مات من جيشه !

<sup>(</sup>١) سقط هذا الفصل من ع .

<sup>(</sup>٢) لم يكن أبرهة ملك الحبشة ، بل كان عاملا له على المن .

<sup>(</sup>٣) أنظر ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٧ ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) هذا هو رأى الجمهور ، ويرى بعض الباحثين أن الذى أصاب جيش أبرهة إنها هو وباء الجدرى ، تفشى بالجيش ، وبدأ يفتك به ، وكان فتكه ذريعا لم يعهد من قبل قط ، واعتمدوا فى ذلك على رواية لابن اسحاق حيث يقول :

أنملة أنملة ، كلما سقطت أنملة أتبعها قبيح، وصديد حتى لحق بصنعاء اليمن فات فها.

وذكرت الحبشة أنه ما مات حتى انصدع قلبه عن صدره ،وأنزل الله ف ذلك قرآنًا باقيًا إلى اليوم ، قوله سجحانه :

« أَلَمَ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ . أَلَمُ يَجْعَلُ كَـنْدَكُمْ

= وهذه الدعوى تشتمل على عنصرين:

١ ــ أن ما تزل بجيش أبرهة هو وباء الجدرى .

٧ ـــ أن الربح حملت هذا الوباء من ناحية البحر .

والعنصر الثانى ليس مقبولا .

نقلا ، لان القرآن السكريم أخبرنا بأن الطير رمتهم بحجارة من سجيل ، فوقع لهم ما وقع :

« وَأَرْسَلَ ءَكَمْمِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَمَلُهُمْ كَمَضْفِ مَّأْ كُول ».

ولا واقما ، لأن الربح إذاً كانت قد هبت على المنطقة حاملة الوباء ، فَـلِمَ أَصَابَ جيش أبرهة ، ولم يصب قريشا مع أنهم كانوا في مهب هذه الربح أيضاً ؟

وما قيل من أن الآعراض التي ظهرت في جيش أبرهة - من تساقط الجسم وظهور القيح والدم م هي أعراض الجدرى ، لا يصح دليلا على أن الرياح هي التي حملت الوباء ، وليس الطير ، لأن مرض الجدرى - إذا سلمنا بأنه هو الذي أصاب جيش أبرهة - ينتقل إلى الشخص بالملامسة ، فالطير رمت الأحجار التي تحمل الوباء على الجيش ، فانتقلت المدوى إلى الشخص بمجرد أن مس الحجر جسمه ، ولما كانت قريش بعيدة عن مرمى أحجار الطير ، ولم تقترب من جيش أبرهة ، فقد سلمت من الوباء ،

[ قارن : ابن هشام ح ۱ ص ۳۵ المودودى : تفهيم القرآن ح ٦ ص ٤٦٧ ، وهيكل ص ١٠٢ ] . فِي تَضْلِيلٍ . وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ . تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلُهُمْ كَعَصْف مِأْكُولٍ » .

وفى ذلك يقول نفيل بن حبيب<sup>(۱)</sup> \_ وكان أسيراً في أيدى الحبشة ، فأفلت مهم في ذلك اليوم ، وجمل ينظر إلى ما نزل بهم \_ يقول شعراً :

أين المفر والإله الطالب والأشرم المفاوب ليس الفالب<sup>(۲)</sup> أخبرنى أيها المخدوع المفرور!

لِمَ فعل الله ذلك ، وقد كان النجاشى وجيشه \_ يومثذ \_ نصارى ، أقرب إلى أمر الله من أهل مكة ، لأنهم كانوا عبدة الأوثان ، وكانت الكعبة \_ حينئذ \_ مقر الأصنام ؟

أما إنك، إن عدت إلى الحق، كترين أن ذلك، إنما فعله الله آية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكعبة الله، البيت الحرام، مقام إبراهيم وحجة لمن عَبَدَ الله تعالى، بتعظيم ذلك البيت (٣)، وإقامة فرض الحج إليه.

(٢) روى أنه أنشد أيضا فى ذلك اليوم :

البدت ،

رُدَيْنةُ لو رأيت ولا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا وكل القوم يسأل عن نفيل كأن على للحبشان دينا (٣) كذا فى ج ، وفى ت : « وحجة إذ جمل الله تعالى لها لتعظيم ذلك

<sup>(</sup>۱) هو نفیل بن حبیب الحثممی ، شاهر جاهلی یلقب بذی البدین ، جمع قومه من قبیلی شهران و ناهس ، لیقف فی طریق أبرهة ، حینها کان متوجها إلی مکه ، و وقمت بینهما ممرکه ، انهزم فیها نفیل و أخذ أسیرا ، فأجبره أبرهة علی أن یکون دلیلاله فی زحفه علی مکة .

قال أشعياء النبي (١):

« ابشری ، واهتدی أیتها العاقر التی لم تلدی، وانطقی بالنسبیح ،
 وافرحی إذا لم تحبلی ، فإن أهلك سیكونون أكثر من أهلی »(۲) .

فعني في مخاطبته :

« 🛴 »

فهو يشبهها بالعاقر من النساء التي لم تلد، إذ (٣) لم يبعث من مكة \_ من بعد زمن إسماعيل \_ نبى إلا محداً صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز أن تمكون العاقر القدس ، لأنها كانت مقر الأنبياء .

وقـــوله :

« فإن أهلك سيكونون أكثر من أهلي » .

يعنى بأهله:

أهل بيت القدس.

وقال أشعياء أيضاً في صحفه التي بأيديكم:

<sup>(</sup>١) استشهد المؤلف في هذا الفصل بفقرات متمددة من سفر أشعياء ، غير أنه لم يلتزم النص الحرفي لها ، بل عبر عن مضمونها باختصار ، ولم نثبت النص الآصلي في المهموشة – بل اكتفينا بالتخريج فقط – لطوله ، فالفقرات التي أوردها المؤلف في تلخيص لجزء كبير جداً من هذا السفر .

<sup>(</sup>٢) أشعياء ٥٤ : ١ - ٢ .

<sup>(</sup>٣) في ج ، ت : « وكذلك لم ... » .

«وأرفع علماً لجميع (١) الأمم من بعيد ، فيصرفهم من أقاصى الأرض» (٢). وقال أشعياء أيضاً:

« سأبعث من الصبا قوماً ، فيأتون من الشرق أفواجاً ، كالصعيد كثرة ، ومثل الطيان الذى يدوس الطين برجله » (٢٠) .

يصف بذلك إسراعهم من أقاصى الأرض إلى حج البيت ، ويصف المرولة .

وقال أشعياء عن الله تعالى :

« قد أقسمت بنفسى ـ كقسمى أيام نوح ، أن أغرق الأرض بالطوفان ـ كذلك أقسمت أن لا أسخط عليك ، ولا أرفضك .

وإن الجبال تزول ، والآكام تتزعزع (١) ، ورحمتي عليك لا تزول ». ثم قال :

﴿ يامسكينة ، يامضطهدة ! ها أنذا أبنى بَالأَثمد حجارتك (٥) ، و مزينك بالجواهر ، ومكلل باللؤلؤ سقفك ، وبالزبرجد أبوابك ، وتبعدين من الظلم فلاتخافى ، ومن الضعف فلاتضعفى ، وكل سلاح يصنعه صانع لا يعمل فيك ،

<sup>(</sup>۱) كذا فى ت ، وفى ج : « بجميع » .

<sup>(</sup>٢)كذا فى ج، وفى ت: « فيبقى به من أقاصى الارض » والنص مختلف. فى اللفظ عما فى سفر أشمياء ٤٩: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) قارن أشمياء ٤١: ٢٥ !

<sup>(</sup>٤) فى ج : « وإن الجبال تزول ، والبلاع تنحط » ، قارن النص الحرفى. فى سفر أشمياء : ٥٥ : ٩ ــ ٠١٠

<sup>(</sup>٥) فى ج : ﴿ هَأَنَذَا بَانَ بِالْجِصِ حَجَارَتَكَ ﴾ ، وفى ت : ﴿ هَا أَنَا بَانَ بِالْجِمِيرِ حَجَارَتَكَ ﴾ .

وكل لسان ذلق يقوم ممك بالخصومة تفلجين (١) ، ويسبيك الله اسماً جديداً » (٢).

وكل ذلك كان: كان اسمها الكمية ، فسماها الله المسجد الحرام.

[ تم يقول أشمياء]:

فقوی، فلشر بی ، فانه قد وری زندك (۳) ، ووقار الله عليك ، أفطری بعينيك حولك فإنهم بحتمعون ، يأتوك بنوك وبناتك عَدْوًا ، فيننذ تُسرين، وتزهرين ، ويقرع بعدوك ، ويتسع قلبك ، فكل غنم قيدار تجتمع إليك ، وسادات « نَبَايُوت » تخدمك ، وتُفتح أبوابك دائمًا [ في ] الليل والنهار ، فلا تعلق ، ويتخذونك قبلة ، وتدعين بعد ذلك مدينة الرب » (۱).

فقيدار ولد إسماعيل ، « ونيابوت » ولد إسماعيل أيضاً !!

فأخبرنى ا

متى كان ولد إمهاعيل خدمة بيت المقدس ؟

وهل اتخذت مكة قبلة ، إلا على عبد مجد صلى الله عليه وسلم ؟

فاعتبر قول أشعياء يومئذ:

« ستتخذقبلة » وكنى بهذا دليلا .

( ۲۲ – بين الإسلام والسيعية )

<sup>(</sup>١) فلج فلوجًا من باب قمد : ظفر بما طلب ، وفلج بحجته : أثبتها . وأفلج الله حجته : أظهرها .

<sup>(</sup>٢) قارن أشعياء ٥٤: ١١ - ١١!

<sup>(</sup>٣) كذا في ج ، وفي ت : ﴿ عَمْدِك ، ٥

<sup>(</sup>٤) أشميًاء ٢٠ : ٤ - ١٧ .

وقال أشعياء أيضًا:

« إرفى إلى [ من ] حولك بصرك فستبهجين ، وتفرحين (١) من أجل أنه تميل إليك عساكر الأمم حتى تفمرك قطر (٢) الإبل الوابلة (٣) ، وتضيق أرضك عن القطرات التي تجتمع إليك ، وتساق إليك كباش مدين ، ويأتى إليك أهل سبأ ، وتسير إليك أعلام قيدار ، ويخدمك رجال نبايُوت (٤) » .

يعنى يخدمونك: [أن] سدنة البيت بكونون من أولاد « نبايوت » . فاهتبر هذا الاطراد للتصل!

وقال أشعياء عن الله :

« أعطى البادية كوامة لبنان ، وبهاء جبال الـكرمال » (ه) .

فالبادية : مكة ، ولبنان : الشام وبيت المقدس .

وقال أشعياء أيضاً عن الله أثر ذلك :

<sup>(</sup>۱) كذا في ج ، وفي ت : « وتبهجين » :

 <sup>(</sup>٧) قطر : مضارع يقطر ، والمصدر : قطرا : قرب بعضها إلى بعض على نسق ،
 يقال : قطر البعير إلى البعير .

<sup>(</sup>٣) فى ج ، ت : « الموبلة » :

<sup>(</sup>٤) قارن الإصحاح رقم ٧٠ من سفر أشمياء .

<sup>(</sup>٥) في النص الاصلى ﴿ بهاء كرمل وشارون ﴾ راجع أشمياء ٣٠ : ٣ ٠

« وتنشق فى مكة وسط البادية قناة (١) ، وسواق فى أرض الفلاة ، وتكون الفيافى والأماكن المطاش ينابيع ، ومياها ، وتبكون هناك محجة . وطريق الحرم لا تمر به أنجاس الأمم . والجاهل لايضل (٢) هناك ، ولا يكون عبه سباع ولا أسود ، ويكون هناك عمر المخلصين » (٣) .

وقال أشمياء عن الله تمالى في مكة ، ويذكر الحجر الأسود :

« ها أنذا مؤسس [ في ] صهيون [ حجرا ] ، وهو بيت الله ، حجرا مقره في زاوية مكرمة ، ثمن كان مؤمنا فلا يستعجل » (،)

وتمادى فى ذكره فى كلام كثير هو بأيديكم إلى اليوم .

وقال أشعياء عن الله تعالى أيضاً :

« لتفرح البادية المطشى ، ولتبتهج البرارى والفلوات » (٠٠) .

لأنها ستعطى بأحمد محاسن لبنان و [ هو ] كمثل حسن الدساكو<sup>(۱)</sup> ، موالرياض .

<sup>(</sup>١) كذا في ت ، وفي ج : « وينشق في البادية قناه > .

<sup>(ُ</sup>٧) كذا فى ت ، وفى ج : « ولا يمر » والاصح ما فى ت ، لان النص فى المفر أشمياء هو : دمن سلك فى الطريق حتى الجهال لا يضل » .

<sup>(</sup>٣) قارن أشمياء و٣: ٣ - ٩ ·

<sup>(</sup>٤) قارن أشمياء ٢٨ : ١٦ .

<sup>(</sup>٥) قارن أشمياء ٢٥٠ . ١ .

 <sup>(</sup>٦)مقرده : دسكره ، وهي كلمة فارسية معربة : القرية العظيمة أو بيوت
 يُكُونَ فيها الشراب والملاهي .

روقال أشهياء أيضا \_ وقد وصفيها \_ : \* وَ إِنَّ الدَّهُ مِنْ وَهِ لِحَلْ يَوْتِمَانَ مِمَا بَهَانَ (٩٠ .

#### [الردعلي الشيهة الثامنة]

وأما اعتراضك [على ما مستقده، من أن فى الجنة] أكلا وشربا وغير ذلك من لذات الأجسام، فإن كان نفيك قولا واحدالا)، فإنما ذلك من لذات الله تبارك وتعالى ، وعلى أنبيائه وكتبه ، بغير علم لكم عولا برهان.

ولكن [ يجب علينا ] الآن [ أن ] نبين \_ إن شاء الله تعالى \_ خلل ما ذهبت إليه بمقتضى سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

أما التوراة التي بأيديكم وأيدى اليهود إلى اليوم ، فلا ذكر فيها للآخرة ولا لبعث ، ولا لحشر الأجساد ، ولا لشيء من أحوال القيامة .

(٢) في ج : « فأما اعتراضك تولنا من الأكل والشرب وغير ذلك من التذاذ الاجسام في الجنة ، ونفيك أن يكون ذلك جملة واحدة .. » وفي ت : « وأما قولك واعتراضك قولنا بالأكل والشرب وغير ذلك من لذائذ الاجسام في الجنة ، ونفيك أن يكون ذلك جملة واحدة . . » وفي ع : « وأما اعتراضك قولنا بالأكل أن يكون جملة واحدة » .

<sup>(</sup>١) قارن أشعياء ١٩: ٦ .

### وفي كَتْبُكُمْ :

أن موسى عليه السلام لم يخبر بذلك (١) محافة أن يَـكذبه بنو إسراتيل جلة واحدة ، فيرجوه ، لأنهم كافوا ينقضون أفعاله من المهجزات ، ويختبرون أقواله (٢) ويسيئون القول بكل ما يأتيهم به عتوا منهم على الله المعانه وتعالى .

إلا أن موسى بن عران ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام كلهم ، أخبروا العالم :

أن الله خلق الأشياء ، وابتدعها مخترعا لها ، لا من شيء ، ولا على أصل متقدم .

وهذا بما اتفقتا جميما عليه ، فإذا [عمل] لا شك فيه [أن] البعشة وحشر الأجساد لا يتعذر ، لكونه من قدرة القادر ، الخالق ، فيبقى أبدًا

وليس عندنا دليل يؤيد هذا الرأى ، ولذا نقول : يحتمل أن إخبار موسى علية السلام بالبعث سقط من كاتب التوراة ، ويدعم هذا الرأى ما أثبتناه سابقا من أن موسى لم يكتب التوراة الموجودة بين أيدينا ، بل كتبها هنجس جاء بمدس يزمن طويل .

(٢) كَذَا فَى تَ ، وَفِي جَ : ﴿ وَيَتَخْيَرُونَ أَفُو اللَّهُ ۖ سَاتَطَا ۗ مَنْ عَ ـ

<sup>(</sup>١) ذَكَرُ الناسخ على هامش الصنحة فيهات: «قولهم: لميخبر، يقتضي إن موسى. عليه السلام أوحى إليه بذلك ، وأمر بإخفائه، لقول الله سبحانه في كتابه العزيز. « وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَ ، بَقَى، إِنَّ هَذَا لَنِي الصَّحُفِ آلُا وَلَى ».

إلى آخر السورة . .

فى حكم الممكن ، لا فى حد الممتنع ... إلى أن أخبرنا الذين قامت البراهين. الضرورية على صدقهم ، وهم الأنبياء .

أخبروا العالم - من بعد موسى - بالبعث ، وحشر الأجساد ، وأحوال النيامة ، فتحقينا من ذلك . فإذا لا شك في وقوع البعث وفي التذاذ الأجسام التي ستحشر مع نقوسها الأول ، وذلك ما أخبرنا به الذي قامت البراهين الضرورية على صدقه ، وأن الله بعثه نبياً من عنده ، فتحققناه ، لأنه كان قبل أن يخبرنا به الصادق في حد المكن عندنا ، وعند غيرنا من أجل المقدمة الأولى .

بل [ هو ] فى حد الواجب ، لأن الله تعالى خلق أنفسنا ، ورتب جواهرها ؛ وطبائعها الذاتية "رتيبا ، لا يستحيل [ معها ] البتة [ أن ] تتلذذ بالمطاعم والمشارب ، وسائر اللذات على حسب موافقة تلك الجواهر [ وهى ] أنفسنا .

وهذا بما لا يدفع فيه أحد ، ولا شك فى أن النفوس هى المتلذذة بالمطاعم والمشارب ، وسائر اللذات [ من ] الروائح الطبية ، والمناظر الحسنة ، والأصوات المطربة .

وكذلك هي المتألمة أيضا بضد ذلك من المكاره.

وأن الحواس الجسدية هي المنافذ لوصول هذه اللذات إلى النفوس م وأما الجسد فلا حس له الهتة.

فإذا اجتمعنا بانفاق على أن الله سيجمع يوم القيامة في عالم الجزاء

أنفسنا والأجساد المركبة لها ، ويعيدها كما كان [ الحال ] أول مرة [ "يلزمنا أن نصدق أنها ستذوق ] هنا لك من اللذات والآلام بما تستدعيه طبائعها التي لم توجد إلا كذلك .

ألا أنه كما أن تلك الأجسام أعيدت بعد الفناء بغير فساد، ولا استحالة بقدرة القدير، فكذلك ... ذلك الطعام الذى هناك ، لم يعد بنار، ولا يلحقه فساد، ولا يتحلل إلى قذر، ولا إلى دم.

ولايطرأ هناك تغير ، ولا موت . ولا شبه ذلك بقدرة القدير ، كما أخبرنا الخالق تبارك وتعالى بقوله :

« لاَّ بُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ 'بُنْزِ فُونَ »(١)

وكذلك تلك الثياب غير منحرقة بالنسيج (٢) ولا تبلى ، ولا تفنى ، ولا تتغير .

وكما أن تلك الأجسام لا كدر فيها ، ولا خلط ، ولا دم ، ولا أذى ، فكذلك تلك النقوس لا رذيلة فيها من غل ولا من حسد ، ولا من حوص ، ولا غير ذلك من أمراض نفوس (٢) هذه الدار الفانية ،كما أخبرنا الخالق سبحانه بقوله :

<sup>(</sup>١) الواقمة ١٩ .

<sup>(</sup>٧) في ج : « منخرقة بنسج » ، وفي ت : « منخرقات بالنسج » والجلة سقطت من ع .

<sup>(</sup>٣) فى ج ، و ت : ﴿ من جبلات نفوس » وفى ع : ﴿ من متبحات نفوس » .

﴿ وَنَزَعْمَا مَا فِي صُدُورِجِ مِنْ عَلِيٍّ إِنْ عَلَى مُرُرِ مِنْ عَلِيٍّ إِنْ عَلَى مُرُرِ عَلَى مُرُرِ

ثم أقول [ بالإضافة إلى ذلك ](٢) :

إن قدماء الهند ذكروًا في كتبهم [أن] في الافلاك، والبروج، ووجوه المطالع صورا وصفوها، وذكروا أنه ليس في العالم الأدنى صورة إلا وهي في العالم الأعلى(٣).

وهذا إيجاب من ثلث الطائفة بأن هناك ملابس ، وأكلا وشربا<sup>(1)</sup> ، وأنهاراً وأشجاراً ، وغير ذلك .

وأيضاً ، فإن فى التوراة ـ التي بأيدى اليهؤد إلى اليّوم ـ [حديث] عن أكل آدم وزوجته من الشجرة التي فى الجنة ، وطودها منها بسبب ذلك (٠٠).

<sup>(</sup>١) الحجر ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في ع : « خلاف ذلك » ، وهي ساقطة من ج ، ت .

<sup>(</sup>٣) هي فكرة أفلاطون المعروفة بمالم المثل .

<sup>(</sup>٤) فی ج ، ت : « ملابس ومشارب ، ووطأ » ، وفی ع : «ملابس ومشارب ومأكل » .

<sup>(</sup>o) كذا فى ع ، وفى ج : « فإن التورية الق فى الجنة ، وطردهما عنها بسبب ذلك » .

وفى ت : « فإن فى النوراة التى بأيدى اليهود إلى اليوم النهى عن أكل آدم وزوجه من الشجرة التى فى الجنة ، وطردهما عنها بسبب ذلك » .

وقال في التوبراة، عن آدم:

« إن الله نفاه من الجنة ليعمر الأرض التي خلق منها » (١٦).

وتلكُ الجنة لم تسكّن بناء على ذلك في الأرض.

وفى الإنجيل الذى بأيديكم :

أن المسيح قال لتلاميذه ليلة أكل معهم الفصح – وقد سقام كأشا من خر – قال :

« إن لا أشربها معكم أبدا حتى تشربوها معى في الملكوت عن يمين الله » (٢).

وقال أيضاً في قصة الفقير الذي اسمه « لعازر » ، الذي كان مطروحا

١٠٠٠) أص التوراة:

« فَأَخْرَجَهُ الرَّبُّ الْإِلَهُ مِنْ جَمَّةِ عَدْنَ لِيَعْمَلَ الْأَرْضَ الَّتِي أُخِذَ مِنْهَا ﴾.

[ Te: 4: 47]

(٢) والنس ف الإنجيل يقول:

﴿ وَأَنْوَلُ لَكُمْ ۚ إِنَّى مِنَ الآنَ لَا أَشْرَبُ مِن نِعَلَجِ الْكُوْمَةِ الْكُوْمَةِ الْكَوْمَةِ الْكَوْمَةِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

لَهُ مَقَ ٢٦: ١٩٨ ، مرقس ١٤: ٢٠

على باب الغنى ، والمسكلاب تلحس قروحه ، وإن ذلك الغنى نظر إليه فى العنة متكثا على حجر إراهيم الخليل ، فناداه الغنى وهو فى النار :

ياأبي إبراهيم! ابعث « لعازر » إلىّ بشيء من ماء أبل به لساني(١).

(١) كذا فى ج ، ت والفقرة سقطت منع ، وإليك القصة كا جاءت فى الإنجيل :

« كَانَ إِنْسَانَ عَنِي وَكَانَ بَلْبَسُ الْأَدْجُوانَ وَالْبَرَ وَهُو بَنَفَعْمِ كُلُّ بَوْمٍ مُنَرَّفَا . وَكَانَ مِسْكِينَ اللهُ لَتَاذَرُ الَّذِي طُوحَ عِنْدَ بَابِعِ مَضْرُوباً بِالْقُرُوحِ . وَيَشْتَهِي أَنْ يَشْبَعُ مِنَ الْفُتاَتِ السَّاقِطِ مِنْ مَائِدَةً الْفَيِّ . بَلَ كَانَتِ الْكِلَابُ تَأْنِي وَتَلْحَسُ فُولُوحَهُ . فَمَاتَ الْسِكِينَ الْفَيِّ أَيْضاً وَدُونَ . فَرَضَعَ الْفَيْ أَيْضاً وَدُونَ . فَرَضَعَ وَسَمَلَتُهُ اللَّهَ لِكَانِ بَعْ حَضْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمَاتَ الْفَيْ أَبْضاً وَدُونَ . فَرَضَعَ عَنْفَيْهِ فِي الْهَاوِيَةِ وَهُو فِي الْمَذَابِ وَرَى إِبْرَاهِيمَ مِنْ بَعِيدٍ وَلِمَازَرَ لِيَبُلِ عَنْفَهِ فِي الْهَذَابُ وَرَى يَارَاهِيمَ مِنْ بَعِيدٍ وَلِمَازَرَ لِيَبُلِ عَنْفَاقِ وَمُونَ إِبْرَاهِيمَ الْرَحْفِي وَأَرْسِلْ لِمَا لَيْ الْمِيلِ فَيَالَلَّ مَعْفَقِهِ وَلَمْ اللهُ وَلَا يَالَى إِبْرَاهِيمَ الْرَحْفِي وَأَرْسِلْ لِمَا يَعْفَرَى وَالْمَالِي الْمُورِ الْمُؤْونَ الْمُنْفِقِ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنَ الْمُؤْورَ الْمُورَ الْمُؤْورَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْورَ الْمَالِيمَ الْمُؤْورَ اللهُ ال

وفى الإنجيل يضاً(١).

﴿ وَكُمَّا وَجَدُوهُ فِي عِبْرِ الْبَعْرِ قَالُوا لَهُ مَا مُعَلِّمُ مَتَى صِرْتَ هُمَا ؟ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ آلِمُقَ آلِمَاقَ أَنُولُ لَكُمُ ، أَنْهُ نَظُلُبُونَنِي لَيْسَ لِأَنَّكُمُ وَأَنْيَمُ آيَاتٍ ، بَلَ لِأَنَّكُمُ أَكُلْتُمْ مِنَ ٱلْخُبْرِ فَشَبِعْتُمْ . آخَلُوا لاَ لِلطَّعامِ ٱلْبَائِدِ بَلْ لِلطَّعَامِ ٱلْبَاقِي لِلْحَيْلُونِ ٱلْأَبْدِيَّةِ » (٢).

وفي الإنجيل أيضاً أنه قال لقِلاميذه في وصية وصَّاهم بها:

﴿ لِتَأْ كُلُوا ۚ وَنَشَرَ بُوا عَلَى مَا يُدَ تِى فِي مَلَكُو بِي ۖ وَتَجْلِسُوا

= قَالَهُ إِرْ اهِيمُ: عِنْدَهُمْ مُوسَى وَ الْأَنْدِياء لِيَسْمَعُوا مِنْهُمْ فَقَالَ لَا يَاأَ بِي إِنْ اهِيمَ ، كَلْ إِذَا مَضَى إِلَيْهِمْ وَاحِدْ مِنَ الْأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ . فقالَ لَهُ إِنْ كَانُوا لاَيَسْمَعُونَ مِنْ مُوسَى وَ الْأَنْدِياء وَلاَ إِنْ قَامَ وَاحِدْ مِنَ أَلْأَمْوَاتِ يَصُدُّ تُونَ » . آلْأَمْوَاتِ يُصَدُّ تُونَ » .

[41 - 19 : 17 [

(۱) جاء النص في ج ، ت كا يلي :

« أم الجاعة قالت المسيح بقفر ثماوى : من جثت إلى ها هنا يا معلم؟ فقال لهم : آمين آمين أقول ليم لا وكاتبكم الحبر وليس لما رأيتم من المجايب ، فارغبوا في طمام لا يفنى في الحياة الدائمة » ·

لذا أثبتناه في المامش ، ووضعنا مكانة نص الإنجيل .

- (۲) يوحنا ٦ : ۲۰ ـ ۲٧ .
- (٣) في ج ، ت : « لنطعموا » .
- (ع) في ج ، ت : « في ملك الله » .

عَلَى كُرَّاسِيَّ (١) تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَا يُبِلَ ٱلْإِثْنَى عَشَرَ »(٢).

وقال أيضاً لليهود:

« إن كان موسى أطعمكم خبرًا في المفاوز ، فأنا أطعمكم خبرًا سماويا » يريد بذلك نعيم الجنة .

وقال أشميّاء (٣):

« أَيُّهَا الْمِطَاشَ بَمِيماً هَلُوا إِلَى الْمِيَاهِ وِالَّذِي لَيْسَ لَهُ فِضَّةٌ كَتَالُوُا الْمُتَرُوا ، وَكُلُوا ، هَلُوْا الشَّتَرُوا ، فِلْقَا وَإِيلاً ثَمَنَ يَخْراً وَلَبَناً » (''

وهذا كله يبين ما كفرت به ، ويوجب ما أنكرته في كتابك .

#### [الردعلى الشهة التاسمة]

وأما قولك :

« إن دين الإسلام فشا بالسيف والفهر ، ودين الصليب لم ينتشر بسيف . ولا قهر ..... » .

<sup>(</sup>١) فى ج ، ت : «على عروش حاكمين على اثنى عشر سبطا من بنى إسرائيل» . والفترة ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٢) لوقا ۲۲ : ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) ورد النص فى ت ؟ وج : « يلممشر العطاش ، توجهوا إلى الماء الراوية ، فمن له نضة فليذهبوياً كل ويشرب ويأخذ من الجبن واللبن ، بلا نضة ولا تمن. . وسقط النص من ع .

<sup>(</sup>٤) أشمياء ٥٥ : ١ .

مُكَانَكُ قد عَقلت عما كتبه مؤرخوكم وغيرهم من أن ابتداء دينكم م إنما كان بأسباب القتال معاليهود، وكنتم تحوقونهم بالنيران، وتفرقونهم. في البحار، وتعملون فيهم جميع أنواع الذل وللموان.

ولولا ذلك لم تبق لسكم اليهودُ أثراً ، فإن الدولة كانت لهم ، قد قتلوا إلها على زعم ! ولم يترك بعده أكثر من اثنى عشر حواريا ، وسبعين مبشراً هاربين خائفين ، ولو ظهر منهم واحد لقتل شر قتلة .

فلو التزميم، ما أوجهته عليكم شريعتكم بالمسالمة !!! لما قامت لكم قائمة ، وما يقى منكم باقية .

ولكنكم أقمّم دينكم برفض معالمه ، ونصرتموه بمحو آثاره والتزمتم القتل والقتال ، فعصيتم في الأول ، وما زلتم إلى الآن على خلاف ما أمركم به إنجيلكم تعملون (١٦).

ثم بصرف النظر عن هذا(٢).

فإن كنت قلت ذلك لتعيب به الإسلام، فإنك عبت موسى بن عران. ويوشع بن نون، ومن قبلهما ، ومن بعدها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فإنهم حاريوا الأمم الطاخية جبلادم ، وستبوأ الذرارى والموشوا إلأعداء في دياره كا هو مكتوب في التوراة - وفي سائر الكتب لديكم - وبينته

<sup>(</sup>١) راجع المهموشة رقم ص ٧ في ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٧) الفقرة: ﴿ فَكَأَنْكَ قَدْ غَفَلْتَ ٥٠٠ بِصَرَفَ النظرِ عَنْ هَذَا ﴾ . سقطت من ج ، وت .

في قِتال داود عليه السلام مع جالوت، وسليان عليه السلام مع طوائف الكفر، ولم يقدح ذلك في صحة أديانهم (١) .

وإذا كان القتال سنة الله تمالى لأهل الجق مع أهل الضلال ، فنعن على تلك السنة سالكون ، وبها عاملون . فيكون من مناقبنا ، لا من مثالبنا ، ومن حسناتنا ، لا من سيئاتنا .

ومن هنا نعلم أن تعبيبك لنا قد انعكس عليك ، فياليتك لم تقله .

وأما إن كنت تويد بذلك إظهار محاسن حالة الصلح التي أمركم بها الإنجيل، على حالة الجهاد التي أمر بها سيد النبيين، فإنك قد ظلت ولم تدر، وكفرت ولم تعلم، ها هوذا إنجيلكم - بين أيديكم - ناطق مصرح - كا قلت :

بالمسالة، والتزام التواضع والمذلة:

« لَا تُفَاوِمُوا الشَّرَّ ، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ ٱلأَيْمَٰنِ فَعَوَّلْ لَهُ الْآخِرَ أَيْضًا » . (٢)

وأن تبعدوا عن القتال والمنازعة غاية البعد إلى أن تقوم الساعة :

<sup>(</sup>١) أي أديان الانبياء الذين حاربوا الكفار .

<sup>(</sup>۲) متی ۵: ۲۹.

أَعْدَاءَكُمُ ، بَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ ،أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ . وَصَلُّولِ لِأَجْلِ اللَّيْنَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَبَطْرُ دُونَكُمْ ، (1).

ومع ذلك كله ، فإنا نراكم أشد الناس تسكالباً ، وحرصاً على القتل والقتال ، وبسط الأيدى بالاعتساف في أقطار الأرض ، تقتلون النفوس ، وتسلبون الأموال ، وتعتقدون [أن] ذلك من أوثق أسباب السعادات ، وأعظم المقربات إلى الله تعالى ، مع تحريم إنجيلكم ذلك عليكم ، وإيجابه الاستسلام لأعدائكم ، ومن استحل حرمات الله تعالى ، فهو أشد الناس كفراً بالله ، وكتبه ، وأحكامه .

وأما من فكتابنا قد أوجب علينا القتال ، فامتثلنا أمر خالفنا جل شأنه ، فكنا أولياءه ، ناصرين لدينه ، قائمين بحقه فى أرضه على خلقه ، سعداء ، شهداء ، أولياء ، أعزاء ، نناظر بالمعجزات الباهرة ، والبراهين القاطمة فندعو إلى مكارم الأخلاق ، وننهى عن لئامها ، فن اهتدى إلينا ظفر بالسعادة ، وأسباب السيادة ، ومن أعرض عنا ، كان جديراً بالصفار ، والدل ، والعار .

لا ندعو إلى عبادة الرجال ، ولا ربات الحجال ، ولا نمبد من أشبعته اليهود \_ على زعمكم \_ أنواع العذاب!

فأين السماء من الوهدان؟

وأين الدخان من العسجد؟

<sup>(</sup>١) مق ٥ : ٤٠ – ٤٤ .

القد أشرق الحق في ديفها علكا غاب عنه على الموعد (١).

ولا يخنى عليك (٢٠ أن سيد النبيين عمدًا صلى الله عليه وسلم ، لم يكن قبل ذلك ملكا ، فيقال :

حمل رعيته على دينه .

ولا صاحب مال ، فيقال :

استعان بماله ،ليجمع القوم على دينه (٢) .

و إنما أتى قومه بخلع الأوثان ، وكسر الأصنام ، وعبادة الله وجده ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكو .

و [أيده الله ] بآيات ، ومعجز ات ، خارقة للعاد ات تدل على صدق. رسالته ، ونبوته .

ثم خصه الله تعالى بآية باقية إلى اليوم ، وهي :

القرآن المجيد!!

وإنما جميع آيات الأنبياء قد ذهبت بذهابهم ، لم يختصوا ببقاء واحدة منها .

<sup>(</sup>١) سقطت الفقرة « وبينته في قتال داود عليه السلام . . كالمفاب عنسكم إلى الموعد » . من ج ، ت .

<sup>(</sup>٢) كذا في ع ، وفي ج . وت : « ولا خفاء » .

<sup>(</sup>٣) فى ج ، وت : « بذل ماله مصانعة دينه ، ، وفى ع : « استمال عاله ... » ،

ولما بعثه الله ليدعو العالم إليه ، اتبعه جماعة من الغاس ، سبقول إلى الخير ، ورغبوا عن الشرك والشر ، فعمد قومه إليه ، وعتوا على من اتبعه، وعليه ، فآذوهم بالضرب الموجم (١) والنفي ، والعذاب ، والفتنة عن دينهم .

ومازال صلى الله عليه وسلم كذلك زهاء عشر سنين تقريباً يجهد نفسه في إظهار أمر الله ، صابراً على أذى قومه ، لا يخفى نفسه ، ولا يستتر ، ولا يجزع وقد عمد إليه ففر منهم بالكعبة \_ ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه \_ فقالوا له : أنت الذى تسب آلمتنا وتسفّه ديننا» .

ووضع أحدهم أيده في ردائه ، وضه إليه ، وتحاملوا عليه : وهو يقول لمم:

« نعم أنا الذى أقول ذلك » .

حتى أن صاحبه أبو بكر قام دونه وقال لهم صائحًا (٢):

و أتقتلون رجلا أن يقول ِ : ربى الله » (٣) .

ولم يكن صلى اله عليه وسلم بالذى يضعف ويجزع من شيء حتى أفشاً دين الله في الأرض، وجعل أصحابه نجوم الهدى ومصابيح الدجي.

وكان قومه حين اتهموه ليؤذوه ، ودخل في المفار قال له صاحبه :

« لو أن أحدا يبصر ما تحت قدمه لأبصر نا » .

( ٢٣ ـ بين الإسلام والمسيعية ).

<sup>(</sup>۱) فی ج : « وآذوهم بالوجع والفرب » ، وفی ت : « وآذوهم بالرجم [ والبنی والضرب » . وفی ع : « وآذوهم بالرجموالضرب » .

<sup>(</sup>٢) فى ج ، ت ، ع : « حنى أن صاحبه ترامى عليه ويصيح » .

<sup>(</sup>٣) انظر ابن هشام ج ١ ص ١٨٧ – ١٨٨ .

قال له :

« يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ه (١).

لا كاكتبتم في الإنجيل عن المسيح عليه السلام ، أنه حين استشعر بوثوب اليهود عليه صاح:

جزعت نفسی الآن ، فاذا تقول یا أبتاه ، فسلمنی من هذا الوقت » (۲)
 وأنه حین أخذ \_ بزعم کے کان القواد یقولون له :

« هل أنت المسيح بن الله ؟ » .

فيقول لهم :

« أنتم تقولون : أنى هو ! »<sup>(٣)</sup> .

وفيكم من يوافق اليهود فى قولهم ، أنهم حين بحثوا عنه ،أخفاه بستانى فى جنته تحت وعاء الزبل . . . إلى آخر هذه الحكاية الفاجرة والكاذبة [ وهى ] حديث المبغضين .

وبعد ، فإن بشارات الأنبياء فى كتبهم ننطق أن سيد النبيين محداً صلى الله عليه وسلم ، يأتى بالسيف فى جملة أوصافهم له ، وقد ذكروا من ذلك ما تأتى ذكره ، حتى أن أشعياء أخبر عن هزيمة العرب ، وقعل أشرافهم فى بدر وغيرها ، فقال :

<sup>(</sup>۱) الطبرى: جامع البيان ٥٠٠٠ ج ١٠ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) قارن مق ٢٦: ٨٧ - ٢٩.

<sup>(</sup>م) قارن مق: ۲۹: ۹۳ ، لوقا ۲۷: ۷۰ .

« يدوسون الأسم كدوس البيادر ، وينزل البلاء بمشرك العرب وينزل البلاء بمشرك العرب وينزل البلاء بمشرك العرب وينهزمون من أيد [به] سيوف مساولة الوقسي موتورة من شدة الملحمة» (٥٠.

وكذلك قال المسيح في الإنجيل لتلاميذه:

« حِينَ أَرْسَلُتُكُمُ فِلاَ كِيسٍ وَلاَ مِزْوَدٍ ، وَلاَ أَحْدَيَةٍ ، هَلَ أَعْوَزَكُمُ شَيْء ؟ فَعَالُوا لا . فَعَالَ لَمُم كَلَكِن ِ آلَانَ مَن لَهُ كِيسَ فَعْرَبَهُ وَيَشْتَرِ فَلْيَاخُذُهُ وَمِزْوَدُ كُذَالِكَ ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَلْيَسِعْ فَوْجَهُ وَيَشْتَرِ مَنْ اللَّهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ فَلْيَسِعْ فَوْجَهُ وَيَشْتَرِ مَنْ لَيْسَ لَهُ فَلْيَسِعْ فَوْجَهُ وَيَشْتَرِ مَنْ لَيْسَ لَهُ فَلْيَسِعْ فَوْجَهُ وَيَشْتَرِ مَنْ لَيْسَ لَهُ فَلْيَسِعْ فَوْجَهُ وَيَشْتَرِ

فأمرهم بشراء السيوف بعد أن كان [قد] نهاهم عن الفتال ، لعلمه أن عمداً صلى الله عليه وسلم سيبعث بعده بالسيف .

ومثل ذلك من ذكر السيف فى مواضع كثيرة!

وأما دين الصليب الذي أنتم عليه ، فإنما أفشا. « قسطنطين بن ملانة » جالقهر والرياسة .

والدين الذي جاء به المسيح عليه السلام ، لم يلبث بعده صوى أربعين سنة ، وأهله مستصفعون ، ثم اختل كا قدمت ذكره .

وكان سيد النبيين محد عليه الصلاة والسلام حين خلص المثركون إليه في يوم أحد ، أشرع أحدم إليه رعه ، فجاء أحداً محابه ، فأدخل جسمه بَيْنَ سَنَانَ

<sup>(</sup>١) قارن أشمياء ٤١ : ١ - ١ ، ٢١ : ١ - ٤ .

<sup>(</sup>٢) لوقا ٢٢ : ٢٥ - ٢٧ .

الربيع وبينه ، فيات رحد الله ، واستبر الأعداع يرسلون إليه سهامهم ، وسِمَاكَ ابْن خرشه () انحني عليه يق جسته الكريم من السهام بجسمه ، واندفع بمضد الصحابة يشرب الدم الذى سال منه صلى الله عليه وسلم .

كل ذلك تعظيماً إله ، إيماناً به ، وشفقة عليه .

# لا كا كتبتم في الإنجيل:

أن أسحاب المسيح عليه السلام حين أحيط به \_ كظنكم \_ جزعوا فتفرقوا عنه ، وأن « بطرس » الذى كان [قد ] حلف ألا يذكره ، أذكره قبل ضراخ الديك ثلاثًا ، وحلف أنه ما يعرفه (٢) ، وهو الذى كان المسيح قال له \_ بزعكم \_ :

ما حللت في الأرض فهو محلول في السهاء ؛ وما عقدت فيها فهو ممقود في السهاء (٢٢).

زعتم أنه أفرده بهذه المقالة ، ثم قالها لسائر التلاميذ في جلتهم ، ثم لم يكن إلا قليل حتى هربوا عنه ، وأسلموه لأعدائه \_ كا زعتم .

سلى الله عليه وسلم ، فتلقى النبل فى ظهره وهو منبحن عليه .

<sup>(</sup>٢) راجع متى ٢٦: ٦٩ -- ٧٤ ، مرقس ٢٤ : ٢٦ -- ٧٣ ، لوقا ٢٢ :

oo — ۲۱ ، يوحنا ۱۸ : ۲۵ – ۲۲ ·

<sup>(</sup>٣) متى ١٦ : ١٩ .

[ وليس بصحيح ] ما زعمتم أن ﴿ بطرس ﴾ استل في ذلك اليوم سيفاً ، وقطع به أذناً » (١) : فا أبين ضلالكم ، وأهون على الله تعالى نكالـكم !

(۱) لم تذكر الاناجيل الثلاثة أن الذى استل السيف هو « بطرس » بل قالت: « وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده ، واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه » .

[قارن مق ٢٧: ١٥ ، مرقس ٢٤: ٧٤ ، لوقا ٢٣: ٥٠ ]

عما يوحنا فينسب هذا الفعل إلى « بطرس »

قارن يوحنا ١٨: ١٠

 $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left$  $= \frac{2}{3} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac$ 

## [خاتمين"]

الأولى :

وبعد :

أيها المفرور ؟ فعلى كثرة اختلاف أقوالكم فى المسيح ، وتنازعكم ، فكلكم يقول :

- إنه إنسان نام ، حُمل به تسعة أشهر ، وَوُلِد ، وخُتِن ، وأَرْضِع ، وكان صغيراً فكبر ، وناقصاً فزاد ، ونما ، ومشى ، وأكل ، وجاع ، وشهع ، وعطش ، وغاط ، وبال ، ونام .

وَطُلِب فهرب ، وأُخِذ فُرُبِط ، وصُلِب ، ودُفِن .

- وإنه أتى إلى شجرة من التين ، فلم يجد فيها ماياً كله فدعا علمها (٢٠).

ولم يدر أيضاً - [مكان] قبر صديقه « لعازر » وقال :

<sup>(</sup>١) اختلفت خاتمة ت ، ج عنها في ع في النسبة والمضمون . فقد نسبت في

ت ، ج إلى المراجع ، أما في ع ، فلم يشمر إلى ذلك .

ولدارأينا أن نثبت أولا خاعة ت ، ج ثم خاتمة ع .

<sup>(</sup>۲) مق ۲۱ : ۱۸ -- ۱۹ ، ومرقس ۱۱ : ۱۳ -- ۱۸ •

أين دفنتموه ؟ (١).

ولم يعلم ، متى تقوم الساعة !

- ولاقدر أن يجمل أولاد زبدى عن يمينه وشماله ، وترك ذلك إلى الله إن شاء فعله ! (٢٠).

وقلتم

- إن يميي غطسه .

- وإنه صاح عند الموت جزعاً منه!

وَهَذَهَ كُلُّهَا صَفَاتَ إِنسَانَ مَهِينَ ، لَا إِلَّهُ قُوى مَتَيْنَ .

ونحن نسأل الله سبحانه أن يكشف ما بكم من بشع الضلالة ، ويتلقساكم بالهداية ، فهو فعال لما يريد .

قال المراجع لمذه الرسالة:

ليعلم كل ذى بصيرة:

أن ماعلى الأرض عقيدة دين . أعدى على حقيقة الإيمان من عقيدة ملة النصارى ! ولا يُعْبَد حيّ بمقول من الآراء أبلغ في السخافة من قواعدهم في عبادتهم ! .

<sup>(</sup>۱) يوحنا ۱۱: ١٣٤

<sup>(</sup>۲) مق ۲۰: ۲ - ۲۳۰

ولم أتمرض في هذه الرسالة لكثير منها ، لأن عرض حكاية الكفر إثم نفسه ، وإن كنت قد اضطررت إلى حكاية شيء من ذلك ، فما أضريت صفحاً عنه أبشع وأشنع مما اضطررت إلى حكايته .

وقد كان يجب [على ] ألا ألتفت إلى شيء من مقالتهم ، فإن [ مناقشتها ] إخلال في العقل ، وفي صمة الدين .

فأما ، وقد ندبنا الله سبحانه وتعالى إلى إقامة الحجة وإسطاع البراهين ، وأكد ذلك علينا فى محكم كتابه من مكالمة اليهود فى ذلك أولا! ورجاء ثواب الله تعالى ثانيا . فالملة النصرائية خارجة عن اليهودية ، وفرع من أصلها . [ فالمسيحيون ] يؤمنون بكل مافى أيدى اليهود حرفا حرفا ، وإثما يخالفونهم فى تأويلات وخيمة تأولوها ، وبدع من ضلالتهم تناقلوها ، وليس خلك الفرع الذى هو النصرائية من ذلك الأصل الذى هو اليهودية كسائر فروعه وفرقه ، من العنائية ، والعيسوية ، واليوذعانية ، والسامرة ، وغيرها من فرق اليهودعلى اختلاف مذاهبها ، وإنما ذلك فرع ذهب من الضلالة كل مذهب .

وقد أوردت في هذه الرسالة من الأدلة مافيه الكفاية على سوء ما انتحاوه، ولم أنقل من التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف الأنبياء، إلاما هو بأيديهم في وقتنا هذا.

وقد قدمت في صدرهذه الرسالة دلائل من كتبهم على أنه ما ادعى الألوهية ، وإنما نقلت من أناجيلهم حرفاً حرفاً — على مافيها من إضافة الفعل ، والقوة ، والحول إلى غير الله تعالى ، لأن من شأنهم وشأن اليهود ، إذا قيدوا بشىء ليس ] مكتوباً عندهم أنكروه — ، فلم أورد من ذلك إلاماقرأته في كتبهم المعبرانية ، ووقفت عليها بنفسى وطالعت فيها بعض تفاسيرهم وشافهتهم بها .

ومن جرى [في المنساظوة] هذا المجرى ، ثم طرح الهوى ، فنظر بعين. الإنصاف ، كان الحق له أبين من فلق الصبح ، والهدى هدى الله - لا إله إلا هو - يهدى به من يشاء ، والحد لله على ماخصنا به ، وهو ذو المن ، والطول لا إله إلا هو تعالى عن قول الكافرين عاواً كبيراً .

وصاوات الله وسلامه على نبيه المصطفى ، ورسوله المرتضى ، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، وعلى آله الطاهرين ، وأزواجه أمهات المؤمنين ، وصحابته الأبرار ، من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ، وآخر دعوانا أن الحد فله رب العالمين .

#### الثانية :

ومع ذلك أيها المغرور ، فعلى كثرة اختلاف أقوالكم في المسيح ، وتنازعكم فيه فكلكم زعتم .

أن المسيح عليه السلام ، هو الله تعالى . و إنما نزل إلى الأرض ليخلص. العالم من خطيئة آدم ، فتصير نفوس أهله زكية ، راضية مرضية . وينصركم على اليهود . ويشرق في سماء مجدكم شمس العود ، مع أن الأبلغ في أبهة الجلالة الصيدية ، وحرمه العظمة الإلمية ، أن يفعل ذلك على أيدى رسله المرضيين ، وخاصته المقربين .

فا الذي أوجب نزوله عن بعده الرفيع وعزه المنيع ، إلى حضيض الآفات ، مقر الملومات ؟ ، فولج بطون النساء ، واغتذى بالدماء ، ولبث في الأرحام ، منفساً في المشيمة ، والأحوال الوخيمة ، إلى أن ولدته أمه ، وأرضعت ، وفطمته ، وأدبته ، وأمر ته بحقوقها ، ونهته عن عقوقها ، وترددت به إلى المواسم ، وأرته الشعائر والمعالم ، حتى شب ، وترعرع ، وتشوق إلى شرف الرجولية ، وتطلع .

فداشرع فيا أنزل إليه ، عارضته اليهود ، فنكدوه ، وطودوه ، وعزموا أن يقتلوه .

فلما أعياه أمرهم تحصن بالاستتار خلف الجدار ، وأمر أصحابه بكتمانه ، وأن يبالفوا في إخفاء مكانه .

وأقام على ذلك مدة واليهود تطلبه ، حتى دل عليه « يهوذا » صاحبه ، فأسلمه لأعدائه ، وأوقعه في شبكة بلائه ، فسحبوه على الشوك حزيناً . وبتى هذا الإله المسكين في أيدى اليهود بالعذاب رهيناً ، يرون أقبح ما يفعلونه [به] حسناً وأشد ما يهينونه به مستحسناً ، فلما بلغوا من إهانته المراد ، ومضوا به إلى بقعة من الأرض ، تزعون أنه دحاها ، وحملوه خشبته التي تقولون : أنه أنبت لحاها ، وألبسوه ثياباً حمواء للشهرة ، قد كان خلق — على وأيكم — درسها ، وأوقفوه بحرالشمس الذي هو أسخن مسها . وسألهم شربة من الماء درسها ، وأوقفوه بحرالشمس الذي هو أسخن مسها . وسألهم شربة من الماء ـ الذي فجره ـ ، عين وصلت روحه للحنجرة .

ولما صالت عليه الأمم الدواهي، نادي فوق جذعه، إلهي ! إلهي ! وقد حار بين اللصوص مصلوباً. و محمد المعالم المعالم

ثم زهمت نفسه ، وحضر رمسه وصار في بطن اللحد سراً مكتوماً ، وعاد الإله الأزلى ــ بزعكم \_ معدوماً .

ثم خرج بعد الثلاث من ذلك المكان ، وعاد كاكان ، بعد ما انصف بالأحوال الوبيلة ، وبقيت حسرتُكم عليه طويلة ، وتضاعفت الخطيئة بالجناية على رب البرية ، وعظم تسلط اليهود ، وكفرأهل الجعود .

ولم يعظمه ، ويؤمن به إلا النفر القليل ، والعدد اليسير ، فكيف الرأى ، السبقيم ، والتصرف الذميم ، الذي لا يصدر إلا من معتوه ، أو فاسد الرأى ، ناقص الهمة ، مظلم الفكرة ، يعرض نفسه إلى الحن ، ويثير بين العبادالإحن . إن هذا لمن أعظم الشين لهمذه الربوبية ، وإزالة بهجتها ، وطمس نورها . وإطلاق ألسنة الأعداء بإبطالها .

وأين هذا من قولنا نحن معشر المسلمين الذي نجل الله تمالى عن الإتصاف بصفات الأجسام، ونحيل على جنابه الكريم أن تناله الآفات والآلام.

بعث عيسى عليه السلام ، تبياً مكرماً ، ورفعه إليه مجهداً معظماً ، لم يهنه بأيدى الأعداء ، ولا سلط عليه أسباب البلاء .

وَلُو أَنْ إِنسَاناً نَشَأَ بِبَعْضَ الْجَزَائِرِ لَا يَعْرَفُ الْأَدْيَانِ ، وَلَا يُخَالِطُ نُوعِ الإنسان فقيل له:

إن لك ربًا ، خلقــك وأبدعك ، وهو رجل مثلث. يفوط ، ويبول ،

ويمخط ، ويبعق ، ويجوع ، ويعطش ، ويعرى · ويكسى ، ويسهر ، وينام ، ويتنازع مع الأنام الكلام .

وإن رجلا مثلك ومثله ، بغضه فضربه ، وسجنه ، ثم صلبه ، وقتله بعد أن حطم شعره ، ولطم نحره ، فجاور الأموات ، وتعذت عليه روح الحياة ، لاستنكف العقل السليم . والطبع المستقيم ، الاعتراف بوجود هذا الإله فضلا عن الاعتراف بربوبيته ، وأنف أن يكون عبداً له ، ويرى نفسه أفضل من هذا الإله ، لسلامته عن هذه الآفات ! .

اللهم اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أ نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . آمين .

and the second s A STATE OF THE STA and the second of the second o g same

## الكشياف

•

•

and the state of t • •

(1)أبشالوم : ٣١٤ إبليس: ۲۱، ۲۰۹، ۲۱، آتيلا: ١٠ ابن أبي عامر: ٢٠ Tcq : ۲۷، ۳۲، ۲۲، ۲۲، ۲۰۲۱) ابن الأثير : ٨ 1010314074103010 ابن إسحاق: ١١١ A01 : P01 : VF/: YV/: « بادیس: ۲۹ » . 190 . 192 . 184 . 184 « خلدون : ٧ · . 710 . 711 . 71 . 4 . 4 ۵ رشد: ۷۷ V/7 . 701 . 77 . 7NY . « زید: ۵۰۱ 187 > 804 + 184 + 144 > « عیاد : ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۳ ، ۲۳ » 354 , 034 , 774 . آريوس: ٦٩،٠٧ « عباس : ۲۰۵، ۲۰۵، ۱۱۱، ۱۱۲۰ » آمون: ۱۱۸ ، ۲۱۸ W.W . 190 . 118 إراهم (عليه السلام): ١٠٠، ١٠٠، « عبد البر: ٨٤ · 10 · 149 · 144 · 149 « صوریا: ۱۱۹،۱۱۰ » · 199 · 180 · 181 · 170 « عزدا: ۱۱۷، ۱۱۹ » 6 770 6774 6 711 6 7 . 1 « المسال: ٨٥ 157 3 257 3 747 3 4473 « عمار : ۲۸ 447 4 747 4 749 4 74A أبو بكر الصديق: ٧٢٧، ٧٣٠ ٢٤٨، 408 (404 784 · 487 أرِّهَ الْأَشْرِمِ : ۲۲۲ ، ۱۳۲۲ أ بو جاد : ۱۸۳

« جمفر المقيلي : ٤٤٧

( ٢٤ \_ بين الإسلام والمسيحية )

إبراهم باشا : ٤٥

أبو جهل بن هشام : ۲۵۷

٥ الحسن على: ٤١

« داود المازني : ٢٤٥

\* سميد الحدرى : ۲۲۸

« الدهب: ٤٥

« عبد الله عمد ( الزغل ) : ١١ ،

24 . 27

أبو عبدالله محمد بن على : ٢١

۵ عبدالله بن منده: ۲٤٤

۵ عبیدة الخزرجی: ۷۷ ، ۵۸ ،

P3 1 P0 1 / F 1 AF 1 YA 1

. 178 ( 108 ( 187 ( 9 .

. 724 . 747 . 149

711

أبو الفرج بن الجوذى : ٢٤٤

أبولون : ٦٨ « نضرة : ٢٣٨

« هريرة: ۸۶۲ ، ۶۹۲ «

« حرید ۱۲۸۰۰۰»

أبيهود : ۴۱۸

أحاز: ۲۱۸

أحمد بن داود: \$37

« بن عمر : ٨٤

ر الثالث: ۲، ۵۳ م

أخنوخ: ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦،

أخم: ١٨٠ ، ١٨٨

إدريس: ١٩٥، ١٩٩، ٢٣١

إدوارد جيبون: ٧٤

« کریزی: ۲٤

أرسطو : ٨٥ أرمانيوس : ١٥٤

أرمياء: ٥٠،٥٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ،

أستير: ٥٠، ٥١، ٥٧

إسحاق: ۲۰۱، ۱۲۹، ۱۹۹، ۲۱۲۰ اسحاق: ۲۰۰، ۱۹۹، ۲۲۲۰

414

( بنو ) إسرائيل : ٢٩ ، ٧٧ ، ٧٧ ،

< 111 ( 1.0 ( 1.4 ( VV

• 179 • 171 • 17 • • 119

· 778 . 177 . 144 . 144

\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

177 , 077 , 777 , 077

3.73.4.43.6.4.1.1

78A ( 781 6 77 )

إسكندر سيقوروس : ١٠

إسماعيل : ١٦٨ ،١٣٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٤ ،

877 387 367 3 377 A

أشبان: ٩

اشمياء: ٥٠ ، ١٤ ، ٣٧٣ ، ١٩٤٤

044 ) LAA ) AAL 9 0149

< 444 < 447 < 444 < 444 < 444 </p>

405 . WEA . WE.

أغبانوش: ١٩٠

أغسطس: ٣٢١

أفرايم : ۲۹۲

(ب)

البابا: ۲۲،۹۱،۹۲

باروخ : ۵۱ ، ۳۵

بختنصر: ۲۷۹

بدر: ۲۰

برثولماوس: ۳۱۵ ر

برنایا: ۱۵، ۱۹۰، ۱۹۲

بطرس: ۲۵،۷۷،۷۹،۷۹،۱۷۷،

141 2 PAL 2 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7

70V . 407

بطليموس: ٧

البكرى: ٩

بكنيا : ٣١٨

باية : ۲۹۳

بولس: ٥٦ ، ٥٣ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٨٠ ،

4 140 (47 ( AY ( A)

741 : 127

البياني : ٤٨

بيلاطس النبطى : ٧١ ، ١٧٥

(ٿ)

تاسیتوس ؛ ۹

تيثودوسيوس : ۷۱

توماً : ٣١٥

تيطس: ٥٧

تیموثارس : ۲۸ ، ۲۷ ، ۱۳۰

تيودريك : ١٠

أفلاطون: ٢٤٤٠١٥٣٠ ١٥٢٠

أفاوطين المصرى: ٧٦

ألاريك: ١٠

البراء بن عازب: ٢٥٠

الدارقطني: ١٤٤

﴿ أَلْمُونُس : ٣ ، ٧٨ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٢٩ ،

48 6 44

إلياس: ۲۲۷ ، ۱۲۸ ، ۲۲۹ ) ۱۸۹۰

771

ألياقم : ٣١٨

إليان: ٧٠

اليسم: ١٦٨، ١٦٩، ١٧٢

اليمازر: ١٨٠

اليود: ١٨٠ ، ٣١٨

الإمام أحد: ٣٠٧

أم عمرو بنت رواحة : ٢٤٩

عم معيد : ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

أمنون : ۳۱۳ ، ۲۱۶

إندراوس: ٣١٥

أنوش: ۱۹۶، ۱۹۰

أوباس: ١٥

أوريا : ۱۲۲ ، ۱۲۳

أوجستين : ۱۷۸ ، ۱۸۳

أونان: ٢٩٥

ايزابيلا: ٢٤، ٤٤، ١٥ ...

الغا: الما

إيكليزياستكيس: ٥١، ٥٥

الله: ١٧١

أيوب: ٥٠١٠، ١٠١٠ ٢٦١

( > ) دانیال : ۵۰ ، ۸۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۱۱ داود : ۲۸، ۸۸، ۵۰۱،۸۱۱ ۱۳۲۶ ی 4417 4 777 4 777 4 704 . . 441 . 418 . 414 707 داود بن عائشة : ۴۶ دوزی : ۱٦ دون اقریس : ۳۳۰ ديسيوس : ١٠ دينة : ۲۹۷ ه ۲۹۸ (5) ذو الـكفل : ١٦٨ () راحيل: ٩٤ راءوت: ٠٠ رأوبين . ۲۹۳ ، ۲۹۶ الربيع بن أنس : ١١٠ ردریك : ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۹۵ الرشيد ٢٥٠ (5) زرادشت: ۱۰۷، ۱۳۴ زربابل: ۳۱۸ ذكريا: ٥٠، ١٦٨، ٢٦٩ زياد: ٩

(m)

سام: ١٠٠٠

(4) ثامار: ١٩٤، ١٩٩، ٢٩٤، الثريا : ٤١ الثمالي : ١٦٨ (5) جابر بن عبد الله: ٢٤٩ ، ٧٨١ جالوت : ۵۰۰ جاينجوس : ١٧ جبرائيل: ٨٣ ، ١١٥ ، ١٧٥ ، ١٤٧ جرجيس: ١٩٠٠ حمال الدين الإنغاني : ١٥٤ جيبون: ٩ (c) الحارث بن الحركم : ٢٨ حام: ١٠١٠ حبقوق: ٥٠، ٢٧٦ الحجاج بن يوسف: ٣٠٧ ، ٣٠٣ حجی: ٥٠ حزقیا : ۳۱۸ حزقيال: . . ، ، ٢٥٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ الحسكم المستنصر: ٢٠ حنا مقار الميسوى : ٥٥ ، ٥٥ ، 7 . ( 0 ) (0) حنة : ٢٥٩ حواء: ۲۰۲ ، ۷۶ ، ۷۳ ، عوا ،

98: 30

صموليل: ٥٠ ، ٣١٢

مهيون : ٢٦٥ ، ٢٦٢

(4)

طارق بن زیاد : ۹ ، ۱۹ ، ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۵

41.40.47.1A.1V.10

طوبيا: ١٠، ٣٥

(ع)

عائشة : ٤١ ، ٥٤

عادة : ١٩

عازور: ۳۱۸

عامر من فهيرة : ٧٧٧

عاموس ( أو عاموس ) : ٥٠ ، ١٦٦

عباس ( الحديوى ) : • •

عزرا: ٥٠

عبد الرحمن بن حسن: ٤٨

« الرحمن المافقي : ٣٧ ، ٣٧

« الرحمن الداخل: ٢٠

« الرحمن بن مماوية : ٢٠

« الرحمن الناصر: ٢٠

« العزيز بن موسى بن نصير : ٢٠

« الله إسماعيل الماشي : ٣٠

« الله: ٩

٧ الله بن أبي بنسلول: ٢٤١

« الله بن أريقط: ٢٢٧

« الله بن الزبير : ٣٠٢

« الله بن منده : ۲٤٤ »

الساسى: ٣٠١

سباريون ؛ ٧٠٠

سبينوزا: ١١٧

سمد بن عبادة و ٧٤

سميد بن البطريق: ٩٩، ٧٠

سفيان : ۲ . ۳ ، ۳ ، ۳ .

السلطان الايسر: 13

سلمان: ۵،۵،۵،۱۹۶،۱۹۶

40 - . 441

سماك بن خرشة: ٣٠٩

حممان: ١٩٠، ٢٥٩ ، ٢١٥

سيزون: ١٤

(m)

شألنئيل : ٣١٨

شمیب : ۳۲۳

شكم بن حمور : ۲۹۷

شممون: ۱۸۸ ، ۱۷۹

عيث: ١٩٤، ١٩٥

الشيطان : ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۰۷ ،۸۰۱ ،۸۰

3713 1413 1113 0.73

شيلة: ١٩٤، ٢٩٥، ٢٩٤

(m)

صادوق: ۳۱۸

صالح: ٨٥٧

صفية بنت شيبة : ٣٠٢

صفيتا: ٠٥

فالنس: ١٠ فاليا: ١٠ فرديناند: ٢٨ : ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ٤٥ فرعون: ١٩٦ ، ٣٠٤ فضيل بن مرزوق: ٢٤٤ فليمون: ٢٥ ، ٣٩ فيثاغورس: ٨٦

(3)

قابيل: ١٢٨ القادر بن ذي النون: ٢٩ القادر بن يحيي: ٢٨ ، ٣٠ القاسم بن الفضل الحداني ، ٢٢٨ قاهث: ١٠٥ ، ١٠٥

عبد المسيح بن إسحاق الكندى : ٣٠ « الوهاب بن عمد : ٢٩ عثمان بن طلحة : ٣٠٣ عز الدين المحمدى : ٥٥ ، ٣٥ ، ٧٥ ، عزرا : ٠٠

عزرا: • • عكاشة بن محصن: ١٦٨ طى بن أبى طالب: ٢٤٤ عمار بن مطر: ٣٤٤ عمانوئيل: ٣٠ ، ١٠٤ عمرام: ١٠٤، ١٦٩،١٠٥، ٢١١،

عمرو بن العاص : ۳۰ عملاق : ۳۲۲، ۳۲۳ عمون : ۲۹۲، ۳۲۱ عوبدیا : ۵۰، ۲۲۸ ، ۲۲۹ عوج ملك باشان : ۱۱۸

(,)

المأمون : ۲۱۸،۲۸ ماثان : ۱۰۰

متان: ۱۸۰ ، ۲۱۸

مق: ١٥، ١٨، ٢٩، ١٨، ٤٨،

PA , 141 , 141 , 141 ,

4 144 4 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144

410.441.144.144

جاهد: ۱۱۱، ۱۱۲، ۲۶۷

عمد (صلى الله عليه وسلم): ٢٥ ، ٢٠ ،

VF > 111111111 > 711 >

< 124 . 178 . 148 . 148 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178

431 , A31 , P31 , 401 .

301 , 401 , 777 , 341 ,

· 777 . \* 191 . 100

· YYY . YYO . YYE . YYW

. 744 · 747 · 747 · 647 · 647 ·

. 787 . 487 . 481 . 48.

337 , 037 , 737 , P37 ,

. 77. , 709 , 707 , 70.

177 , 757 , 357 , 057 >

. TYY . TY. . TIA . TIT

. TYY , TYT , TYP , TYT ,

.

\*\*\*\* • \*\*\* \*\*\*\* • \*\*\*

· 444 . 4 0 . 4.4 . 444

. 440 c 440 c 444 c 444

70% + 40% + 30% +

قتان أن ١٨٠

القرطى : ٤٨ ، ٢٧

قسطنطين: ١٠١٠ م ٥٠ ، ٢٩ ، ٧٠ ،

. 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 4 . 7 .

414 . 410 . 444

قصى بن كلاب : ۲۵۷

قينان : ١٩٥ ، ١٩٥

(4)

کارل مارتن : ۲۲، ۲۳، ۲٤

کعب: ۱۰۵ ، ۱۹۵

السكندى: ٥٥،٥٥

(7)

لابن بول: ۱۷

لامك: ٤٠

٧١٥٠ : ١٠٥٠ ، ١٠٨

لياوس : ٣١٥

لمازر : ۱۳۹ ، ۲۵۹ ، ۳۶۳ ، ۴۵۳

اللورد اللني : ١٤٤

لوط: ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۲

لوكيو**س : ١٩**٠ -

لوقا: ١٥١ ٠٨١ ١٨١ ٧٠١ ١٥١٠

791

۲۹۷، ۹٤ : عليا

عد (أبوعبدالله): ۶۱ تا ۲۲ تا ۲۳ تا ۲۶ ت ۲۶ تا ۲۵ تا ۲۶ تا ۲۶

عد بن احد: ١٨

« عبده: ١٥٤ »

« على: ٩

« بن على عمار : ع ه

« بن يوسف (الاحمر) : ۳۸،
 ۳۹،۰۶

۲۹۱ ۵ ۱۹۳ ۵ ۱۷۸ ۵ ۲۹۱ ۵ ۲۹۱ ۲۹۱ ۵ ۲۹۱ ۵ ۲۹۱

مرقيون: ٧٠

۳۱۹ ، ۳۳۹ ، ۳۳۹ ، ۳۳۹ مریم الحجدلیة : ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷۵ ، ۲۱۵۸ ، ۲۱۵۸ ،

PAY 3 F14 3 V143 A143

مریم أم يعقوب: ٢١٥ المسيح (عليه السلام): ٩٤ ١٥ ٥ ٧٥ ٥ ٠ ٦ ٥ ٨٦٥ ٩٦٥ ٥٧٥

مسیلمة السکداب : ۲۲۸ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ،

المفيرة بن شعبة : ١٠٥

المفضل: ٢٩

مکونیوس : ۷۱

ملاخی: ۵۰، ۵۰

مناین : ۱۹۰

ملسى: ۲۱۲، ۱۲۸

ستصور: ۳۰۲

المنشور: ٢٩

النخما : ١٠٨

مهليل : ١٩٥، ١٩٤

مؤاب: ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۳

موريا: ١١٨

موسى (عليه السلام): ٥١ ، ٨٨ ،

1.1.0.1.2.1.4.1.4

011371134113

1113.77317137713

«144 · 144 · 144 · 144

67.11991779100

6 788 6 784 6 741 6 711

6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7

6 799 6 79x 6 79Y 6 7XE

64.9.4.864.764.1.4..

641464176411341.

6451 6444 6 444 6 44.

454 645Y 645A 645A

موسی بن نصیر : ۹ ۱۳۵ ۵ ۱۵ ۱۷۵

4067761A

ميخا: ٥٠

ميخائيل: ١٠٨

( i)

ناحوم : ٥٠

نافع: ٣٠٢

نیایوت: ۲۳۷ ، ۳۳۰

النجاشي: ۲۳۲ ، ۲۳۴ ،

تحميا: ٥٠

نسطور الحـــکم : ۲۱۸

اسى: ١٠٥

نفيل بن حبيب الحثمى : ٣٣٤

نوح: ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۳۳۹

نيقوديموس: ١٩٦١

( ه

هابيل: ۱۲۸ ع ۲۶۹

هاجر: ۲۲۳ ، ۲۲۶

هارون : ۲۰۱۵ ه. ۱ ۱۹۹۶ ۵ ۰۰۰ مهرون

6417641464.1

478 6419

هارون بن أشير : ۲۹۰

هالي : ۱۸۰ م

هشام بن الحسكم : ٢٠

هوشع: ٥٠

هونوريوس : ۱۰

هیلانه: ۲۰۲

()

وتيزا: ١٢

وزدم: ۱ه ، ۵۳

الوليد بن المفيرة : ٢٣٧ ، ٢٣٧ و ٢٣٧ وهب بن منبه ٢٩١٤

(0)

یارد: ۱۹۵ ، ۱۹۵ یجی: ۱۹۵ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۲۷۰ ، ۱۹۵ ، ۱۹۳۵ ، ۳۳۰ بزید بن رومان : ۲۶۲

391 3747 3 447 3 3473

407 6 45V

یشوع (یوشع) : ۵۰ ۵ س. ۱ م ۱۲۲۵ ۲۶۹ م ۲۲۰ م ۲۲۶ س

يصهر: ١٠٥ ١٨٥٣

يمقوب: ۲۰۵، ۹، ۲۰۵، ۱۲۹،

0/13 0/13 6/17 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1

يمقوب البراذعى : ۲۱۸ يمقوب بن عتبة : ۳۳۲ يمقم : ۳۱۷

یکنیا : ۳۱۸

مودیت: ۱ه ۲۰ و ۳۰

یوذا: ۲۰ ه ۱۹۲ ه ۱۹۲ ه ۱۹۳ ۱۹۸ ه ۱۹۷ ه ۱۹۲ ه ۱۹۵ ۱۹۲ ه ۲۰۰ ه ۲۰۶ ه ۲۰۲ ه ۱۹۹

~6 MIX 6 MIX 6 MIO 674Y

یوآب : ۳۱۲

يؤاخيم: ١٠٤ ، ١٨٨

يوثيل : ٥٠

يوحنا: ٥١١ ٥٥ ٢٥ ١٨ ٥ ٨٠٥.

يوسف: ١٨٠

بُوسف بن تاشفین : ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۵ ، ۳۵ ،

47 640

يوسف بن عبدالعزيز الفهرى : ٢٠ يوسف (عليه السلام) : ٢١٢ 6 ٨٨ ٢٠١٧ « ( النجار ) : ١٨٠ 6 ٢٠١ 3

\*\Y 6 7AA 6 7AY

يوسف بن نصر: ٢١

يوليان : ۱۳ ، ۱۵

يونان : ٥٠ ، ٥٨٥

یونس : ۲۸۱ ، ۲۸۱

يوشع بن نون : ٥٠ ، ٥٠

يوشع بن يوحنا : ۲۸۷

يوشياً : ٣١٨

يوكابد: ۲۰۶، ۳۲۰

.

#### الأماكن والبلدان

(1:) · 11 · 10 · 19 · 17 · 17 . 4. . 47 . 47 . 40 . 44 أبدة : ۲۷ 14, 24, 34, 64, 64, أديميا : ١٢٠ 44 . 44 . 44 . 43 . 43 . أرجوان: ٢٤ الأردن: ۱۱۷، ۱۷۷ أنطاكية : ٨٠، ١٩٠ أريتريا: ٦٤ أربولة: ٣٧ أوربا: ۹، ۱۸، ۲۲، ۲۵، ۹۹، أسبانيا: ٨، ١٠ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٧ ، 101 أورشليم : ٢٦٩ 11 > 11 > 11 > 11 > 11 > 11 > 11 ايبريا : 🔨 \* £ Y \* £ \* \* \* Y \* Y \* Y \* Y \* إرلندا: ۳۳ إيطاليا: ١٠، ٠٨، ١٤٤ استانيول : ٧ ، ٣٠ إينوسان : ٤٠ استجة : ۲۷ (ب) اسكندناوة : ٥ بابل: ۱۰۸ ، ۲۰۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۰۳ اشبيلية : ٨ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٣١ ، ٣٤ ، البحرين: ٢٥١ 74 . 47 . 40 مخاری: ۳۳، ۲۰ أفريقيا: ٩، ١٢، ١٣، ٢٠، ٢٧، بدر: ١٤٤ ، ١٤٥ 44. 699 648 649 البرتفال: ٨ أفسس: ٥٢ بسطة : ٨٣ 1 كسفورد: ٢٤ بسكونية : ١٥ البانيا: ٣٠٠ بطليوس: ۲۹، ۳۵، ۳۵، ۳۷ المرية : ٣٨ بلش: ٤٢ أمريكا: ١٤٤ البلطيق: ١٠ انجلترا: ١٤٤ بلغاريا : ١٠ الاندلس: ۷،۸،۴، ۲۱، ۲۲، ۳۱۰ البلقان: ۲۰،۹۰

جيل مورياً: ١١٨ بلنسية : ۲۱ ، ۳۰ ، ۲۷ ، ۳۸ الْجَزيرة الاسبانية : ١٣ بلوطات ممرا : ۲۹۸ جزيرة الاندلس: ٩ يواتيه : ۲۲، ۲۲، ۲۲ جليقة: ٨، ١٠، ٢٧، ٢٧، ٢٧، ٣٠ بياسة: ٣٧ الجليل: ٨٠، ١٥٩ ، ١٦٦ ، ١٧٦ ، بيت المقدس: ١٣٣١، ٥٣٣٠ ، ٢٣٧٠ 717 444 جیان : ۲۷ (ت) (ح) التاجه : ۳۰ الحيشة: ١٠٠٠ عمهم تبوك: ۲٤١، ۲٤٣ الحجاز: ۲۸۱ تراقية : ١٠ الحديبية : ٢٥٠ ترکیا: ۲۴، ۲۴ حلب: ۲۹۰ ترلو: ۵۳۰ حوران: ۲۶۱ ترنت : ۵۳ تسالونیکی : ۲ه ( <del>j</del> ) تور: ۲۲ ، ۲۳ الحندق: ۲۸۱، ۲۲۹ تولوز: ۱۰ خيبر: ۲۵۲ تونس: ۲۲، ۵۵ خيخون : ١٥ ١٧٦ : ١٧١ (2) (<u>5</u>) داسيا: ١٠ الجارون : ١٠ دان : ۱۲۰ جبال أشتوريش: ١٥، ٢٢،٢١ ،٧٥٠ الدانوب: ١٠ جبال البرنية : ٨ دانية: ۲۷ جبال البشرات: ٣٨ دمشق: ۱۸، ۲۰، ۲۲ ، ۱۵ جبل أبى قيس: ٢٤٠ ديسيوس : ۱۰ جبل شلير : ٤٤ () جبل طارق: ۹، ۱۳،۹ رندة: ۲٤ جيل فاران : ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۵ ،

روسیا: ۹۱،۹۳، ۹۱

طليطلة: ٢١، ١٧، ١٥، ١١، ٦، VY , KY , PY , YN , YY \*\* \ . TV . 09 . EV . FT طنجة : ١٣ طور سیناه : ۲۹۷ (ع) العراق: ٢٠ ، ٢٨١ المقاب: ٢٣ عينايم : ٩٦ (غ) غرناطة: ۲۱، ۲۷، ۲۹، ۲۸، ۲۸، ٤٠، 13 . 73 6 74 3 3 3 0 6 3 114624 غلاطمة : ٢٥ غاليا أو غاليس: ١٠ (ف) فاران : ۲۲۶ ، ۲۷۱ فاس : ٤٧ فدك: ١١٥ الفرنتيرة : ١٤ فرنسا: ۱۹، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۹۶۱ فلسطين : ١٩٠، ١٩١، ٢٨٧، ٣٠٧

فلورنس: ۵۳

فلیی: ۲۰

الفلبين: ٣٣

فنيئيل: ٣٠٧

فيين : ۲۳

﴿ رُومَانِيا : ١٠، ١٤٤ ﴿ (i) الرلاقة: ۲۷، ۲۷، ۲۲، ۳۵ (س) سيتة : ۱۳ ، ۲۳ سرقسطة: ۲۱، ۳۲، ۳۲ . may : 474 السويد: ٩ سيناء: ٨٨، ٣٢٧، ٥٢٧، ١٧٧، 414 . 444 . 444 (m) الشام: ۲۳۸ ، ۹۰۹ ، ۲۳۸ شاطية : ٣٧ شالون : ١٠ شریش: ۳۷ شلب: سمل شنتنى: ٤٤ شنتمریه: ۳۷ شنیل : ۳۸ (س) سنماء: ٢٠٢٠ ، ١ صوغر: ۲۹۲ (4) طشقند: ۲۳، ۵۰

«روما: ۱، ۲۵،۱۹ »

(ق)

قادس : ۲۲۷ م ۲۹۸

القدس: ۹۰،۹۰، ۵۳۳

قرطاجنة : ٣٧

قرطبة: ٩، ١٧، ٢١، ٢٧ ، ٢٨ ،

\* \$4 . \$7 6 47 6 47 . 47

٦٧

القرم : ۲۳ ، ۳۰

قسطنطينية : ١٠ ، ١٨ ، ٢٥ ، ٢٥ ،

V1 . 00

قشتالة : ٦ ، ٢٧ ، ٨٧ ، ٢٩ ، ٠٠٠

14, 64, 73, 73

قورية : ٣١

(4)

كانتابريا: ٢١

كفرناحوم : ١٥٩

کا\_کمنة : ۲۶۸

کلین : ۲۳

كورة البيرة : ٢٨

کورنث**و**س: ۲۰

کولوسی: ۲۰

(4)

لاون : ۳۰

لبنان : ۲۲۸ ، ۲۲۸

لقنت: ۲۷

اللوار: ۱۰، ۲۲، ۲۳

لوديسيا : ٥٧

لوشة : ٣٨ ، ٣٤

(1)

مارة: ٧٣٧

مالقة: ٢١، ٨٣، ٤١ ٢٠ ٢٤

الحجر : ١٠

المدور : ۳۷

مدیان : ۱۰۲

المدينة ( المنورة ) : ٢٥٤

مدين: ۲۲، ۲۲، ۸۲۲

مرسية : ٧٧

المرية: ٨٨

مصر: ٥٥،٥٥، ٥٩، ٥٠، ٨٨،

4 107614161416146

737 3 37 3 · · · · · · · · · · · ·

\*1X ( \*11 ( \*1 · ( \* · &

~ +31 331,707, 407, VOY)

377 30 - 7 3 777 3 3 774 3

ومهر ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸

منى: ٣٠٢

ميزيا : ١٠

ميورقة: ٣٦

(i)

نائس: ٢٠

ناصرة : ٨٣

نائين : ١٦٢

ولبة : ۲۷

(3)

يثرب ( المدينة المنورة ) : ١٤٤ ، ١٥٤

اليوكرين : ١٠

١٨١ : تمليا

الين: ۲۸۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

اليونان : ١٠

نيتية : ۲۹، ۲۷، ۲۷، ۹۰،

(--)

المند : ۴۲ ، 33۴

()

وادی آش: ٤١ ، ٢٣٧

و پیطس: ۹ وادی لکه: ۱٤

( ٢٠ ـ بين الإسلام والسيحية )

**L**. '\*  $2, x = x \ell_{p}^{r},$ *j* 163 To 15 To € .... t . A second the desired of the second of t

\$2.00 : My V

### 

الديلم : ٢٨٠ آل قيدار : ٢٧٤ الأدوميون : ١٧٠ الاشيان : ٩ السودان : ۲۸۰ الأشوريون : ۲۰۷ الا كراد: ٢٨٠

> أندلوس: ٨ اليوير: ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۹ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، 187 Car 188 Car 188 Car

> > ينو الأفطس: ٣١ بنو أمية : ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ بنو جهور : ۲۱

الأموريون: ١٠٢

بنو حمود: ۲۱ بنو ذي النون : ٢١

> بنو زیر : ۲۱ بنو عباد : ۲۱ بنو عمون :۲۹۳

بنو مرین : ۲۹ ، ۶۹

بنو نصر: ۲۱ ېنو هود : ۲۱

> الترك: ٢٨٠ الحبيق: ٢٨٠

جوتارة: ٩

الحشون : ۱۰۲ ، ۱۳۰

الحويون: ٢ ، ١٣٠٠

الروم : ٢٥١ ، ٢٦١ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ : السامريون: ٥١ ، ٧٧

السوابيون: ١٠

الصقالية : ٢٠٠

ألمامريون: ٢١

المرب: ۲۰،۱۹،۱۸،۱۸،۲۰،۲۰

17337377478378 4 777 (77) ( YEX ( TEO \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\$ 400 CYOE .

المالغة : ۲۲، ۱۲۲

الفرزيون: ١٠٢

الفرس : ۲۵۱ ، ۲۷۹ ، ۲۸۰ الفريسيون: ٢٠٥، ١٩٣ ، ٧٠ ، ٥٠١٧

المند: ۲۸۰

القبط: ٢٨٠

قریش: ۲۲۷ ، ۲۵۲ ، ۳۲۳

القوط: ۹، ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۲۱، ۲۱، ۲۱،

\*\* . 40 . 44

السكنمانيون: ٢-١ ، ١١٨ ، ١٣٠ ،

144

للديانيون: ١٠٣

للضرية : ٢٠

اللقابيون: ١٥، ٥٠

الوابيون: ٢٩٣

النبط: ٢٨٠

نەزة: ٩

مدان : ۹ ، ۵ ۰ ۸

الحوق : ١٠

الوندال: ۹، ۱۰، ۱۱،

اليبوسيون : ١٠٢

اليود: ١٢ ، ٢٧ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٨ ، ٨٠

X+1, 711, 011 3511)

(174 ( 174 6 171 ( 170)

4 1774 1774 1704 178"

61776171617+617**9** 

4 1 AY 4 1 A 1 6 1 4 A 1 4 A 1 A 1 4×10 7×1 07×1 07×1 07×1 0 -6 7 - 7 6 7 - 1 6 7 9 7 - 7 3-3.7.0.787.70.7.2 4709 6704 6 415 6 414 67AY 6 779 6 77Y 6 771 **\* AY : YAY : YAY:** \*\*\*\* CT . X 6 T . Y 6 T . 7 314, 2149 814, 814, P1431743474 :373 337 1 A37 1 P372 3072 7149 754 3414 9 354

اليمنية : ٢٠

1, · · ·

# الآيات القـــرآنية

| رقم الصفحة | رقها          | الآية                                                      | السورة ورقها     |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 448        | <b>Y</b> Y    | « قل فأتوا بسورة من مثله » .                               | اليقرة - ٢       |
| 347.742    | 48            | ر ولن تفعاوا » .                                           |                  |
| 14         | ·             |                                                            | ,                |
|            | *             | « واتقوا يوما لانجزى نفس عن نفس                            | ,                |
|            |               | شيئآ ولايقبل منها شفاعة ولايؤحد                            |                  |
| 1444       | ٤٨            | '                                                          |                  |
|            | i.            | « افتطممون أن يؤمنوا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | »                |
| 11.        | ٧٥            | فريق منهم وهم يعلمون» .                                    | ٠.               |
|            |               | « ومنهم أميون لا يعلمون الـكتاب إلا                        | <b>&gt;</b>      |
| 121        | YA            | أماني وإن هم إلا يظنون » .                                 | 1.               |
|            |               | « فويل للذين يكتبونالكتاب بأيديهم                          | <b>)</b> )       |
| 114        | ٧٩            | مُم يقولون هذا من عند الله.                                | <sub>2</sub> , 4 |
|            |               | ﴿ أَفَاؤُمُنُونَ بِيمْضِ السَّكَتَابِ                      | : <b>)</b>       |
| 140        | ٨o            | وما الله بنافل عما تعملون » .                              |                  |
|            |               | « ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من                           | <b>)</b> )       |
| 10.        | 14-           | سفه نفشه » .                                               |                  |
| ŀ          |               | « الذين آنيناهم الـكتاب يعرفونه كا                         |                  |
|            |               | يعرفون أبناءهم 6 وإن فريقاً منهم                           |                  |
| 111        | 127           | ليـكتمون الحق وهم يعلمون » .                               |                  |
|            |               | « ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا                        | <b>»</b>         |
|            |               | حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا                                |                  |
| 144        | 4-1           | عذاب النار » .                                             | • • •            |
|            |               | « الطلاق مرتان فإمساك بمروف                                |                  |
|            | a<br>Liverage | أو لسريح بإحسان وتك                                        |                  |

| رقم الصفحة      | رقمها   | الآية                                 | لسورة ورقها |
|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------|
| ١٠٠             | 74 779  | حدود الله يبينها لقوم يمامون » .      |             |
| 771             |         |                                       | البقرة ٢    |
| Bergel C. J. J. |         | « ولولا دفع الله الناس بمضهم ببعض     | <b>)</b>    |
| 187             | ( Yel   | لفسدت الأرض ،                         | 7           |
| :<br>           |         | « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد     | . 41.177    |
| 181             | J. 1707 | الفي ۽ ۽ اور ڪاد ۾ اندي ايو ايو ايو   | i           |
| ů               | \$ 1 1  | و آمن الرسول عا أول إليه من ربه ،     | •           |
|                 |         | والؤمنون كل آمن بالدوملائكته          |             |
|                 | 1 A     | وكحنبة ورسله لانفرق بين أحد           |             |
| 181             | 7.00    | من رسله » .                           |             |
| Y8              | 7.47    | « لها ما کسبت وعلیها ما ۱ کتسبت»      |             |
| •               | ž n     | « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون  | لعمران_س    |
| 100             | v       | في الملم » .                          | . 4         |
|                 | 1 7 1   | « قل الذين كفروا ستنابونو تحشرون      | D           |
| Y08             | 17      | إلى جهنم وبئس المهاد ۾ .              |             |
| 10.             | 19      | « إن الدين عند الله الإسلام » .       | ,           |
|                 | '       | « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى الله       |             |
|                 |         | ومن انبين وقل للذين أوتوا             |             |
|                 |         | الكتاب والاميين اأسلمتم               |             |
| 12/             | 7.      |                                       |             |
| 1 - 0           | ٧٥      | « إذ قالت امرأة عمران » .             | ,           |
|                 |         | «إذ قالت اللائكة يأمريم إن الله يبشرك | <b>)</b>    |
|                 |         | بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن         |             |
|                 | No. 1   | مريم وجيها في الدنيا والآخرة ا        |             |
| <b>Y</b>        | 1 20    | ومن القربين ۽                         |             |
| (               |         | « ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد       | ,           |
|                 |         | جئتے بآیة من رہے إن في ا              | 1           |

|                 | أرقم المغيية | رقها         | . देश                                                                                                   | البورة ورقها       |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                 | VV — V7      | ٠, ٤٩        | دلك لاية الح إن كنتم مؤمنين.                                                                            |                    |
|                 |              |              | « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه<br>من تراب ثم قال له كن فيسكون                                     | Tلعمران_*          |
|                 | 177          | 71 09        | فنجمل لمنة الله على السكاذبين،                                                                          |                    |
|                 | \0.          | ٦٧           | « ما كان إبراهم يهودياً ولا نصرانياً<br>ولسكن كان حنيفاً مسلماً ، وماكان<br>من المشركين » .             | >                  |
|                 | \\\          | <b>Y</b> 1   | « يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق<br>بالباطل ، وتكتمون الحق وأنتم<br>تعلمون »                              | 7 <b>)</b>         |
|                 |              |              | « ومن أهل الكاب من تأمنه بقنطار<br>يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه<br>بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت       | <b>))</b><br># * : |
|                 | W•¶ • 18A    | <b>Ya</b>    | عليه قائمًا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .                                                       |                    |
|                 |              |              | و وإن منهم لفريقاً ياوون السنتهم<br>بالكتاب لتحسبوم من الكتاب<br>وماهو من الكتاب ويقولون هو من          | >                  |
| ).<br>(A. (A) k | 117          | 6, <b>VA</b> | عندالله وما هو منعندالله ويقولون<br>على الله السكذب وهم يملون » .<br>« ماكان لبشر أن يؤتيه الله السكتاب | <b>)</b>           |
| Ý               | 144          | ٧٩           | والحسيم والنبوة ، ثم يقول الناس<br>كونوا عباداً لي من دون الله » .                                      |                    |
|                 | , 10-        | ٨o           | « ومن يبتغ غيرالإسلام ديناً فلن يقبل<br>منه وهو فيالآخرةمن الخاسرين ».                                  |                    |
| W .             |              | 3            | «كنتم خبرامة اخرجت الناس تأمرون                                                                         |                    |

| ļ<br>I | وقم الصفيط | رق       | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المتورة ويرقها |
|--------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |            |          | بالمروف وتبهون عن النكر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|        | 18 × 18 ×  | 11.      | وتؤمنون بالله » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|        |            |          | « لن بضروكم إلا أدى ، وإن يقانلوكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العمران-4      |
|        | 7.4        | 111      | يولوكم الادبار ثم لا ينصرون » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|        |            |          | « ولقد نصركم الله بيدر وأنتم أذلة ،<br>ناتيا الله إماك ترك من الذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,              |
|        |            | •        | فاتقوا الله لملكم تشكرون ، إذ<br>تقول للمؤمنين هذا بمددكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|        |            |          | ربكم بخمسة آلاف من الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1              |
| ·      | 727        | 140-144  | مسومان ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|        |            |          | « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | )              |
|        |            |          | الرسل أمإن مات أو قنل انقلبتم على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10             |
|        |            |          | اعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|        | 779        | 155      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|        |            |          | ﴿ فَانْكُمُوا مَا طَأْبُ لَـكُمْ مَنَ النَّسَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النساء _ ع     |
|        | 18         | ۲        | مثنى وثلاث ورباع » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|        |            |          | « من الذين هادوا محرفون السكام عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |
|        |            | ,        | مواضمه ، ويقولون سمينا وعصينا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|        |            |          | واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين فلا يؤمنون إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e e            |
|        | 114        |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|        |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177            |
|        |            |          | <ul> <li>إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              |
|        | <b>V</b> • | 9/       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|        |            |          | و أفلا يتدرون القرآن ولو كان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D              |
|        |            |          | عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|        | 174        | <b>*</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, , ,         |
|        | 1          | 1        | و ومن يكسب إغاً الإنما يكسبه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|        | 3 × A      | El 111   | in the second of | 1              |

|   | mage                                  |               |                                                                                                                                                                                 |                |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | رقم الصفيعة                           | ر <b>ن</b> ها | الآية                                                                                                                                                                           | السورة ودقها   |
|   | ·                                     | 104           | « وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قناوه وما صلبوه ولسكن شبه لهم وما قناوه يقيناً » .                                                                                   | النساء ـــ ع   |
|   | 7.7                                   | 0A-10Y        | و وما قتلوه يقيناً ، بل رفعهالله إليه »                                                                                                                                         | ,              |
| ā | ٨٨                                    | <b>1-</b> #   | « وآتينا داود زبوراً » .<br>« يا أيها الناس قدجاءكم الرسول بالحق                                                                                                                |                |
|   | 144                                   | \ <b>∀•</b>   | من ربكم ، فآمنوا خيرالسكم ، وإن<br>تسكفروا فإن لله ما في السموات<br>والارض ، وكان الهعلماً حكما ».<br>« يا أهل السكتاب لا تفاوا في ديسكم<br>ولا تقولوا على الله إلا الحق ، إنما | >              |
|   | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ <b>Y\</b>   | المسيح عيسى تن مريم دسول الله وكامته القاها إلى مريم وروح منه » . « لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا الله                                                                          |                |
|   | 107                                   | /44           | ولا الملائكة المقربون ، ومن<br>يستنكف عن عبادته ويستكبر<br>فسيحشرهم إليه جميماً » .<br>« فما نقضهم شاقهم لمناهم و جملنا قاويهم                                                  | للـائدة ــــ ه |
|   | 118                                   | 14            | قاسية محرفون الكلام عن مواضعه » .<br>« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو                                                                                                           | •              |
|   | 6 174 6 74                            | \ <b>\</b>    | المسيح بن مريم ، قل فمن علاك من الله عيث أن أراد أن يهك المسيح ابن مريم وأمه والله على كل شيء قدير »                                                                            |                |

| رقم الصفعة | رقه_١   | ق <u>د</u> ی ا                                                                                            | السورة ورقها |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | t en e  | يبين لكم على فترة من الرسل أن                                                                             |              |
|            |         | تقولوا ما جاءنا من بشیر ولانذیر ،<br>فقد جاءکم بشیر ونذیر ، والله علی                                     |              |
| 1 29       | 19      | کل شیء قدیر ۽ .                                                                                           |              |
|            | 1       | <ul> <li>يا أيها الرسول لا محزنك الذين بسار عون</li> <li>فى الكفر من الذين قالوا آمنا أفوا ههم</li> </ul> | المائدة ــ ه |
| 110        | ٤١      | ولم تؤمن قاوبهم فاحذروا ».                                                                                |              |
| 419        | 1.2     | « محكم بها النبيون » .                                                                                    | <b>)</b>     |
|            |         | ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الث الث الث الداء واحداً ،                                              | <b></b>      |
|            |         | وإن لم ينتهو اعمايقولون ليمسن النبن                                                                       |              |
| 144        | ۷۴      | كفروا منهم عذاب أليم » ،                                                                                  |              |
|            | :       | « ما المسيح بن مريم إلا رسول قد<br>خلت من قبله الرسل وأمه صديقة                                           | •            |
| 104        | ٧٥      | كانا يأكلان الطمام » ·                                                                                    |              |
|            |         | « ذلك بأن منهم تسيسين ورهبانا وأنهم<br>لا يستسكبرون ، وإذا سموا ما أنزل                                   | <b>)</b>     |
| ,          |         | إلى الرسول فاكتبنا مع                                                                                     |              |
| 777        | A# / A4 |                                                                                                           |              |
|            |         | « وإذا قيل لهم تمالوا إلى ما أثرل الله كو الله الله الله الله الله الله الله الل                          | P 2 - 3      |
| :          |         | عليه آباءنا أو لو كانوا آباؤهم                                                                            |              |
| 101        | 1.8     | لا يملمون شيئاً ولا يهتدون » .                                                                            |              |
| :          |         | « أ أنت قلت للناس أتخذونى وأمى إلهين ا                                                                    | D            |
|            |         | من دون الله. قال سيحانك ما يكون<br>لى أن أقول ماليس لى محق                                                | - 1          |
| , 104      | MY /119 | وأنت على كل شيء شميد » . الم                                                                              |              |

|              |                                       | the second secon | Track tea             |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| رقم الصفعة   | رقه_ا                                 | نِآا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | السورة ورقها          |
| <b>.</b>     | ٨٥                                    | « وزكريا ويمي .وعيسى وإلياس كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الانمام ـــ ٦         |
| 177          | , ,                                   | من الصالحين » .<br>« وإسماعيلو اليسعويونس ولوط وكلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ost Zun               |
| 174          | ٨٦                                    | م و المحين و المالمين » .<br>فضلنا على المالمين » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ì                     |
| ·            |                                       | ﴿ وأقسموا بالله جهدا بمانهم لثن جاءتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|              |                                       | آية ليؤمنن بها قل إعا الآيات عند الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | And the second        |
| 701          | 111.9                                 | ونذرهم في طنيانهم يممهون،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>t</i> :            |
| ·            |                                       | ﴿ أُو مَنْ كَانَ مِينًا فَأُحِينِنا  وجملنا له إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 × >                 |
| 1.           |                                       | نوراً بمشى به فى الناس كمن مثله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| <b>∀</b> ∧   | 177                                   | فى الظلمات ليس بخارج منها » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 4.5          | ۲.                                    | « فوسوس لهيا الشيطان » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الاعراف-٧             |
| ;            |                                       | « وإذا نماوا فاحشة قالوا وجدنا عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | »                     |
|              |                                       | آباءنا ، والله أمرنا بها ، قل إن الله<br>لا يأمر بالفحشاء ، انقولون على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 101          | 74                                    | مالا تعلمون » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|              |                                       | و وكتبنا له في الألواح من كل شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                     |
|              | 180                                   | موعظة وتفصيلا لــكل شيء » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 4            |                                       | و واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 144          | 107                                   | الآخرة إنا هدنا إليك ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| <b>3</b>     | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | « قل يا أبها الناس إنى رسول الله إليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                     |
| 1646 144     | 104                                   | جميماً الذيله ماكالسموات والارض<br>لعلسكم تهتدون » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 777          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| ementari e ∯ |                                       | و و إذ يمدنكم الله إحدى الطالفتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الانفال الم           |
| 707          | 1.5                                   | انهالکی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|              | 100                                   | و إذ يغشيكم النماس أمنة منه ، وينزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **                    |

| رقم المفحة | رقها                                          | الآية                                                                                    | السودة ورقها |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |                                               | . < 111 1 1 1 1 1 1                                                                      |              |
|            |                                               | عليـــ من الساء ماء ليطهركم به<br>ويذهب عنــكم رجز الشيطان ٠٠٠                           | 1            |
| 757-750    | 14/11                                         | • -                                                                                      |              |
| 720        | 17 17                                         |                                                                                          | الإندال -    |
|            |                                               | « فسينفقونها ئم تكون عليهم حسرة                                                          | V- 200 31    |
| 702        | · **                                          | ار دهینسوم، م ساون سیهم ساوت<br>ثم یفلبون » .                                            | '            |
| 441        | 11                                            |                                                                                          | التوبة ــ ٩  |
|            | , :                                           | « ليظهره على الدين كله ولو كره                                                           | 3            |
| 704        | 44                                            | المشركون » .                                                                             |              |
|            |                                               | واستنفر لهم ، أو لا تستنفر لهم ،                                                         | <b>»</b>     |
|            |                                               | إن تستغفر لهم سبعين مرة ، فلن                                                            | ·            |
| 44         | , , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , </b> | يغفر الله لهم » .                                                                        |              |
|            | :                                             | ﴿ إِنَ اللهُ اسْتَرَى مِنَ الْوُمنِينَ أَنْفُسُهُم                                       | ,            |
|            |                                               | وأموالهم بأن لهم الجنة يقانلون في                                                        |              |
| 1          |                                               | سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا                                                           |              |
| wee        | 111                                           | عليــه حقاً فى التوراة والإنجيل  <br>والقرآن » .                                         |              |
|            |                                               |                                                                                          |              |
| 445        | . 44                                          | « قل نأتوا بسورة مثله » .<br>ر« ولو شاء ربك لآمن من في الأرض                             | يونس ١٠      |
|            | -                                             | رَرُّ وَقُو مُنَاوَرُبُكُ رَسِّيَ مِنْ فِي أَرُوعِيَّ<br>كلهم جميعاً ، أمانت تسكره الناس | •            |
| 121        | 44                                            | حق بكونوا مؤمنين » .                                                                     |              |
| 74.5       | ١٣                                            |                                                                                          |              |
| 1          | e set j                                       | « رحمة الله وبركانه عليكم أهل البيت                                                      | ,            |
| 49.4       | **                                            | إنه حميد عبد ،                                                                           |              |
|            |                                               | ﴿ قَالَ مُمَادُ اللَّهُ أَنْ نَأْخُذُ إِلَّا مِنْ وَجَدَنَا                              | وسف_۲        |
| Y\$        | ٧٨                                            | متاعنا عنده إنا إذا لظالون » .                                                           |              |
| 1          |                                               | ﴿ وَمَا كَانَ لُرْسُولَ أَنْ يَأْتُنَ بَآيَةً إِلَّا                                     | الرعد ـــ٧٠  |
| 178        | TA                                            | يادن الله ﴾ .                                                                            |              |

| رقها وقم للمفعة | <b>યું</b> ઇં                                                             | السورة ورقها |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٤ ٢٧٦           | « قل كنى بالله شهيدا بينى وبينسكمومن<br>عنده علم(الكتاب:» .               | الرعد _ ١٣   |
|                 | و و تزعناماً في صدورهم من غل إخوانا                                       | الحجر- ١٥٠   |
| ४६४ ६           | على سرر متقابلين » .<br>« والذين هاجروا في الله من بعسد                   |              |
| 3 30%           | ماظلموا لنبوتهم في الدنيا حسنة » . ١١                                     | النحل ١٦     |
|                 | « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به                                     | •            |
| 44114X-11       | ولتن صرتم لهو خير المعابرين ، وا                                          |              |
|                 | « من اهتدى فإعا يهتدى النفسه ومن                                          | الإسراء / ١٧ |
|                 | من فإعا يضل عليها والا تزر وازرة                                          | 1            |
| <b>V E</b>      | وزر آخری » .<br>« وما منعنا أن ترسل بالآبات إلا أن                        |              |
|                 | كذب بها الأولون وآنينا عمود                                               |              |
| AOY             | وما نرسل بالآيات إلا تخويفا » .                                           | 7 - 4        |
|                 | ﴿ وَمُحْوِقُهُمْ أَمُّنَّا يُزِيدُهُمْ اللَّهِ طَيْمَاناً ﴿               |              |
| 404             | كبيرا » .<br>« قل لئن اجتمعت الإنس والجن طي                               |              |
|                 | أن يأنوا عِنْلُ هَذَا القرآن لا يأتون                                     |              |
| 7777            | بمثله ، ولو كان بمضهم لبمض ظهير اه . ا                                    |              |
|                 | « قل سبحان ربی هل کنت إلا بشرا  <br>رسولا » .                             | •            |
| 407             | ﴿ إِنْ اللَّذِينُ أُوتُوا النَّالِمِ مَنْ قِبِلُهُ إِذَا يَتَلَىٰ ۖ ۚ ۚ ۚ |              |
|                 | عليهم مخرون للادقان سجدا                                                  | 1            |
| 777/111         | وبزيدهم خشوعا ۽ .                                                         |              |
| 181             | « فمن المفارقين ، ومن شاء فلك فير ، الم                                   |              |
|                 | « آنی یکون کی غلام ، ولم عسسنی ( ) بشر ولمال بنیا » .                     | الان – درا   |

| رقم الصنعة   | رقهــا       | نية                                                                     | السوزة ورقها  |  |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|              |              | و یا اخت هارون ماکان آبوك امرآ                                          | مريم – ١٩     |  |
| ۲۱۹ ، ۱۰۶    | ٧٨ ٠٠٠٠      | سوه ، وماكانت أمك بنيا » .                                              |               |  |
| N - 140      | •٧           |                                                                         | ,             |  |
| ٣.٧          | ٧            | و وإن يجهر بالقول فإنه يعلمالسروأخني،                                   | طـه - و۲      |  |
|              | ,            | و وما أعجلك عن قومك ياموسي ،                                            | D             |  |
|              |              | قال هم أولاء على أثرى وعجات                                             |               |  |
| e            |              | إليك رب لنرضى وإن ربكم                                                  |               |  |
| ۱ ۰۳-۲ ۲ ۰۰۹ | ۹۰ ۸۳        | الرحمن فانبعوى وأطيعوا أمرى                                             |               |  |
| :            |              | و فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل                                      | > ‡           |  |
|              |              | أدلك على شجرة الحُلدو ملك لا يبلي                                       |               |  |
| <b>*</b> *   | , , ,        | فأكلا منهاوعمىآدمربه فنوى.                                              |               |  |
| ٨٦           | 1            | , ثم اجتباه ربه نتاب علیه وهدی .                                        | •             |  |
| <sub>6</sub> | 9 44         | و لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا و .                                 | الانبيا. ـ ٢١ |  |
|              |              | و وما جملنا لبشر من قبلك الحلد أفإن                                     | D             |  |
| 444          | 4.5          | مت فهم الحالدون .                                                       |               |  |
| ;            |              | و ولولا دفع الله الناس بمضهم بيعض                                       | الحج - ۲۲     |  |
| •            |              | لمدمت صوامع وبيع ، وصاوات                                               | 2,            |  |
| :            |              | ومساجد يذكر فيها آسم الله كثيرا،                                        |               |  |
|              |              | ولينصرن الله من ينصره ، إن الله                                         |               |  |
| 117          | , <b>.</b> . | القوى عريز ،                                                            |               |  |
| ``           | ti e u       | ما آخذ الله من ولد ، وما كان معه الما الما الما الما الما الما الما الم | الإومنون_٢٣   |  |
|              |              | من إله إذا لذهب كل إله بما خلق،                                         |               |  |
| - A          |              | ولملا بعضهم على بعض سبحان الله                                          |               |  |
| *17          | 33           | عما يصفون .                                                             |               |  |
|              |              | و وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا                                      | النور – ۲۶    |  |
|              | *            | الصالحات ليستخلفهم في الارض كا                                          |               |  |
|              |              | استخلف الذين مث قبلهم                                                   |               |  |
| 727          | •0]          | ا بعبدونني لا يشركون بي شبئاً .                                         |               |  |

|   | رقم المفعة    | رقها               | <b>4</b> 571                          | السورة هرقها      |
|---|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
|   | ing 4.        |                    | . وقال الذين كفروا إن هذا إلا إنك     |                   |
| : |               |                    | افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ،        |                   |
|   |               |                    | فقد چاءوا ظلماً وزوراً إنه كان        |                   |
|   | 177           | 1 - 8              | غفوراً رحماً » .                      |                   |
|   | 144           | ۸۷                 | د ولا تخزنی يوم يېشون » .             |                   |
|   |               |                    | روادخل يدك في جيبك نخرج بيضاء         | الغ_ل / ۲۷        |
|   | ٣٠٠           | 17                 | من غير سوه ٠ .                        |                   |
| 1 |               |                    | و الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم     | القصص / ۲۸        |
|   | 777           | 94                 | به يؤمنون ، .                         |                   |
|   |               |                    | و وماكنت تتاوا من قبله من كتاب ،      | المنكبوت/٢٩       |
|   |               |                    | ولا تخطسه بيمينك إذا لارتاب           |                   |
|   | 189           | ٤٨                 | المبطاون .                            |                   |
|   |               | 黄木 1000            | و ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض ،    | الروم <i> </i> ۳۰ |
|   |               |                    | وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع       |                   |
|   | 701           |                    | سنين وعد الله الا بخلف الله وعده      |                   |
|   |               |                    | د لا مجزى والدعن ولده ولا مولود       | لقان / ۳۱         |
|   | V\$           |                    | هو جاز عن والده شيئاً ه               |                   |
|   |               |                    | ويا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله | الاحزاب/٢٨٨       |
|   | in the second |                    | علكم إذجاءتكم جنود فأرسانا عليهم      |                   |
|   | 40.           | •g. 6• ₹. <b>٩</b> | رماً وجنوداً لم روها ه                | 3<br>3<br>3       |
|   | 707           | * ***              |                                       | 7                 |
|   |               |                    |                                       | ایس ۱۹۰۱          |
|   | 717           |                    | خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لابيصرون      |                   |
|   |               | ei.                | و إن أصاب الجنة اليوم في شغل فا كهون، | •                 |
|   |               |                    | هم وأزواجهم فيطلال على الأرائك        |                   |
|   |               | <b>1</b>           | متكثون ، لهم فيها فاكهة ولهم          |                   |
|   | 1 1441        | 00 - 00            | ما يدعون ۽ .                          | 1 1               |

|    | رقم الصفحا | ورفها           | الآية                                              | البورة ورثيا |  |
|----|------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|--|
| 47 |            |                 | « وإن إلياس لمن المرساين ، إذ قال                  | الصافات / ۲۷ |  |
|    |            |                 | لتومه الا تتقون الدعون سلا                         |              |  |
|    |            | المراد المسا    | وتذرون أحسن الحالتين إنه                           |              |  |
|    | 114        | 144 / 144       | من عبادنا الأومنين ﴾ ،                             |              |  |
|    | e          | *               |                                                    | my — ~       |  |
|    | 171        | ٤٨              | وكل من الإخيار ،                                   |              |  |
|    |            | • .             | ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلْمُلاثُكُمْ إِنَّى خَالَقَ | »            |  |
|    |            |                 | بشراً منهاین ، فإذا سویته و نفخت                   |              |  |
|    |            | *               | فيه من روحي فقموا له ساجدين ،                      |              |  |
|    |            | * * *           | فسجد لللائكة كلهم أجمون إلا                        | 1            |  |
|    |            |                 | إبليس وإن عليك لمنق إلى                            |              |  |
|    | 1.1        | VA - VI         | يوم الدين ﴾ .                                      |              |  |
| 1. | 170        | *               | ﴿ مانسِدهم إلاليقربونا إلى الله زلني، .            | الزمر - ۲۹   |  |
|    | 779        | ۳۰              | و إنك ميت وإنهم ميتون .                            | D            |  |
|    |            | ÷               | <ul> <li>اليوم تجزى كل نفس بما كسبت</li> </ul>     | فافر — ٤٠    |  |
|    | ¥\$        | , · · <b>\Y</b> | لا ظلم اليوم » .                                   |              |  |
|    |            | ,a              | و وماكان لرسول أن يأني بآية إلا                    |              |  |
|    | . 178      | 7 <b>.</b>      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |              |  |
|    |            | n·-             | و ستريهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم             | فصلت / ٤١    |  |
|    | 404        | .94             |                                                    |              |  |
|    | ۲٠٨        |                 | و ليس كمثله شيء وهو السميع البصيره.                |              |  |
|    | Y.         | 19              | د واسكل درجات بما عماوا ه.                         | الإحقاف/ ٢١  |  |
|    |            |                 | و مثل الجنة الق وعد التقون فيها أنهار              | EV / 15      |  |
|    | <b>%</b>   | a jikab         | من ماء غير آسن ۽ وانهار من لبن                     |              |  |
|    |            |                 | لم يتنبر طمه ولهم فيها من                          |              |  |
|    | 179        |                 | كل الثمرات "                                       |              |  |

e.

| <b>&amp;*\</b><br> |                        |                                                                                                        |                 |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| رقم الصفحة         | رقها                   | الآية                                                                                                  | السورة ورقها    |
| 405                | <b>)</b> )             | و سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالناوأهاونافاستغفر لنا ع<br>سيقول الخلفونإذا انطلقتم إلى منانم | النتح - ٤٨      |
| Y01                | \0                     | ر سيمون الحسون إدا الطلقيم إلى معام<br>لتأخذوها ذرونا نتبعكي.                                          |                 |
| 707                |                        |                                                                                                        | ď               |
|                    |                        | <ul> <li>وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط</li> <li>الله بها وكان الله على كل شيء</li> </ul>               | <b>●</b> F      |
| 707                | 41                     | قديرا» ;                                                                                               | í Ú             |
| 707-701            | 44                     | « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق<br>لتدخلن للسجدالحرام إن شاء الله»،                                  | الفتح - ٤٨      |
| V8                 |                        |                                                                                                        | النجم ش         |
|                    | '                      | « افتربت الساعة وانشق القمر ، وإن                                                                      | القمر ٥٤        |
|                    |                        | يروا آية يمرضوا ويتولوا سحر                                                                            |                 |
| 4                  |                        | مُستمر ، وكذبوا واتبعوا أهواءهم،                                                                       |                 |
| 71.                | 4-1                    | وكل أمن مستقر ».                                                                                       |                 |
| <b>Y</b> •0        | ٤٥                     |                                                                                                        | <b>)</b>        |
| <b>46</b> 4        | 19                     |                                                                                                        | الواقمة ٢٥      |
|                    |                        | « فى جنات النعم ، ثلة من الاولين ،                                                                     | · »             |
|                    | -                      | وقليل من الآخرين، على سرور موضونة<br>متكنين عليها متقابلين جزاء                                        |                 |
|                    | 1 72 - 17              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                | r en la company |
| //4/               | 12 - 11                | د ليظهره على الدين كله ولو كر.                                                                         | الصف دوا        |
| 707                |                        | الشركون.                                                                                               |                 |
|                    |                        | و هو الذي بعث في الأميين رسولا                                                                         | الجمة _ ٢٨      |
| 150 ( 12           | <b>\</b>               | منهم مبين ، .                                                                                          |                 |
| سيعية)             | ا .<br>بين الإسلام وال | ,                                                                                                      |                 |

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v =41.44 | e as a company of the | and the second s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رقهسا    | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ألسورة ورقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| To the graph of the state of th |          | « ومريم ابنة عمــران التي أحصنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التحريم / ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1•8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14       | فرجها » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤ ، ،    | « و إنك لعلى خلق عظم » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | القلم ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | « قل أوحى إلىأنهاستمع نفرمن الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجن - ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | فقالوا إنا سممنا قرآناً عجباً ، يهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7-1      | أحداء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | « وأنالمسناالسهاءفوجدناهاملئت حرساً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | شديداً وشهها أم أراد يهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۰ – ۸   | ریم رشدا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | د إنه فحكر وقدر ، فقتل كيف قدر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المد ر ع ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ثم قنل كيف قدر فقال إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | !<br>}   | هذا إلا سحر يؤثر ، .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <ul> <li>ه فذكر إغا أنت مذكر ؟ لمنت عليهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفاشية _ ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77 - 71  | عميطر ، .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | « أرأيت الذي ينهي عبداً إذا صلى ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الملق - ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | أرأيت إن كان على الحدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18-9     | الم يعلم بأن الله يرى »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ﴿ أَلَّمْ تُرَكِفَ فَمَلَ رَبُّكُ بِأَصَابُ الْفَيْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفيل - ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        | ألم يجمل كيدهم في تضليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-1      | فجملهم كمصف مأكول » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَرَ اللَّهِ وَالنَّبَحِ ، وَرَأَيْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النصر – ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | الناس يدخلون فى دين الله أفواجا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | تواباً » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

the state of the s

# فقرات من الكتاب المقدس

3-3

| وقم الصفعة    | رقها        | الق رة                                                                        | رقم<br>الامحاج | البغر      |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|               |             | « وأما عمرة الشجرة التي في                                                    |                | النكوين    |
|               |             | وسط الجنة فقال الله :                                                         |                | e.         |
|               |             | لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا                                                   | 9              | , <b>,</b> |
| 144           | ٣           | غوتا».                                                                        | ļ              |            |
|               |             | ر اكلت وأعطت رجلها                                                            |                |            |
|               |             | أيضًا معها فأكل فقال                                                          |                |            |
|               |             | آدم: المرأة التي جملتها ممي                                                   |                | F &        |
|               | i<br>Litter | هي أعطتني من الشجرة!<br>" فأكات . "                                           |                | r          |
| <b>**</b>     | 14-1        |                                                                               |                |            |
|               |             | « فأخرجه الرب الإله من جنة<br>عدن ليممل الارضالق أخذ                          | 4              |            |
| . <b>4</b> 80 | 74          | منها . »                                                                      |                | 1          |
| . 4.50        | e e e       | ٠                                                                             |                |            |
|               |             | ﴿ وَالْآنَ مُلْمُونَ ۗ أَنْتُمُنَ الْأَرْضُ<br>التي نتحت فاها كُلِقْهِلْ دَمَ |                |            |
|               |             | الني تنعف الله النبل الرس                                                     |                |            |
| AVA           | 14-11       | لاتمود تعطّينك قوتهما .»                                                      |                |            |
| 11/           | , , ,,      | و وانخذ لامك لنفسه امرأتين،                                                   |                | 1          |
|               |             | اسم الواجدة عادة واسم                                                         |                |            |
| <b>,</b>      |             | الابخرى صلة وأصنيا                                                            |                |            |
| 48            | ۲۳— ۱۹      | لکلامی عملت ی                                                                 |                |            |
| *             |             | « ورأى الرب أن شر  الانسان                                                    | 4              | y          |
|               |             | قد كر في الأرض لأني                                                           | •              |            |
| <b></b>       | v - •       | حَرِّنْتُ أَنْيُ عَمَلَتُهُمْ . ﴾                                             |                |            |
|               |             | و المزوا واكثروا واملاوا                                                      | 1              |            |
| 171           |             | الأرض                                                                         |                |            |

| رقم الصفحة        | رتها       | الفقــــرة                                                  | رقم<br>الاصعاح    | السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |            | « ها أنت حبلي فتلدين ابنا ،                                 | 17                | النكوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 771 6 <b>7</b> 78 | 14 - 11    | وتدعين اسمه إسماعيل<br>وأما جميع إخوته يسكن                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |            | ﴿ وأما إسماعيل فقد سمت لك                                   | 14                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 475 C 444         | ٧.         | فيه ها أنا أباركه وأثمره.<br>وأجمله أمة كبيرة               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |            | « وظهر له الرب عند باوطات                                   | 14                | SAN TO S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |            | عمرا وهو جالس فی باب<br>الخیمة فتسندون قلوبكم               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>799-79</b>     | o — \      | مُم تجِثازون . ﴾                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |            | «رصد لوطمن صوغر وسكن<br>فى الجبل وابنتاه ممه                | 19                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 494-797<br>778    | 1          | وهو أبوبي عمون إلى اليوم.»<br>« لاني سأجمله أمة عظيمة . »   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , , ,             | 1          | ر ري ساجيه الله عليد الله الله الله الله الله الله الله الل | 71                | 7 . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |            | فقال له : يا إبراهيم ، فقال                                 | 77                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>*</b>          | <b>7-1</b> | : اخذ ابنك وحيدك الذي<br>تحبه إسحاق »                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | ] ;<br>    | و بذاتي أقسمت يقول الربائي                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| :<br>:            |            | من أجل أنك قملت هذا                                         | 20<br>20<br>20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179               | 17 - 17    | الامر ويرث نسلك باب<br>أعدائه . »                           | 1. <b>∤</b> 7.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | ,          | و فليمطك إلله من ندى السماء،                                | 47                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |            | ومن دسم الارض، وكثرة                                        |                   | on the state of t |
| 144               | 144 - YA   | حنطة وخمر، ليستمبد لك مالك.                                 |                   | 1 881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |                     | 1                             |                 | ·       |
|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| رقم الصفحة | وقها<br>            | الفقـــرة                     | رقم<br>الامسعاح | السفر   |
|            | •                   | « فبقى يمقوب ، وحده           | 44              | لتكوبن  |
| ;          |                     | لانی نظرت الله وجها لوجه      | ₹ÿ.             |         |
| ۲۰۷-۳۰٦    | 4 YE                | ونجیت نفسی 🕽 🔞                |                 |         |
|            |                     | « وخرجت دينة بنت لئية التي    | 48              | : ***بى |
| ĺ          |                     | ولدتها ليمقوب لتنظر بنات      | 1.              |         |
|            |                     | الارض واضطجع معها             |                 | ,       |
| 797        | <b>₹</b> — <b>3</b> | وأذلهـــا . »                 | ٠.              |         |
|            | ź.                  | واثمرواكثر أمة، وجماعة أمم    | 40              | . :     |
|            | , 1                 | تكون منك ولنسك                |                 |         |
| 144        | 17-11               | من بعدك أعطى الأرض »          |                 |         |
|            |                     | « وحدث إذ كان إسرائيل         | ٧0              |         |
| Į.         |                     | ساكنا في تلك الارض            |                 |         |
| 494        | 77                  | وسمع إسرائيل •                |                 |         |
|            |                     | « وأخذ يهوذا زوجة لبير        | ۳۸              |         |
|            |                     | بكره اهمها ثامار هي           |                 |         |
|            | Ì                   | أبر مني لاني لم أعطها لشيلة   |                 |         |
| 94-40      | Y7 - 7              | اب <b>ن</b> . »               | :               | s what  |
|            |                     | « ودعا يمقوب بنيه وقال        | ٤٩              |         |
|            |                     | اجتمعوا لانبشكم بما عليكم     |                 | er .    |
|            |                     | فى آخر الايام حينثذ           |                 |         |
| 18-494     | -1                  | دنسته . ۵                     |                 |         |
|            |                     | « وقال الله أيضًا لموسى       | *               | الجروج  |
| 4.5 4      | Y - 10              | فتسلبون المصريسي <i>ن .</i> » |                 |         |
|            |                     | و ثم قال له الرب أيضا:        | ٤               |         |
|            | - 1                 | أدخل يدك في عبك، فأدخل        | 1               |         |
|            |                     | يده في عبه ، ثم أخرجها ،      |                 |         |
| 799        | · 4                 | وإذا يده برصاءمثل الثلج،      | I               |         |

| رقم الصفحة  | رقها                                  | الفقيرة                                                                                        | رقم<br>الإصحاح  | البغر       |   |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---|
| 1.8         | ٧.                                    | ﴿وَأَخَذَ يُوكَانِدُ عَمَتُهُ زُوجَةً لَهُ ،<br>فولدت له هارون وموسى ﴾                         | •               | الخزوج      |   |
| 4.5         | ٣-١                                   | د ثم قال الرب لموسى<br>المصريين ٠٠٠                                                            | 11              |             | · |
| <b>۳۰</b> ٤ | <b>47 - 40</b>                        | <ul> <li>وفعل بنو إسرائيل بحسب</li> <li>قول موسى فسلبوا</li> <li>المصريين».</li> </ul>         | 17              |             |   |
| 144         | 14                                    | « ترشد برأفتك الشعب الذي<br>فديته ، تهديه ، بقوتك إلى<br>مسكن قدسك . »                         | 10              | :<br>:<br>: | W |
| 754         | 4-4                                   | « لماذا أصمدتنا من مصر<br>ليشرب الشعب . »                                                      | 17              |             |   |
| 1.5         | 17-18                                 | « فقال الرب لموسى : اكتب<br>هذا تذكاراً في المكتاب<br>للرب حرب مع عماليق من<br>دور إلى دور . » |                 |             |   |
| 4.4         | 17 - 15                               | « لاتقتل ، لا تزن ، لا تسرق ،<br>لانشهد على قريبك ٍ شهادة<br>زور . »                           | ۲۰              | 1<br>1      |   |
| 140-179     | <b>*·</b> 70                          | «وتعبدون الربالمسكم، فيبارك<br>خبركوماءك إلى أن تثمر<br>وعلك الأرض» .                          | _ 7\mathcal{v}_ | A           |   |
|             |                                       | و ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ فى النزول من الجيل ثم قاموا للعب .» « إذ كر إبراهيم وإسحاق       | 44              |             |   |
| T*1         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | « اذکر إبراهيم وإسحاق                                                                          | 77              |             |   |

| رقم العلمة  | رقها  | الفقيرة                                                                     | رقم<br>الإصعاح  | السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۷         | 14    | وإسرائيل عبيدك<br>نيملكو تها إلى الابد »                                    |                 | الخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |       | د واللوحان هما صنعة الله ،<br>والكتابة كتابة الله منةوشة                    | **              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>**••</b> | \ \   | على اللوحين ،<br>« احفظ ما أنا موصيك اليوم ،<br>هاأنا طارد من قدامك         | 45              | in the second se |
| 1.4         | 14-11 | وتسكسرون أنصابهم ، وتقطمون سواربهم ، ،                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |       | و وإذا أحدث إنسان في قريبه<br>عيباً فكما فعل كذلك يفعِل به<br>كذاه مدث فروس | 78              | اللاويين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44          | 719   | کذلك یمدث فیه . »<br>د إذا سلکتم فی فرائضی ،<br>وحفظتم وصایای ، وعملتم      | * = <b>44</b> , | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 141-140     | ۱۷ ۳  | بها وتهربون وليس<br>من يطردكم ،                                             |                 | 12<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱۳         | \     | وتكامت مريم وهارون<br>الق آنخذها »                                          | 2 - <b>11</b>   | رالمهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |       | د واسم امرأة عمرام يوكابد<br>بنت لاوى الق ولدت للاوى                        | <b>77</b>       | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.8         | ٥٩    | فی مصر فوادت لممرام<br>هارون وموسی ومریم<br>اختما . »                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :           |       | « وفی یوم السبت خروفان<br>حولیان صحیحان وعشران                              | 44              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 448         |       | من دقيق ملتوت بزيت مع<br>سكيبة . »                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|            | ·             |                                                                            |     | <u> </u> |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| رقم الصفحة | رقها          | الفقـــرة                                                                  | رقم | السغر    |
| 1.4        | <b>Y-1</b>    | « وكلم الربموسى قائلا: انتقم<br>لبني إسرائيل من المديانيين».               | ۳۱  | المدد    |
|            | ·             | «لانقتل ، ولا نزن ، ولا تسرق<br>ولا تشهد على قريبك شهادة                   | •   | التثنية  |
| 4.4        | <b>*•-!</b> V | زور ».                                                                     |     |          |
| 144-141    | 17 - 17       | « ومن أجل أنكم تسمون هذه<br>الأحكام وتحفظون وتعملونها<br>يدفع اليك » .     | Y   |          |
| 8          |               | «بل المـكانالذى مختار. الرب<br>الهكم من جميع أسباطـكم                      | 14  |          |
| 144        | 7-0           | وأبكار بقركم وغنمكم                                                        |     |          |
| 74.        | 11-14         | « أقيم لهم نبيا من وسط<br>إخوتهم أنا أطالبه »                              | 14  |          |
|            |               | ر وإذاكان على الانسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة لأن الملق ملمون | 71  |          |
| 418 ¢ 14,  | 177-71        | من الله » .<br>« لا تقرض أخاك بربا فضة                                     | 74  | i        |
| ٣٠٥        | Y 19          | أوربا طمام التى أنت<br>دخل اليها لتملكها » .                               |     |          |
|            |               | « إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها، فان لم تجد نعمة في عنيه                     | 45  |          |
| 1.1-1.     | . 2-1         | نميها يمطيك الرب الهك نميها                                                | ,   |          |
| 411        | 10            | « ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك ».                                        | 7.  |          |

|       |                                        | 4,119       | , di                                |                 |         |   |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------|---|
|       | رقم الصفحة                             | رقمها       | الفقــرة                            | رقم<br>الإصحاح_ | السفر   |   |
|       | ,                                      |             | و يضريك الرب بقرحة مصر              | :               | التثنية |   |
|       |                                        | İ           | وبالبواسير والجرب والحكة            |                 |         | 1 |
|       | 411                                    | 77          | حتى لا تستطيع الشفاء . »            |                 | ·       |   |
|       |                                        |             | و تخطب امرأة ورجل آخر               |                 |         |   |
|       | 711                                    | ۳۰ ا        | يضطجع معها .»                       |                 |         |   |
|       | A                                      | Ì           | « جاء الرب من سيناء ا               | 44              | 5 *     |   |
|       | 444                                    | 7           | فاران ،                             |                 | **      |   |
|       | •                                      |             | وقد دفت بيدك أريحا ،                | ٠,              | يشوع    |   |
|       |                                        | ·           | وملكمها جبابرة البأس                |                 | . ري    |   |
|       | 445                                    | 7-3         | والسكهنة يضربون بالإبواق،           |                 | :       |   |
|       |                                        |             | «وكان ذات يوم أنه جاءبنوالله        | \               | أيوب    |   |
|       |                                        |             | ليمثلوا أمام الرب وجاء              |                 |         |   |
| .,    |                                        |             | الشيطان أيضًا في وسطهم              |                 |         |   |
|       | 1.4                                    | ٧-٦         | فقال الرب الشيطان : من              |                 | **      |   |
|       | , , ,                                  | , ,         | این جئت ۵۰                          |                 |         |   |
| 44, 1 | <b></b>                                |             | وربجماون فی طمامی علقما ،           | 79              | مزامير  | - |
|       | 714                                    | 71          | « وفی عطشی یسقو ننی خلا »           |                 | į.      |   |
|       | 4.                                     |             | « هلویا ، غنوا للرب تزنیمة          | 189             | مزامير  |   |
|       |                                        |             | جديدة تسبيحته في جماعة              |                 | ſ       | • |
| v .   | 448                                    | <b>v_</b> , | الاتقياء ليفرح إسرائيل<br>مخالقه ٠» | . ,             |         |   |
| -     |                                        | '-'         | •                                   |                 |         |   |
| 1     |                                        |             | وها المذراء تحبل وتلد ابنا          | <b>Y</b>        | [شمياء  |   |
|       | ٨٤                                     | ١٤          | وتدعون اسمه عمانوئيل .»             |                 | ĺ       |   |
|       |                                        |             | ﴿ لَانَهُ هَكَذَا قَالَ لَى السيد   | 71              |         |   |
|       | ************************************** |             | اذهب أقم الحارس                     |                 | ŗ       |   |
| · iv  | 144 - AAJ                              | 1-7         | ا كسرها إلى الارض . »               | 1               |         |   |

| رقم الصفحة | رقها         | الفقسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رقم<br>الاصعاح | السفر ﴿ |    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----|
|            |              | « تفرح البرية ، والارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳٥             | أشمياء  | .* |
|            |              | اليابسة ، ويبتهج القفر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | -       |    |
| 1 700      | \ \          | ویزهر کالنرجس » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | ·       |    |
| į          |              | و أيها العطاش جميعاً . هلموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00             | . ¥     |    |
|            |              | إلى المياه ، والذي ليس له<br>فضة وبلا نمن خمرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |    |
|            |              | ولبنا » وبار من عمرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |    |
| 437        | \            | و تباما صورتك في البطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | أرمياء  |    |
|            |              | عرفتك . وقبلما خرجت من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | -       |    |
|            | }*           | الرحم قدستك . جملتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·              | ,       |    |
| 171        |              | نبيا للشموب ۽ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |    |
| 1          |              | « أمك ككرمة مثك غرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19             | حزقيال  |    |
|            |              | على المياه. كانت مثمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i              |         |    |
| ,          |              | وليس لما الآن فرع قوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | · ·     |    |
| 474        | 18-1         | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         | 1  |
|            |              | « أن أناسا من شيوخ إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲٠             | . "     |    |
|            |              | جاموا ليسألوا الرب أنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |    |
| 707        | 10-1         | i ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 1 11    |    |
|            | ,            | و كثير من الراقدين فيتراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17             | دانيال  |    |
|            |              | الأرض يستيقظون. هؤلاء<br>إلى الحيوة الابدية . وهؤلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |    |
|            | .   - 7      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |    |
| 14.        | :   - '      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |    |
|            | 9            | رقد أقسم الرب بفخر يمقوب<br>أنى لن أنسى إلى الابدجميع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ^              | عاموس   |    |
| **         |              | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |    |
| 1          | <b>'</b>   ' | A STATE OF THE STA |                |         |    |
|            |              | وعريت قوسك تعرية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   "          | حبتوق   |    |
| 1 70       | ۹ (۱         | سباعيات سهام كلمتك ، .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.             | 4.7     |    |

1 2 3

| رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رقها                                    | الفقرة                                                                                                           | رقم الاسعاج | السهر                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| i de la companya de l |                                         | « هوذا المذاره تحبل وتلد ابنا<br>وتدعون اسمه عمانوثیل الذی                                                       |             | مق                                    |
| ٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44                                      | تفسيره الله معنا ،                                                                                               |             | ) _ () _ ()                           |
| 1 <b>22— 1</b> 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18-14                                   | ر حينئذ جاءً يسوع من الجلبل<br>إلي الاردن إلى وحنا ليعتمد<br>منه وأنت تأتى إلى                                   | *           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                       | « لا تظنوا أنى جئت لايتض<br>الناموس أو الانبياء لن                                                               | •           |                                       |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y• — IV                                 | تدخاو املكوت السماوات.»<br>ولاقد سممتم أنه قيل القدماء                                                           |             | : ا                                   |
| <b>~Y•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۱                                      | من طلق امرأته ومن يتزوج مطالطة فإنه يولى م                                                                       |             |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | <ul> <li>سممتي أنه قبل عبن مين</li> <li>وسن بسن ، وأما أنا فأبول</li> <li>لـــكم لا تقاوموا الشر ، يل</li> </ul> |             | •                                     |
| ٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٩ — ٢٨                                 | من لطمك على خدك الأيمن،<br>فنحول له الآخر أيضًا يه.                                                              |             |                                       |
| <b>40</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | و لا تقاوموا الشر ، بل من اللمين اللمين اللمين اللمين المحول له الآخر أيضا                                       |             | *                                     |
| (** ** <u>\$</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | « ومن أراد أن تخاصك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء                                                                   | ٠.          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | أيضا وصاوا الاجل<br>الذين يسمسينون إليكم                                                                         |             |                                       |
| 40 <b>1</b> —40•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>{</b> {-} <b>{</b>                   | وبطرد ونكم. »<br>« أحبوا أعداكم ، باركوا                                                                         |             | v.                                    |

| رقم العفعة | رقها   | الفقرة                                            | رقم<br>الاصحاح | الىقن                                  |
|------------|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| .1.4       | 18     | ُلاعنيكم ، أحسنوا إلى<br>مبنضيكم . »              | ţ              | مق                                     |
| . <b>š</b> |        | « أبانا الذي في السماوات                          | ٦              | \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. |
|            | •      | ليتقدس اسمك ، ليأت<br>ملكوتك لأن الاللك           |                | 1                                      |
|            |        | والقوة والمجد إلى الابد                           |                |                                        |
| ٨٩         | ۱۳ — ۹ | آمين. پ جندا                                      |                |                                        |
|            | j ·    | «هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم<br>يسوع وقال لحم:        | 1.             |                                        |
| v. – v     | ۸ — ه  | خرجواشیاطین.»                                     |                |                                        |
|            | ı      | «ولا تخافوا من الذين يقتلون<br>الجسد ، واكن النفس |                | ^ .                                    |
|            | · .    | لايقدرون أن يقتاوها<br>يهك ألنس والجسد كليهما     |                |                                        |
| 147        | 47     | فی جنهم . »<br>« ما جئت لآلنی سلاما بل            |                |                                        |
| 14.1.4     | ۳٤     | ر من حبت رسی سارت بن<br>سیفا . »                  | •              | .`                                     |
|            |        | « أما يوحنا فلما سمع . في                         | 11             |                                        |
| •          |        | السجن بأعمال المسيح أرسل                          |                | r, se                                  |
| 177        | ۳ ۴    | اندین من تلامیذه أم<br>ننتظر آخر . »              |                |                                        |
|            |        | « أما يوحنا فلما سمع في السجن                     |                |                                        |
|            |        | بأعمال المسيح أرسل اثنين                          | ,              |                                        |
|            | ì      | من تلاميذه من له أذنان                            | . a . \$       | 134                                    |
| 14+        | 10 - 7 | السمع فليسمع » .<br>«حيننذ أجاب قوم من الكتبة     |                |                                        |

| رقم الصفحة | رقها    | الفقسرة                                        | رةم            |             |
|------------|---------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
|            |         | **                                             | رةم<br>الاسعاح | السفر       |
| 90         | 1       | والفريسيين قائلين :                            |                | مق          |
| 7Ã0        | 49 - 47 | إلا آية يونان النبي                            |                |             |
|            |         | و يرسل ابن الإنسان ملائـكته                    | ξ              |             |
|            |         | فيجمعون من ملكوته                              | 11             |             |
|            |         | هناك يكون البكاء ، وصرير                       |                |             |
| 144        | 13-73   | الاسنان،                                       |                |             |
|            |         | و فالحق أقول لسم لو كان لسم                    | : \V           |             |
|            |         | إيمان مثل حبة خردل                             |                |             |
|            |         | ولا يكون شيء غير ممكن                          |                |             |
| 170        | ۲۰      | لديكي                                          |                |             |
| İ          |         | و أساللم السالح أعمل                           | 19             | . #         |
| ters,      |         | لتكون لي الحياة الأبدية ،                      |                | •           |
| 14.        | 14-17   | أكرم أبالاوأمك                                 |                |             |
|            | , ,     | ، إن أردت أن تيكون كاملا                       | 44             | 3<br>, 1    |
| ļ          |         | فاذهب وبع أملاكك واعط<br>التقراء فيكون لك كنزف |                | ,           |
| 145        | 71      | السماء، و تمال اتبعني » .                      |                |             |
|            | 4.      | « ولاتدءوا ليجأبا على الارض                    | 70             | 4           |
|            |         | لان آباکم واحد الذی فی                         |                |             |
|            |         | السموات لأن معلم                               |                |             |
| 171        | 1 1     | واحد السيح ، .                                 | , ,            |             |
|            | •       | ر وتقولون لوكنا في أيام آبالنا                 | 1.             |             |
|            | (       | الما شاركناهم في دم الأنبياء                   | : . *          |             |
| 779        | ۳۹ - ۳۰ | باسم الرب مي.                                  |                |             |
|            |         | و فيطنى وؤلاء إلى عذاب                         | Yo.            | ;<br>;      |
|            |         | أبدى والأبرار إلى حياة                         |                | i<br>ignori |
| 144        | ·/ ٤٦   | ابديق مير من المرات                            |                |             |

| رقم الصفح          | رقها           | التقسرة                                       | رقم<br>الاصحاح   | السفر |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|-------|
|                    |                | ﴿ وَأَوْلُ لَـٰكُمْ إِنَّى مِنْ الْآنَ        | . 44             | مق    |
|                    |                | لا أشرب من نتاج السكرمة                       |                  |       |
|                    |                | هذا إلى ذلك اليؤم                             |                  | 7     |
| . 418.             | . 49           | فی ملکوت ابی یم .                             |                  | 1     |
|                    |                | ﴿ فَقَالَ لَلْتُلَامِيدُ : اجلَسُوا همِنا     |                  |       |
|                    |                | حق أمضى أصلي هناك                             | *                | 1     |
|                    | . ]            | فقال لهم : نفسى حزينة حَقَ                    |                  |       |
| ٨٤                 | 47 - 41        | الموت » .                                     |                  | *     |
|                    |                | « فقال لهم نفسي حزينة جداً حق                 | 1                |       |
|                    |                | للوت إلا أن أشربها                            |                  |       |
| 174                | ٤٦ - ٣٨        | فلتكن مشيئتك .                                |                  |       |
|                    |                | « والذي أسلمه أعطاهم علامة                    |                  |       |
| 197                | A3             | تائلا الذي أقبله هو أمسكوه.                   |                  |       |
|                    |                | « فتقدم يسوع وكلمهم قائلا:                    | J 47             |       |
|                    |                | دفع إلى كل سلطان                              |                  |       |
| ٧٨                 | 19-14          | والروح القدس » .                              |                  |       |
|                    |                | ﴿ فَاذْهِبُوا وَتُلْمُدُوا جَمِيعُ الْأَمْمُ، |                  |       |
|                    |                | وعمدوهم باسم الآب والابن                      | 1                | ļ.    |
|                    |                | والزوح القدس » .                              |                  |       |
| ,                  | `` ``          | « من أداد أنَّ يأنى ورائى فلينكر              | , <sup>p</sup> , | حرقس  |
|                    |                | نفشه و محمل صليبه                             |                  |       |
|                    | يند ديند       | 4. 42                                         | 1.               |       |
| / <del>/-</del> // | <b>1</b> 40-41 | ر النار التي لا تطفأحيث                       | - 47 - 4         |       |
|                    | 440.20         | دودهم لا يموت والقارء الق م                   |                  |       |
| . 1, 144           | A              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | ÷ :              |       |
| 17                 | <u>`</u>       | ر ونها هو خارج إلى الطزيق                     |                  |       |

| \$10        |               | e e e                                                                                                                  |                | ~ *   |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| رقم الصفحة  | رقها          | الفقييرة                                                                                                               | رقم<br>الاصحاح | السقر |
| 14.         | 11-14         | ركض واحد وجثاله وَسَأَله : أكرم أباك وأمك » . " و اذهب بع كل مالك واعط الفقراء وتمال                                   |                | مرقس  |
| 148         | 41            | البمني » .                                                                                                             |                |       |
| <b>Y</b> Y  | <b>20-</b> 42 | « ومن أرادأن يصيرفيكم أولا<br>يكون للجميع عبدا<br>وليبذل نفسه فسدية عن<br>كثيرين » .                                   | 6 , w.         |       |
| 140         | 74            | « لأنى الحقاقول لـكم: إن من<br>من قال لهذا الجبل انتقل<br>فمهما قال يكون له » .                                        | <b>\\</b>      |       |
| 144         |               | « وَجَاء إِلَيْهُوم مَنَ الصَّدُوقَيِينُ<br>الدِّينَ يَقُولُونَ لِيسَ قَيَامَةً<br>بل يكونون كملائكة في<br>الساوات » • | 14             |       |
| , <b>\\</b> | Y•- 1A        | « ويل لذلك الرجلالدي به يسلم<br>ابن الإنسان ، كان خيراً                                                                | 18             |       |
| 114         | 71            | لذلك الرجل لولم يولد ».  « الحق أقول لكم إنى لاأشرب من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينا أشربه جديداً في                  |                |       |
| ٤٥ ، ١٤٠    | ۲۰            | ملكوت أبي » .<br>﴿ وَقِالَ لِهُمَ اذْهُبُوا للخليقة                                                                    | ١٣.            |       |
| <b>V1</b>   | ١•            | کلها پ                                                                                                                 |                |       |
|             |               | ﴿ وَقَالَ لَهُمْ : اذْهُبُوا ۚ إِلَى الْمَالِمُ                                                                        |                | :     |

| رقم الصفحة  | رقها          | الفقىدرة                                                                                                             | رقم<br>الاصعاح | السفر |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| <b>YY</b>   | 1.4 — 1.0     | أجم ويضمون أيديهم<br>على المرضى فيبرأون » .<br>« وفى الشهر السادس أرسل                                               | ,              | لوقا  |
| ٨٣          | <b>*V</b> —*¬ | جبرائيل الملاك من الله إلى<br>مدينة من الجليل واسم<br>المذراء مريم د .                                               |                |       |
| \ <b>Y•</b> | **-**         | د وفى الشهر السادس                                                                                                   | ٤              |       |
| 109         | <b>78—7</b> ~ | لى هذا المثل أيها الطبيب اشف نفسك ليس نبى مقبولا فى وطنه                                                             |                |       |
| 177         | 14            | <ul> <li>د فأخذ الجميع خوف ومجدوا</li> <li>الله إقائلين قد قام فينا نبي</li> <li>عظم وافتقد الله شعبه » .</li> </ul> | •              |       |
| <b>~</b>    | 1             | « هاأنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا<br>الحيات والمقارب وكل قوة<br>المدو ، ولا يضركم شيء » .                               | 1.             |       |
| :           |               | د وقال واحد من الجمع : يامعلم<br>قل لأخى أن يقاسمنى الميراث<br>فقال له : يا إنسان من أقامني                          | 1,7            |       |
| ٩٧          | 18-14         | عليكما قاضيا أو مقسما ، .<br>د فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون<br>وما تشربون ، ولا تقلقوا                                  | 14             | مرقس  |
| 140         | 45-40         | هناك يكون قبلكم أيضاً ،<br>« إذا صنعت غداء فلا تدع                                                                   | 18             |       |

| وقم الصفيعة       | رقها        | الفقـــــزة                                                | رقم<br>الاصحاح | السفر  |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   |             | أصدقائك ولا إخوتك<br>لانام: سففة التالا الم                |                | لوقا   |
| 120 784           | 14-11       | لانكتكافىفىقيامةالارار» .<br>«كان إنسان غنى وكان يلبس      | 14             |        |
|                   |             | الارجوان والبر وهو يتنحم.                                  |                |        |
| <b>457-451</b>    | ws <u> </u> | ولا إن قام و احدمن<br>الأموات يصدقون » .                   |                |        |
|                   |             | « يا أبي إبراهيم إرحمنيوارسل                               |                |        |
|                   |             | لمازراييل طرف أصبمه بماء                                   |                |        |
| الما              | 71          | ويبرد لسانى لاننى ممذب  في<br>هذا اللهيب » .               |                |        |
|                   |             | ﴿ اذْهُبَا إِلَى القرية الق أمامكما                        | ١٩             |        |
|                   | , w.        | وحین تدخلانهما تجسدان<br>جحشامربوطا واتیابه                |                |        |
| 144               | ۳٠.         | « لأني أقول لركم إنى لا أشرب                               | 77             |        |
|                   |             | من نتاج الكرمة حق يأتى                                     |                |        |
| 18.               | 14          | ملکوت اللہ » .<br>« وانا اجمل لکے کا جمل لی                |                | ,      |
| 149               | 449         | أبى ملكوتا 🗽 . تدينون                                      | ,              |        |
|                   | ,           | أسباط إسرائيل الاثنى عشر».<br>« لتأكلوا وتشربوا على مائدتى |                |        |
|                   |             | فی ملکویی وتجلسوا علی                                      |                |        |
|                   | i i         | كراسى تدينون أسباط إسرائيل                                 |                | ١      |
| <b>45V - 45</b> A | ''          | الاثنى عشر » .<br>« حين ارسلتكم بلاكيس ،                   |                |        |
|                   |             | ولا مزود ولا أحذية ، هل                                    |                |        |
|                   |             | أعوزكم شيء فليبع                                           |                | :<br>: |
| 400               | 1-7-40      | ر - توبه ، ويشتر سيفا ، ١                                  | I day d        | j      |

( ۲۷ ــ بين الإسلام والسيعية )

| رقم الصفحة | رقها   | الفقــــــرة                                        | رقم<br>الاصحاح | ا السفر  |
|------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|
|            |        | و وسأله بكلام كثير فلم بجبه                         | 44             | لوقا     |
|            |        | بشيء، ووقفرؤساء الكهنة                              |                | ·        |
| 170        |        | والكتبة يشتكون عليه<br>باشتداد » .                  |                |          |
| 145        | \      | « وقال لهم : هذا هو مكتوب                           | 45             |          |
| -          |        | وهکذا کان ینبنی                                     | 1.2            |          |
| ٧٩         | 24-27  | لجيع الامم » .                                      |                |          |
|            |        | « فى البدء كان الكلمة و الكلمة كان                  | ,              | يوحنا    |
| ,          |        | عند الله ، وكان الكامة الله                         |                | -        |
|            | 1      | والكلمة صار جسدا                                    |                | <u> </u> |
| ۸٥         | 18 1   | وحل بيننا . ۾                                       |                |          |
|            |        | ر وفى الند نظر يوحنا يسوع ا                         |                |          |
| Ì          |        | مقبلا اليه فقال هوذا حملالله                        |                |          |
|            |        | الذى يرفع الخطية العالم                             |                |          |
|            | 44- 44 | فهذا هو الذي يممد                                   |                |          |
| 144        | 44-14  |                                                     |                |          |
|            |        | « أية آية ترينا في ثلاثة                            | *              |          |
| 141        | 11-11  | أيام تقيمه»                                         |                |          |
|            |        | د لانه هكذا أحب الله العالم ل<br>حق بذل ابنه الوحيد | ٣              |          |
| 74         | 1 ,7   |                                                     |                |          |
| '          |        | د ينبغي أن ذلك يزيد وأني                            |                |          |
| 1,4        | ۳.     | أنا أنقس ،                                          |                |          |
|            |        | و بعد اليومي <b>ن</b> خرج من                        |                |          |
|            |        | مناك إلى الجليل لأن يسوع                            |                |          |
|            |        | نفسه شهد أن ليس لني                                 |                |          |
| 109        | 1 28-8 | 1                                                   |                | • 1      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رقم الممنحة | رقها                   | الفقــــرة                                                                                                | رقم<br>الأصحاح | البغر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ·                      | ( أنا لا أقدر أن أفعل من<br>نفسى شيئا كما أسمع أدين                                                       | ð              | يوحنا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177         | , <b>4</b> +           | بل مشيئة الآب الذي أرسلني » .                                                                             |                | :     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                        | ولما وجدوه في عبر البحر<br>قالوا له: يا معلم متى صرت                                                      | *              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 454         | <b>77</b> – <b>7</b> 0 | هنا بل للطمام الباقى<br>للحياة الآبدية » .                                                                |                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.7        | 47 — 04                | « فقالوا له : ماذا نفمل حق<br>نعمل أعمال الله ومن<br>يؤمن بي فلا يعطش أبدا » .                            | -              |       |
| A SECTION OF THE PROPERTY AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 7                      | د فنادی یسوع وهو یملم فی الهیکلقائلاتمر فون<br>آلهیکلقائلاتمر فوننی و تمر فون<br>آین آنا ومن نفسی لم آت ، | . <b>V</b> .   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144         | ۲۸                     | بل الذي أرّسلني هُو حق<br>الذي أنتم لستم تمرفونه ۽ .                                                      |                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                        | د لایی خرجت من قبل الله<br>واتیت ، لایی لم آت من نفسی                                                     | ٨              | Tr    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178         | 27<br>72               | بل ذاك أرسلني<br>د إلى متى تملق أنفسنا                                                                    | <b>\•</b>      |       |
| The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                        | « فتناول اليهود أيضا حجارة<br>ليرجموه ، أجابهم يسوع                                                       | : i            |       |
| To Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Com | 140145      | 44 - 48                | فإنك وأنت إنسان نجمل<br>نفسك إلما » .                                                                     |                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۰          | 44                     | « الآن نفسي قد اضطربت » .                                                                                 | 14             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>    | ,                      | أ د فأخذ بهوذا الجند وخداما                                                                               | 1.             |       |

| _   |            |         |                                                         |                | 1                    |
|-----|------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|     | رقم الصفعة | رقها    | الفقــــرة                                              | رقم<br>الاصحاح | السفر                |
|     | _          |         | من عند رؤساء الكهنة                                     |                |                      |
|     |            |         | قبضوا على يسوع                                          |                |                      |
| ١   | 98-194     | 17 - 4  | وأوثقوه ومضوا به . »                                    |                |                      |
|     |            |         | همن غفرتم خطاياه تغفر له ،                              | ۲٠             | 1                    |
|     | 17         | 74      | ومن أمسكتم خطاياه أمسكت                                 |                |                      |
|     |            |         | و فقام بطرس وجاء ممهما                                  | •              | أعمال الرسل          |
|     |            |         | ثم نادی القدیسین والارامل<br>أ                          |                |                      |
|     | ٧٨         | 1 - 41  | وأحضرها حية ، »                                         |                | t -4                 |
|     |            |         | « بر الله بالایمان بیسوع المسیح<br>الی کل وعلی کل الذین | ۳ ا            | ً له بولس<br>إلى أهل |
|     |            |         | يؤمنون من أجل الصفح                                     | į              |                      |
|     | <b>V</b> \ | 70 - 77 | عن الخطايا السالفة . »                                  |                | رومية                |
|     |            |         | « فإنني سلمت اليـكم في الآول                            | 10             | رسالة بولس           |
|     |            |         | ما قاته أنا أيضا أن المسيح                              |                | الأولى إلى أهل       |
|     |            |         | ماتمن أجلخطايانا حسب                                    |                | <b>ڪ</b> ورنيش       |
|     | <b>V</b> * | ٣       | الكتب».                                                 |                |                      |
|     |            |         | « أوس الأغنياء في الدهر                                 | ١ ،            | رسالته الأولى        |
|     |            |         | الحاضر ألا يستكبروا                                     |                | إلى أهـل             |
|     | 140        | 19-14   | لكى بمسكوابالحياة الابدية »                             |                | تيموثاوس             |
|     |            |         | ولا تحبوا العالم ولاالاشياء التي                        | ۲ ا            | رسالة يوحنا          |
|     |            |         | في المالموهذا هوالوعد ا                                 |                | الأولى               |
|     |            |         | الذى وعدنا هوبه الحياة إ                                |                |                      |
|     | 141-14     | 0 70-10 | •                                                       |                |                      |
|     |            |         | و فالتفت لأنظر الصوت الذي                               | \              | رويا يوحنا           |
|     |            |         | تكلم ممى ولما التفت رأيت                                |                | اللاهوبي             |
|     | W• 9 — W•  | A 1A-17 | سبع منابر الآول<br>والآخر والحي . ه                     |                |                      |
| - 1 |            |         | 1                                                       | -              |                      |

| رقم الصفحة | رقها  | الفقــــرة                                       | رقم<br>الاصعاح | السفر      |
|------------|-------|--------------------------------------------------|----------------|------------|
|            |       | «من يناب فسأعطيه أن يأكل                         | 7              | رۋيا يوحنا |
| 12.        | \ \ \ | من شجرة التي في وسط<br>فردوس الله . »            |                | اللاهوتى   |
| 120        |       | « من يغلب الماك سيلبس<br>ثيابا بيضا . »          | 4              | ė.         |
|            |       | ساب بيما<br>« لانك نقول : إنى أنا غني            |                |            |
|            |       | وقد استنتيت ولإحاجة لي                           |                |            |
| 4.9        | 14-14 | وثیابا بیضالکی تلبس »<br>و ان مجوعوا بند ، ولن   | ٧              |            |
|            |       | يمطشوا بمد ، ولا تقع عليهم                       | *              | y . •      |
| 12.        | ١٦    | الشمس ولاشيء من الحر . ٢                         |                |            |
|            |       | وظهرت آية عظيمة في السماء المرأة متسربلة بالشمس  | 14             |            |
|            |       | والقمر تحت رجلها                                 |                |            |
| 1·^—\·Y    | ١٠- ١ | نهارا وليلا . »<br>« وأما الحائنون وغير المؤمنين | 41             |            |
| 144        | ٨     | بنار و کبریت » .                                 |                | j          |

## أهم المراجع العـــربية

```
– القرآن الكريم
                                                       - المهد القديم
           القاهرة
 1174
                                                      - العهد الجديد
           القاهرة
 1174
                                        - ابن الأثير: الـكامل في التاريخ
                            تحقيق : عبد الوهاب النجار
          القاهرة
1459
                                   - أبو الأعلى المودودي : تفهم القرآن
           لاهور
 1945
           : صحيح البخارى _ طبعة الشعب _ القاهرة
                                                          - البخارى
                                                          - البستاني
                                  : دائرة للمارف
          بيروت
 1907

    بطرس البستانی : ممارك العرب فی الاندلس

           بيروت
 190.
                                                           - الثمالي
                                  : قصص الأنبياء
           القاهرة
                           : تاريخ التمدن الإسلامي
                                                    -- جرجی زیدان
            بيروت
 1977
                       ابن حجر المسقلاني : نتح الباري بشرح البخاري
                                                         – ابن حزم
                           : الفصل في الملل والنحل
            القاهرة
  1978
                                                        – ابن حیان
                    : المقتبس في تاريخ بلاد الأندلس
                          تحقيق: عبد الرحمن على الحجي
  1970
            بيروت
                                                    - رحمة الله المندى
                                   : إظهار الحق
                                  تجِقيق : عمر الدسوق
  الدارالبيضاء ١٩٦٤
                                      : الإعلام
                                                            – الزركلي
  1979
            بيروت
                     : رسالة فى اللاهوت والسياسة
                                                           - سېينوزا
                                   ترجمة : حسن حنني
            القاهرة
  1471
                    : جامع البيان عن تأويل القرآن
                                                            -- الطبرى
                         تحِقیق : هجمود ، وأحمد شاکر
            القاهرة
        وطبمة بولاق
```

|        |                   | : تاریح الطبری                           | ـــ الطبرى                            |
|--------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 114.   | القاهرة           | : محمد أبو الفضل إبراهيم                 | تحقيق                                 |
| 1974   | القاهرة           | : الإسلام يتحدى                          | <b>ــ ظفر الدين خان</b>               |
| 1444   | القاهرة           | ؛ الله                                   | <b>ــ عباس المقاد</b>                 |
| 1977   | ل القاهرة         | : المسيح في القرآن و النور ا ة و الإنجير | <ul> <li>عبد الكريم الخطيب</li> </ul> |
| 1977   | الفاهرة           | : قصص الأنبياء                           |                                       |
| _      | القاهرة           | : قصة الزواج والمزوبة في المالم          | ــ على عبد الواحد وافي                |
|        | القاهرة           | : التفسير الكبير                         | ـــ الفخر الرازى                      |
| ن ۱۹۶۲ | بيروتوالرياء      | : البداية والنهاية                       | ۔ ابن کئبر                            |
|        |                   | : قصص الأنبياء                           | <b>,</b> –                            |
| 1448   | القاهرة           | : مصطنى عبد الواحد                       | تحقيق                                 |
|        |                   | : السيرة النبوية                         | <b>,</b> –                            |
| 1977   | القاهرة           | ق : مصطفى عبد الواحِد                    | تحقي                                  |
|        |                   | : شمائل الرسول                           | ) <u> </u>                            |
| 1977   | القاهرة           | ق : مصطفى عبد الواحد                     | عد.                                   |
|        |                   | : تاريخ أسبانيا المسلمة                  | <ul> <li>لسان الدین الحطیب</li> </ul> |
| 1907   | بيروت             | بق : ليني بروننسال                       |                                       |
|        |                   | : الإسلام في المنرب والاندلس             | - ليني برونلسال                       |
| 10Pl 7 | القاهرة           | نة : عبد المزيز سالم                     | r j                                   |
|        |                   | : مشكلة الثقافة                          | <b>ـــ مالك</b> بن بى                 |
| 1441   | بيروت             | مة : عبد الصبور شا <b>هين</b>            | ال <del>رج</del>                      |
| ه ۱۹٤٥ | <i>رى</i> القاهرة | : الجانب الإلمى من التفكير الإسا         | ۔ عمد البہی                           |
| ۱۹۳۲ م | القاهرة           | : حياة محمد                              | _ محمد حسين هيكل                      |
|        |                   | : الْآخلاق في القرآن                     | ــ عمد عبد الله دراز                  |
|        |                   | ة : عبد الصبور شا <b>هين</b>             | توج                                   |
|        | غتح               | : دُولَة الإسلام في الاندلس من ا         | _ عمد عبد الله عنان                   |
| ٠١٩٦٠  | ت<br>القاهرة      | إلى بداية عهد الناصر                     | •                                     |
| •      | •                 | • • •                                    |                                       |

|           |                  |                                  | 614                                    |
|-----------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|           |                  | : دولة الإسلام في الأندلس        | <ul> <li>محمد عبد الله عنان</li> </ul> |
| ٠١٩٦٠     | رية القاهرة      | الحلافة الاموية والدولة المامر   |                                        |
| , , , ,   |                  | : الدولة العامرية وسقوط الحُأُ   | » —                                    |
| ر ۱۹۰۸    |                  | الاندلسية                        |                                        |
|           |                  | : دول الطو اثف منذقيا مهاحق الفا | » —                                    |
| 141.      | القاهرة          | المرابطي                         |                                        |
|           | ب                | : نهاية الاندلس وتاريخ المر،     | <b>,</b> –                             |
| ۸۹۱۱ ۲    | القاهرة          | المتنصرين                        |                                        |
| , , ,     |                  | : صحيح مسلم                      | مسلم                                   |
| ر ۱۹۰۰    | القاهرة          | يحقيق : محمد فؤاد عبد الباق      | •                                      |
| `         | القاهرة          | : السيرة النبوية                 | — ا <b>بن ه</b> شام                    |
|           | -                | السيرة النبوية                   | TO C                                   |
| ۰ ۱۹۵۵    | ال <b>قاه</b> رة | <b>تيق : مصطنى السقا وآخرون</b>  | € D D                                  |
| •         |                  | السيرة النبوية                   |                                        |
| 7974      | القاهرة          | قيق : محمد محيي الدين عبد الحميد |                                        |
| ,<br>1904 | القامرة          | مجمع الزوائد ومنبع الفوائد       | الحيثمي                                |
| •         |                  | : موجز تاريح المالم              | ۔ ۾ . ج . ويلز                         |
| 1901      | القاهرة          | جمة : عبد العزيز توفيق جاويد     |                                        |
| -1440     | القاهرة          | : معجم البلدان                   | ياقوت                                  |

# المراجع الأجنبية

- Anwander, Anton Wörterbuch der Religionen-Würzburg 1962
- -Bouëssé, Humbert : Le sauveur de monde, Le mystère de l'incarnation, Paris 1953.
- Mensching, Gustav : Leben und Legende der Religionsstifter. Folle-Verlag : Darmstadt, Baden-Baden, Genf o. D.
- Nölle, Wilfried: Wörterbuch der Religionen-München 1960.
- Stahlin Rudolf u. a.: Christliche Religion. Fischer Rücherei 1961
- Staufer: Botschaft
- Theologisches Wörterbuch zum neuen Testament: herausgegeben von Gerhard Friedrich Stuttgart 1954.

### فهرس مو اضيع الكتاب

مقدمة الطبعة الأولى

v — •

مقدمة الطبعة الثانية

**N** - 77

ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندلس ورد الإندال ورد الإندال ورد الإندال ورد المهد الجديد ورد الإندال ورد المهد الجديد ورد الإندال ورد الإندال ورد المهد الجديد ورد الإندال ورد المهد الجديد ورد الإندال ورد المهد الجديد ورد الإندال ورد المهد الجديد ورد الإندال ورد المهد الجديد ورد الإندال ورد المهد الجديد ورد الإندال ورد المهد الجديد ورد الإندال ورد المهد الجديد ورد الإندال ورد المهد ممركة المسلمين المماصرة . . . . . .

#### مقدمة الجخطوطة

#### 77

#### رسالة القسيس إلى أبي عبيدة

#### Ar - 731 ۸۲ قصة التثليث 74 صلب للسيح دعوته إلى الإيمان بألوهية المسيح ۷٥ ممجزات عيسى في القرآن ٧٦ ممجزات الحواريين . **YY** ۸۲ كيفية الحلول وتعليله • الصلب كما يراه المسيحيون 78. دعوة التسيس أبا عبيدة إلى الإيمان بعقيدة المسيحيين في المسيح ۸٧ صيفة الصلاة عند المسيحيين 人人 نزول التوراة في بيت المقدس ۸٩ 91 مكانة المطران عند المسيحيين . ما أورده من شبهات . الشبهة الاولى [ أحكام التوراة والإنجيل ] الشبهة الثانية [ تمدد الزوجات ] • • • 48 الشبهة الثالثة [الطلاق] الشبهة الرابعة [ القتال في التوراة والإنجيل ] • 4.1 الشبهة الحامشة [ من هو هارون ] . . . 1.5 الشبهة السادسة [حقيقة ما ورد عن إبليس في السكتاب المقدس ] الشبهة السابعة [ تحريف التوراة ] • • 1.9

| 171 | • | • | • | حقيقة ما يظهر على يد رهبانهم من خوارق المادات |
|-----|---|---|---|-----------------------------------------------|
| 177 | • | • | • | الشبعة الثامنة [ نعيم الجنة ]                 |
| 181 | • | • | ٠ | الشبمة التاسمة [ انتشار الإسلام بالسيف !!! ]  |
|     |   |   |   | رسالة أبى عييدة إلى القسيس                    |
|     |   |   |   | ۳٦ <b>٦ ١</b> ٤٦                              |

| 10. | •   | •     | •    | •      | ٠      | ٠ ٦     |           | ند في الم | وك الح  | أحد ما         | رأى   |
|-----|-----|-------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|---------|----------------|-------|
| 104 |     | •     | •    | •      | •      | ٠.      | غصر       | الهياكلة  | سدنة ا  | رئيس .         | رأى   |
|     |     |       |      |        |        |         |           |           |         | ، دعوی         |       |
| 100 | •   | ٠     |      |        |        |         |           |           |         | اجيلهم         |       |
|     | على | الردء | ل من | ۽ الاو | و الجز | ہا ، وھ | تناقض     | اجيل و    | ب الانا | امنطرار        | بیان  |
| 178 | •   | •     | •    | •      | •      | •       | •         | •         | بعة     | ببهة السا      | e)i   |
| 114 | •   | •     | •    | •      | •      | إنجيل   | من اا     | المسيح    | صلب     | ، دعوی         | إبطاز |
| 4.0 | •   | •     | •    | •      | •      | ی       | تاريخ     | ، بدليل   | الصلب   | ، دعوی         | إبطال |
| ۲.٩ |     | •     |      | •      |        |         |           |           |         | ، دعوي         |       |
| 717 | •   | ٠     | ٠    | •      | •      |         |           |           |         | , <b>دء</b> وی |       |
| 414 | •   | •     |      | •      | •      |         |           |           |         | على الشب       |       |
| *** |     | •     |      |        |        |         |           |           |         | على مطا.       |       |
| 444 |     | •     |      |        |        |         |           |           |         | زم على إ       |       |
| ٧٤٠ | •   | •     |      |        |        |         |           |           |         | مًا في ال      |       |
| 137 | • , | •     |      |        |        |         |           |           |         | ما ورد         |       |
| 701 | ٠   | •.    |      | •      |        |         |           |           |         | ما في ال       |       |
| 44. | رسل | عله و |      |        |        |         |           |           |         | ما ورد         |       |
| ۲۸۰ |     | •     |      | •      | •      | •       | ء .<br>سل | عليه و    | لی اللہ | ، عمد ص        | صغات  |
| 7.4 | •   |       |      | •      |        |         |           |           |         | العود          |       |

|             | 45  | , <b>وا</b> نبيا | ، تعالى | على الله | ریات .   | ن المفة | فيها م  | ىض ما    | ئىوب     | ب التوراة      | تحريف |
|-------------|-----|------------------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------------|-------|
| 444         | •   | [                | سابمة   | شبهة اا  | على ال   | ن الرد  | ئانى مر | لجزء الا | وهو ا    | كرام [         | ال_   |
| 414         | •   | •                | •       | •        | •        | •       | •       |          |          | على الشبهة     |       |
| 44.         | •   | •                | •       | •        | •        | •       | •       |          |          | على الشبهة     |       |
| 477         | •   | •                | •       | •        | ٠        | •       | ٠       |          |          | على الشبهأ     |       |
| 474         | •   | •                | •       | •        | •        | •       | ل       |          |          | ء في التو      |       |
| 441         | •   | •                | , •     | ات       | ل المادا | خوارة   |         |          |          | ،<br>ة ما يظهر |       |
| ***         | •   | •                | •       | •        |          |         |         |          |          | البيت الح      |       |
| 46.         | •   | •                | •       | •        | •        | •       | •       |          |          | <br>على الشم   |       |
| 434         | •   | •                |         | •        | . •      |         | •       |          |          | على الشبم      |       |
| 404         | •   | •                | •       | •        | •        | •       | •       | •        | •        | : ين           |       |
| 404         | •   | •                | •       | •        | •        | •       | •       | •        | •        | ۔<br>لی        |       |
| 444         | •   | •                | •       | •        | •        | •       | •       | •        | •        | ٠ ٦            |       |
| 441         | •   | •                | . •     | •        | •        | •       | ٠       | • .      | •        | لشاف           | -     |
| 477         | . • | •                | •       | ٠        | •        | •       | •       | •        | •        | لام •          | الاء  |
| <b>TA1</b>  |     | •.               | •       | •        | •        | •       | •       | •        | بلدان    | اکن وال        | 18.   |
| 444         | •   | •                | •       | •        | •        | •       | •       | •        | نو ام    | ئل والان       | القبأ |
| <b>٣Â</b> ٩ | •   | •                | •       | •        | •        | •       | •       | •        | نية      | ات القرآ       | الآكا |
| ٤٠٣ .<br>ت  | •   | •,               | •       | •        | •        | •       | •       | دس       | اب الله  | ات الك         | " فقر |
| 77.3        | •   | • ,              | •       | •        | •        | •       | •       | •        | •        | جع .           | المرا |
| 273         | •   | •                | •       | •        | •        | •       | •       | كمتاب    | يع الــَ | ِس موات        | فهر   |
| ٤٣٠         | • , | •                | •       | •        | •        | •       | •       | •        |          | ويب الح        |       |
|             |     |                  |         |          |          |         |         |          |          |                |       |

### تصويب الخطا

نمتذر للقارىء عن الأخطاء المطبعية ، التى وقعت في هذا الكتاب ، ونرجو أن يبادر بتصحيحها قبل القراءة ، فقد حاولنا جهد المستطاع بيان الحطأ وصوابه ، ورقم الصفحة والسطر ، فإن وجد أنه قد فاتنا شىء فلينفر لنا ، وليتذكر أن الله وحده هو المصوم عن الحطأ .

|                               |                        |              | l             | Š |
|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------|---|
| صوابه                         | الحطأ                  | رقم<br>السطر | رقم<br>الصفحة |   |
| أشبيلية                       | اشبيلة                 | 77           | ٨             |   |
| الامبراطور                    | امبراطور               | 77           | 1.            |   |
| المدنية                       | المدينة                | ٨            | ١٧            | ř |
| الفاول                        | القلول                 | ٧            | . 44          |   |
| أشتوريش                       | أشتوريس                | ٤            | 70            |   |
| ساد الله                      | يمد                    | 17           | 70            | ١ |
| بشمور                         | بشور                   | 19           | 77            | ŀ |
| رطليطلة ،                     | و « طليطلة »           | ٦            | 4.            |   |
| تاشفين                        | تاشفيين                | 10           | ١٣٢           | ί |
| هؤلاه المسلمون                | هؤلاء المسلمين         | ٣            | ŁY            |   |
| ىمترف                         | يمرف                   | \ v          | 01            |   |
| رسالنه الاولى إلى أهل كورنثوس | رسالته إلى أهل كورنثوس | 1            | 07            |   |
| القاصد                        | القاض                  | •            | 10            |   |
| فأستحضر ما يلزم من            | فأستجفر من             | ۲ ا          | ٥٨            |   |
| القسيس                        | القيس                  | 1            | 78            |   |
| شملة                          | شمة                    | 17           | ٧٠            |   |
| ياً هل                        | يا أهل                 | 1 7          | 1             |   |
| وبين من نسبت                  | وبين مانسبت            | 77           | ۱۸۱           |   |
| المالم                        | ممالح                  |              | ٨٢            |   |
| الوثن                         | ` A.                   | 11.          | ٨٣            | , |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الافراد على سؤال مق 1 : ٣٤ فنسب فنسب [رؤيايوحنا اللاهوتى ٢٠-١٠١] [الواقمة ٢٢ – ٢٤] البقرة : ٢٥] البقرة : ٢٥] عيسى ابن مريم ويفخه وهو الجزء الأول من الرد على الشبهة السابعة)   | 9 77 77 17 10 Y 7 7 4 × A        | AP<br>1.0<br>A.1<br>YY1<br>131<br>131<br>001<br>A01                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| مق ١٠ : ٣٤<br>فنسبت<br>[رؤيا يوحنااللاهوتى١:١٣ ]<br>[الواقعة ١٢ – ٢٤]<br>البقرة : ٢٥٦]<br>المسيح بن مريم<br>عيسى بن مريم<br>ونفخة<br>با<br>لا ٢ : ١١]<br>يوسف بن هالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مق 1: ٣٤<br>فنسب<br>أرؤيايوحنا اللاهوتي ٢٠–٢٠]<br>[الواقمة ٢٢ – ٢٤]<br>البقرة: ٢٥]<br>المسيح ابن مريم<br>عيسى ابن مريم<br>ونفخه<br>وهو الجزء الأول من الرد على                 | 71<br>17<br>19<br>10<br>77<br>77 | 0.7<br>7.7<br>7.7<br>7.3<br>7.3<br>7.3<br>7.3<br>7.0<br>7.0<br>7.0 |
| ارؤیا یوحنااللاهوتی۱:۱۳ - ۱۰ ا<br>الواقعة ۱۲ - ۲۶ ]<br>البقرة : ۲۵۲ ]<br>المسيح بن مريم<br>عيسى بن مريم<br>ونفخة<br>با<br>کرد المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال ا | [رؤيايوحنا اللاهوتى ١٠١٢-٢٠]<br>[الواقمة ٢٢ – ٢٤]<br>[البقرة : ٢٥]<br>المسيح ابن مريم<br>عيسى ابن مريم<br>ونفخه<br>(بيان اضطراب الإناجيل وتناقف<br>وهو الجزء الأول من الرد على | 17<br>10<br>10<br>77             | \.\<br>\?\<br>\3\<br>\30<br>\00<br>\00                             |
| الواقعة ١٢ – ٢٤]<br>البقرة : ٢٥٦]<br>المسيمع بن مريم<br>عيسى بن مريم<br>ونفخة<br>پا<br>لا ٢ : ١١]<br>يوسف بن هالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [ الواقمة ٢٢ ٢٤ ]<br>البقرة : ٢٥]<br>المسيح ابن مريم<br>عيسى ابن مريم<br>ونفخه<br>(بيان اضطراب الإناجيل وتناقف<br>وهو الجزء الأول من الرد على                                  | 10<br>V<br>77<br>7               | 77/<br>13/<br>03/<br>00/<br>A0/                                    |
| البقرة : ٢٥٦] المسيح بن مريم عيسى بن مريم عيسى بن مريم ونفخة المسيحة                | [ البقرة : ٢٥]<br>المسيح ابن مريم<br>عيسى ابن مريم<br>ونفخه<br>(بيان اضطراب الإناجيل وتناقف<br>وهو الجزء الأول من الرد على                                                     | 10<br>V<br>77<br>7               | /3/<br>03/<br>00/<br>A0/                                           |
| البقرة : ٢٥٦] المسيح بن مريم عيسى بن مريم عيسى بن مريم ونفخة المسيحة                | [ البقرة : ٢٥]<br>المسيح ابن مريم<br>عيسى ابن مريم<br>ونفخه<br>(بيان اضطراب الإناجيل وتناقف<br>وهو الجزء الأول من الرد على                                                     | Y<br>77<br>7                     | 120<br>100<br>10A                                                  |
| عیسی بن مریم<br>و نفخه<br>پا<br>×<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عيسى ابن مريم<br>ونفخه<br>(بيان اضطراب الإناجيل وتناقف<br>وهو الجزء الأول من الرد على                                                                                          | 77                               | 100                                                                |
| و نفخة<br>پرا<br>×<br>[ ۲ : ۱۱ ]<br>يوسف بن هالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ونفخه<br>(بیان اضطر اب الاناجیل و تناقف.<br>وهو الجزء الأول من الرد علی                                                                                                        | ۲.                               | 101                                                                |
| ہا<br>  ۲:۱۱]<br>  یوست بن ہالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (بیان اضطراب الاناجیل وتناقف<br>وهو الجزء الأول من الرد علی                                                                                                                    | l                                | 1 1                                                                |
| ×<br>[۳ – ۲ : ۱۱]<br>يوست بن هالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وُهو الجزء الأول من الرد على                                                                                                                                                   | 947                              | 178                                                                |
| [ ۳ – ۲ : ۱۱ ]<br>يوسف بن هالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وهو الجزء الأول من الردعلى<br>الشبهة السابعة ) .                                                                                                                               |                                  |                                                                    |
| [ ۳ – ۲ : ۱۱ ]<br>يوسف بن هالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الشبهة السابعة ) .                                                                                                                                                             | 1                                |                                                                    |
| يوسف بن هالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                    |
| يُوسف بن هالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [4-:14]                                                                                                                                                                        |                                  | 1                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يُوسُف ابن هالي                                                                                                                                                                | 1.                               | 14.                                                                |
| عامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عاملي                                                                                                                                                                          | ۲ ا                              | 141                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أنها تُرد شيئاً أردت                                                                                                                                                           | 14                               | 114                                                                |
| أنها لم ترد شيئاً أرادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الطب                                                                                                                                                                           | 1 4                              | 145                                                                |
| الطيب<br>يوما ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>.</u> e                                                                                                                                                                     | 70                               | 797                                                                |
| ونصفه ممبودا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ونصفه ممبود                                                                                                                                                                    | 111                              | 717                                                                |
| ممنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · lian                                                                                                                                                                         | ١.                               | 777                                                                |
| وانتقفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وانتفضت                                                                                                                                                                        | ۳                                | 777                                                                |
| انه فاح لهم منة رائحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أنه فاح لحم رائحة                                                                                                                                                              | ^                                | 74.                                                                |
| إنا لا نعلم البلاغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إنا نعلم البلاغة                                                                                                                                                               | 1                                | 747                                                                |
| التوقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التوقع                                                                                                                                                                         | 4                                | 444                                                                |
| عیسی بن مریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عیسی ابن مریم                                                                                                                                                                  | 1                                | 774                                                                |
| ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) )                                                                                                                                                                            |                                  | 777                                                                |
| ابن محسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن محض                                                                                                                                                                        |                                  | l l                                                                |
| لمیسی بن مریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ب<br>لمیسی ابن مریم                                                                                                                                                            |                                  | 747                                                                |

1 - Carrier Street Carrier

| , صوابه  | lled 1   | رقم<br>السطر | رقم<br>الصفحة |
|----------|----------|--------------|---------------|
| القاسية  | الفاسية  | 0            | 4.9           |
| المستحق  | والمستحق | 10           | 411           |
| 1040     | س ۵۳     | 14           | 444           |
| قد قدم   | قدم قدم  | ٦            | 444           |
| ونبايوت  | ونيابوت  | 10.          | 444           |
| الطيبة   | الطبية   | 18           | 454           |
| صلى الله | صلى اله  | 17           | 404           |
| وحرمة    | وحرمه    | ٦٢           | 474           |

رقم الإيداع ١٩٧٩/٢٨٨٨

i,